

د ، محمود على ماراد

44

# سيرة رسول الله ﷺ (لابن إسحاق / ابن هشام) الفترة المكية

تحليل نقدى للنص

بقلم د . محمود على مراد

دار الهلال

الغلاف للفنان محمد ابو طائب

## إهــــاء..

# إلى أرواح الأعزاء الثلاثة :

الطبيب الدكتور زكى على (المهاجر في سويسرا)
سليمان على السيد \_ الإسكندرية
أحمد طه على حسن (المهاجر في كندا)
الذين اختارهم الله إلى جواره ، الواحد بعد الآخر، عام ١٩٩٩م.

# تصدير

هذا الكتاب هو - مع تعديلات طفييفة - ترجمة لرسالة علمية نُوقشت في جامعة السوريون الجديدة بباريس في ٢٩ سبتمبر ١٩٩٧، لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ.

وقد استُقيت مادة السيرة هنا مباشرة من سيسرة ابن إسحاق ولم تنقل من الترجمة الفرنسية الواردة بالرسالة.

## تمهيد

كان المفروض، بداية، أن يتناول بحثى هـذا ما كتب بأقـلام الكتّاب العرب المعاصرين عن سيرة رسول الله محمـد علين ، غير أنى لاحظت، منذ المراحل الأولى في بحثى، عددا من السمات التي بدت لى غريبة في عشرات كتب السيرة التي رجعت إليها، وبخاصة:

أ) قلة مادة حديث الفسرة المكية إذا ما قورنت بحديث الفترة المدنية، رغم أن الفترة الأولى كانت أطول أمدا من الفترة الثانية، وأن ما نزل من القرآن الكريم في مكة، من حيث الكم، أضخم بكثير (حوالى الثلثين أو الثلاثة أرباع) مما نزل منه في المدينة.

ب) كون السرسول عَلَيْكُمْ يُقدَّم للقارىء، في الفترة المكية، أكثر ما يُقدَّم، على أنه رجل محمى أو ينشد الحماية، على الرغم من أنه كان، ولابد، بفضل الهيبة التي أضفاها عليه القرآن، ذا هامة تعلو كثيرا هامات جميع رؤساء مكة والجزيرة العربية.

ج) ضالة الحيّز المخصص، سواء في الفترة المكية أو في الفترة المدنية، لحالات اعتناق الإسلام والاضطهاد، على الرغم من كون هاتين الظاهرتين تشكلان ركنا أساسيا لسيرة كل نبى.

د) عدم وجود أية بيانات، في الفترة المكية، عن انتشار الإسلام خارج حدود مكة والمدينة، علما بأن مكة، باعتبارها عاصمة دينية وتجارية لشبه الجزيرة العربية كلها، كانت، كل عام، ملتقى عشرات الآلاف من الحجاج، وأن دعوة محمد عرفي البد أن تكون قد أدت إلى هداية بعضهم إلى الإسلام.

هـ) حديث الجزء الأكبر من الفترة المدنية ينصرف إلى غزوات النبى على الرغم من أن القتال لـم يكن، ولاشك، يمثل إلا واحدة من المسائل التى كانت تشغل الرسول، وأن فقرات القرآن الكريسم التى انصبت على القال لا تشكل إلا جانبا صغيرا من القرآن الذى نزل فى الفترة المذكورة.

وقد أقنعنى ما لمسته من تشابه بين كتب السيرة المختلفة بشأن هذه السمات أن مؤلفيها استمدوا معلوماتهم من ذات المصادر المخصصة للسيرة. ولم يقتض بى الأمر جهدا كبيرا لأكتشف أن أولى مصادرهم هى السيرة القديمة التى تحمل اسم ابن هشام، الذى راجعها واختصرها، والتى كان مؤلفها هو ابن إسحاق.

وبعد أن قمت بفحص هذه السيرة وجدت أنها بالفعل هى الأصل فى معظم السمات التى استوقفتنى فيما ألف فى العصر الحديث من كتب السيرة النبوية.

ولكى أقف على ردود المؤلفين الذين توقعت أن يكونوا قد درسوا هذه السيرة على ملحوظاتى وأية ملحوظات أخرى تكون قد عنّت لهم بصددها بحثت عن دراسات نقدية لهذا العمل فى المكتبة العربية، وكان يخيل إلى أن عملا بهذه الأهمية كتبت عنه، بلاشك، خلال القرون الاثنى عشر التى انقضت منذ ظهوره، دراسات لا تحصى من هذا النوع، وكم كانت دهشتى حين ألفيت أن كتابا نقديا واحدا لم يكتب بالعربية عن هذه السيرة، وأن كل ما هو موجود من نقد بشأنها هى ملحوظات سريعة فى جمل أو فقرات قليلة فى مقدمات طبعات كتب السيرة أو فى دراسات نادرة تناولت مصادر سيرة الرسول عيسية المسرة أن المنات المسرة أو فى

وقد وجه النقد إلى ابن إسحاق في بعض الجوانب من سيرته، فأخذ عليه مشلا كونه لا يوثق بعض الأشعار التي يوردها أو أنه يسصنع الشعر ويضعه في كتابه، وأنه لا يذكر سلسلة الإسناد في بعض رواياته، مكتفيا بأن يقول: «فيما بلغني» أو «كما ذُكر لي» أو «فيما يزعمون» أو «حَدَّثني من لا أتّهم،، وأنه لم يكن يمارس، بالنسبة لسعض المعلومات التي يوردها، حمدا أدنى من نقد المصادر التي اعتمد عمليها، وأنه كان لا يتحرُّج من قبول معلومات خاطئة أو غير واقعية هي أقرب إلى الخيال الأدبى منها إلى التاريخ. ولاحظ البعض أيـضا تحامله على بنــى أمية. وقد أبديت هذه الملحوظات معظم الوقت في عبارات عامة لا تستند إلى أمشلة. ولم تكن نزاهت وحسن نيسته أبدا موضع شك. ولئن قسيل إن الإمام مالك، أحد أثمة المذاهب الأربعة المعتمدة في الإسلام، وغيره من العلماء، لم يشقوا في روايته، واتهموه بالدَّجَل، فهناك دائما من يبادر إلى تبرئة ساحت باستخدام الحُجج التي ساقها الخطيب البغدادي، وابن سَيِّد الناس، وفندوا بها، الواحد تــلو الآخر، المطاعن التي وجهت إليه، والتذكير بأن علماء كالزُّهْري كانوا يولونه ثقتهم الكاملة، وأن أثمة المُحَدِّثين كالبخاري وأبو داود والترمذي والنِّسائي وابن ماجه شهدوا له واستشهدوا به في مصنفاتهم في بعض مسائل الحديث.

وفيما عدا هذه التحفظات القليلة، كان ابن إسحاق موضعا لثناء جم، يل في إمكاني القول إنه ما من كتاب ظفر في العالم العربي والإسلامي بالنجاح مثلما ظفرت به سيرته للنبي علين منذ ظهورها في منتصف القرن الثاني الهجري. وما من كتاب ككتاب ابن إسحاق ذاك كان موضع التعليق والشرح والتبسيط والاختصار، وما من كتاب ككتابه نظم شعرا وتوفّر الناس على قراءته ورجعوا إليه وأعيد طبعه مرات ومرات. فهو يعد تراثا عربيا اشتهر خلال القرون الاثنى عشر التي انقضت منذ ظهوره.

لكن حدث عام ١٩٤٨ أن مولفا - هو الأستاذ محمد عزة دُرُورَة - لاحظ أن «العدسة» غير القرآنية تشوه صورة الرسول، وأن هناك بونا شاسعا بين هذه العدسة والعدسة القرآنية. وقد ألف دروزة كتابا أشبه بالسيرة النبوية اعتمد في الجانب الأكبر منه على القرآن الكريم. لكنه، هو الآخر، لم ينقد سيرة ابن إسحاق/ ابن هشام نقدا متعمقا، واكتفى بأن ذكر في مقدمة كتابه «أن الروايات والآثار المتعلقة بالسيرة ظلت تحتفظ بها الصدور وتتناقلها الأفواه مدى غير قصير ربما زاد على القرن من بعد وفاة النبي عين الله من المعقول الذي يؤيده الواقع أن يكون قد طرأ على كثير منها زيادة ونقص وتبديل وتغيير، كما أن منها ما يمكن أن يكون قد أن أن القرآن والملهمات القرآنية»، وقال إن ذلك كله يدعو إلى الشك في والقرائن والملهمات القرآنية، وقال إن ذلك كله يدعو إلى الشك في صحتها ومصداقيتها.

كما لاحظ دروزة أيضا أن سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد الكبرى، وهما أقدم ما وصل إلينا من كتب السيرة، ربما كانا أوثق ما في أيدى الباحثين وأكثره دقة واحتياطا، وأنهم مع ذلك يستطيعون أن يروا في كل فصل من فصولهما دليلا يؤيد ما يقوله بشكل من الأشكال.

ويضيف دروزة عن ابن هشام خاصة أنه الستشهد على كثير مما نقله من حسوادث، أو دونة من وقائع، أو أورده من روايات، بالآيات القرآنية، يوردها كسبب للنزول، ويشرح الحوادث . . غير أن تلك الآيات لم تكن كل شواهده فيما نقل وروى ودون، كما أن في بعض المواقف التي يستشهد فيها بآيات القرآن ما يوحى بأنه كان يقصد التوفيق، وفي بعضها ما يسمح بالتوقف في أخذ تلك الآيات دليلا على الحادثة أو الرواية وشاهدا صحيحا عليها» . (\*)

هذا هو الوضع فيما يتعلق بنقد سيرة ابن هشام باللغة العربية، في الوقت الحاضر. فكيف يمكن تفسير هذا القصور؟.

إن الأساتذة المحققين الثلاثة: مصطفى السقا، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة، وإبراهيم الإبيارى، مدير إدارة إحياء التراث القديم، وعبدالحفيظ شلبى، مدير المكتبات الفرعية بدار الكتب المصرية، الذين قاموا على نشر ما نعتبرها أفضل طبعة محققة لكتاب ابن إسحاق صدرت حتى الآن، يفسرون هذا القصور بأن النظر إلى «السيرة»، شأنها في ذلك شأن تراث السالفين كله، لاسيما ما يتصل منه بعلم السير وغزوات الرسول عليه السالفين كله، لاسيما من التقديس، هو الذى حال دون نقدها.

<sup>(\*)</sup> الأرجح أن دروزة يعنى هنا ابـن إسحاق كاتب سـيرة اس هشام التى أشــار إليها في الفــقرة السابقة.

ويلاحظ هـولاء الأساتذة المحققون أن هذا ليس معناه أن كتّاب السيرة» المحدثين يقبلون كل ما يجدونه في كتب التراث على علاته، لكنهم يفضلون أن يستبعدوا المعلومات التي لا يؤمنون بصحتها، دون أن يأتوا على مواضع الضعف منها، ولا يقفون إلا عند ما يبدو لهم صحيحا.

ورأى آخر يقول إن فى الإمكان تفسير هذه الظاهرة بالمحبة والتوقير اللذين يكنهما المسلمون لنبيهم واللذين يجعلانهم على استعداد لتقبل ما يتعلق به عليه على من معلومات ما دامت لا تنطوى على إساءة إليه.

ويمكن إضافة تعليل ثالث إلى هذين التعليلين هو خشية المسلمين من أن يترتب على الإسراف في نقد «السيرة»، في أجزائها الأساسية، هدم لتاريخ الرسول عليه الصلاة والسلام وتاريخ بدايات الإسلام.

أما في الغرب فقد خضعت كتب السيرة القديمة، منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر لنقد المستشرقيين وأبرز بعضهم فيها سيمات عديدة، لا سيما: تأثرها بالتراث اليهودى والمسيحي، وأن كتب السيرة لا تصور، في الروايات المتعلقة بإسلام الرعيل الأول من المسلمين، ما حدث بالفعل، وإنما تصور استباقا لوضع متأخر بكثير للعناصر الواردة في السير، وأن تاريخ بدايات الإسلام قد عدّل وأضفي عليه طابع مثالى تمجيدا لاسر وشخصيات لعبت أدوارا مهمة في تاريخ الإمبراطورية العربية، وأن «السيرة» ما هي إلا مجموعة من «الأحاديث» تسرد حكايات لا تختلف طريقة تكوينها، في كثير، عن طريقة تكوين «الأحاديث» النبوية التي تقرر أحكاما فقهية لا ينطوى المنص فيها على سرد تاريخي بقدر ما ينطوى على صياغة فقهية أو مسألة جدلية، وأن كل ما يروى فيها عن ظروف الحال والواقع وكل تفصيل يقال إنه تاريخي

إنما هو تفسير ذاتى لهذه الآية القرآنية أو تلك لُفِّق تلفيقا بقصد إعلاء قدر الرسول أو للتدليل على صحة مقولة دينية أو سياسية معينة، وأن إجلال المسلمين لنبيهم أدى إلى نشوء أسطورة ذات طابع «هاجيوغرافى» (أى ما يكتب عن القديسين لإبرازهم فى أجمل صورة)، نجد فيها بعض الذكريات التاريخية المشوهة إلى حد كبير أو صغير، إلى جانب بعض الأحداث العرضية المنقولة عن التراث الدينى اليهودى والمسيحى، وأن علم التفسير في مدارس المحدّثين بالمدينة كان يحلو له، لدى وصف تاريخ الفترة المكية، أن يكتشف في بعض فقرات القرآن إشارات إلى أحداث محددة وقعت في حياة الرسول. على أن هناك إقرارا لدى المستشرقين بأن مشكلة النقد التاريخي للسيرة لم تُحل بصورة نهائية وأنها المستشرقين بأن مشكلة النقد التاريخي للسيرة لم تُحل بصورة نهائية وأنها لا تزال بعيدة عن الحل حتى الآن.

اعتبارات عامة إذن عن سيرة ابن إسحاق/ ابن هشام وعن غيرها، لكن ما من كتاب أفرد لها بالكامل سوى كتاب ج فوك J.Fuck السذى صدر في فرانكفورت/ مين عام ١٩٢٥(\*).

ما العمل أمام مثل هذا الموقف؟ هل أستمر في الاهتمام بكتب السيرة النبوية التي ظهرت في العصر الحديث دون توضيح مشكلة النقاط الخمس الأساسية التي صادفتني، أم أتغلب على الحواجز الفكرية وأغامر بولوج هذه الأرض المجهولة، أي - بعبارة أخرى - آخذ على عاتقي مهمة القيام بتحليل نقدى متعمق للسيرة موضوع هذا البحث؟

ترددت طويلا قبل الإقدام على هذه المخاطرة، وكان التحدى مخيفا، لكننى وجدت من شجعنى على قبوله، وقد قبلته!

<sup>(\*)</sup> هذا الكتاب. الذى أتيح لى أن أحمل على نسخة منه بعد تقديم الرسالة، هو فى الواقع دراسة مكتوبة بخط اليد تقع فى ٤٦ صفحة عن محمد بن إسحاق، وليس فيه تحليل نقدى للسيرة التى كتمها.

وقد اعتمدت فى بحثى هذا على الطبعة الثانية لسيرة رسول الله عليه المجنوان «السيرة النبوية لابن هشام» الصادرة عن دار مصطفى البابى الحلبى للنشر عام ١٩٥٥م فى قسمين: القسم الأول يشمل الجنوين الأول والثانى، والقسم الثانى يضم الجزءين الثالث والرابع، والتى قام بتحقيقها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها الأساتذة:

# مصطفى السُّقًّا، وابراهيم الإبياري، وعبدالحفيظ شلبي.

وسيرة ابن هشام تُرجمت إلى الألمانية والإنجليزية، لكنها لم تترجم بعد إلى الفرنسية. وقد ترجمت في هذا البحث، مع الاختصار، تحت عنوان «النص»، أجزاءها التي تناولتها بالتحليل والتعليق.

وفيما يتعلق بالاستشهادات القرآنية اخترت لعملى ترجمة «ريجى بلاشير» الصادرة عام ١٩٨٠ عن دارج.ب ميزونيف ولاروز للنشر بباريس.

وعلى الرغم من أن هذه الترجمة ليست أحدث ترجمات القرآن، إلا أنه كان فيها بالنسبة لى ميزة هى أنها تمت فى إطار دراسة متعمقة للقرآن الكريم أسفرت عن تأليف كتاب قيم بعنوان «مقدمة المقرآن»، وترتيب لآيات القرآن حسب أوقات نزولها. وأفادتنى أيضا فى عملى ملحوظات الأستاذ بلاشير الواردة فى الفصل الأول من كتابه «مشكلة محمد»، وعنوانه: «المصادر والمواد التكميلية: المشكلة الزمنية».

وقد ذكرت فى الببليوغرافيا المرفقة بيانات عن بعض المصنفات العربية التى تعالج مصادر السيرة، وبعض كـتب السيرة التى وردت فى مقدماتها آراء عن مشكلة المصادر.

وأخيرا فإن الإشارة إلى مواد (دائرة المعارف الإسلامية) في الببليوغرافيا تعطى بدورها فكرة عن حالة البحوث الراهنة في السيرة النبوية والموضوعات والشخصيات الرئيسية التي تناولها هذا العمل.

#### المقدمة

## أولا

إحدى الطرق الممكنة لتحليل سيرة ابن إسحاق/ ابن هشام تحليلا نقديا هي فحص كل ما ورد في هذه السيرة لمعرفة ما إذا كانت سلسلة الرواه التي ذكرت فيها سليمة، وما إذا كانت الأحاديث الصحيحة أو غيرها من المصادر تؤكد ما أورده ابن إسحاق/ في سيرته من أخبار وموضوعات، ولكن هذا لم يكن النهج الذي اخترته. ذلك أن قراءاتي الأولى للسيرة أقنعتني بأنه من المناسب أن يعلو بحثى هذا درجة وأن أحاول معرفة ما إذا كانت هذه السيرة ترجمة حقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم، وما إذا كانت تصور التاريخ الحقيقي لشخصه وعمله.

ومن جهة أخرى فإننى، بعد أن كان فى نيتى، فى البداية، دراسة هذه السيرة بأكملها، وجدت، كلما قطعت شوطا فى بحثى هذا، أن مثل هذا المشروع ضخم للغاية وأن من الصواب أن يقتصر بحثى على دراسة الفترة المكية.

وقد استخدمت في عملي وثيقة، كما استخدمت معلومات عن المؤلف والمصادر التي كانت متاحة له وعن الإطار التاريخي الذي أعد فه كتابه.

والوثيقة التى استخدمتها هى القرآن الكريم. إنه الوثيقة الوحيدة التى رجع إليها المؤلف. وعلى الرغم من أن الآيات التى تضمنت إشارة إلى أحداث معينة قليلة فى هذا الكتاب، إلا أنه يوفر للباحث ميزتين: كونه معاصرا للرسول عليه الصلاة والسلام، وكونه يشكل أساس رسالته.

وقد خيل إلى عين نظرت إلى مجموع السور التى أنزلت خلال فترات معينة، أن فيها عناصر تسمح بالتحقق من صحة بعض ما ورد فى نص ابن إسحاق من مواد.

والمعلومات التي انتهت إلينا عن ابن إسحاق جد قليلة. لقد ولد في المدينة في حوالي سنة ٨٥ هـ (٧٠٤م)، وتسوفي في بغداد بيس سنتي المدينة في حوالي سنة ٨٥ هـ (٧٧٧م). وقد أسر خالد بسن الوليد جَدَّه سنة ١٥٠ هـ (٢٦٣م) في عين التمر وهي بلدة عراقية صغيرة كان ملك الفرس حبسه فيها. وأرسله خالد مع غيره من الأسرى إلى المدينة وبيع فيها كرقيق إلى قيس بن مَخْرمة بن المطلب بن عبد مناف. وأعتقه سيده حين أسلم. وأنجب ابنه إسحاق (والد محمد صاحب السيرة) في حوالي عام مد (٢٠٠م)، من أم كانت هي الأخيري جارية أعتقت. وكان إسحاق وأخوه موسى مُحدّثين معروفين.

وصاحب مؤلفنا ابن إسحاق الجيل الشانى من مُحَدِّثي المدينة، لاسيما الزُّهْرى، وعاصم بن عمر بن قَتَادة، وعبدالله بن أبى بكر. ورحل ابن إسحاق فى سن الشلاثين إلى مصر وتردد فيها على مُحدِّثي هذا البلد، ثم عاد مرة أخرى إلى المدينة فى تاريخ غير معروف ورحل بعدها إلى العراق. وفى العراق أقام فى الكوفة والجنزيرة على نهر دجلة، وفى الرَّى، والحيرة، وبغداد.

وقد كلفه الخليفة المنصور بتأليف كتاب عن تاريخ العالم منذ آدم لابنه المهدى. وحين قَدَّم ابن إسحاق كتابه إلى الخليفة وجده مطولا فطلب منه أن يختصره. وقام ابن إسحاق باختصار الكتاب وقدمه إلى الخليفة فأضافه إلى مكتبته.

وقد توفى مؤلفنا ودفن في بغداد.

وكان ابن إسحاق مُحَدِّثًا ومُؤرِّخا اختلفت حوله الآراء. ويروى عن الزُّهْرى أنه قال: إن العلم باق فى المدينة ما بقى فيها ابن إسحاق، وقد استقى منه أخبار غزوات النبى صلى الله عليه وسلم. أما الإمام مالك فكان لا يحسن الظن بابن إسحاق واتهمه بالتشيع.

وقد عملق ابن هشام المستوفى سنسة ٢١٨هـ (٨٣٣م) على سيسرة ابن إسحاق واختصرها ونقد بعض ما ورد فيها.

ماذا كانت المصادر التى رجع إليها ابن إسحاق فى كتابة سيرته غير القرآن؟

تنحصر هذه المصادر في ثلاثة أنواع:

- الأحاديث النبوية بشأن أمور قالمها الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعلها أو أقرها.

- -- أشعار .
- الأخبار المتداولة في عصره.

أ) وفيما يتعلق بالأحاديث قال البخارى، المخدث الكبير (المتوفى عام ٥٨٧٠) إنه وجد ٢٠٠٠، ١٠٠٠ لا أكثر بدت له صحيحة. وقال آخر من كبار المحدثين هو أبو داود (المتوفى عام ٨٨٨م) أنه وجد ٢٠٠٠، ٥٠٠ حديث لم يصدق منها سوى ٤٨٠٠ حديث. وبلغ من كثرة الأحاديث الموضوعة أن الأحاديث الصحيحة كانت تبدو بينها كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود على قول الدارقُطُنَى.

لماذا كثر الوضع في الحديث؟

أرجعت هذه الظاهرة إلى أسباب عديدة، منها: الخلافات السياسية والفقهية، والتقرب للخلفاء، والعصبية للجنس والقبيلة واللغة والبلد،

ورغبة الرواة والقصاص ومن تولوا مهمة الوعظ في استمالة وجه العوام إليهم بتقديم حكايات عجيبة . . . إلخ . وكان كل فريق يحاول بوضع الأحاديث أن يجعل الرسول عِيني إلى جانبه . كذلك قام أعداء الإسلام بوضع الأحاديث للإساءة إلى هذا الدين .

وقد اختفى كشير من الأحاديث الموضوعة منذ أن نشرت فى القرنين الشالث والرابع من الهجرة كتب السنة المحتوية على الأحاديث التى صحت عند كبار المحدثين، لكن عددا من الأحاديث الموضوعة لا يزال باقيا. ومن أمثلة الوضع فيما يتعلق بمسألة الخلافة، ما يلى:

- أن النبى عَلَيْكُم ، أثناء رجوعه من حجة الوداع، أمسك يد على رضى الله عنه ووقف به أمام جميع صحابته وقال: «هذا وصبى وأخى والخليفة من بعدى فاسمعوا له وأطيعوا».
  - «إذا رأيتم معاوية على منبرى فاقتلوه».
  - «الأمناء ثلاثة: أنا وجبريل ومعاوية».
    - «أنت منى يا معاوية وأنا منك».
      - «العباس وصبي ووارثي».
- «إذا كانت سنة خمس وثلاثين ومائة فهى لك ولولدك، السفاح والمنصور والمهدى».
- «ما فى الجنة شجرة إلا مكتوب على كل ورقة منها لا إلّـــه إلا الله محمد رسول الله، أبــوبكر الصــديق، عــمر الــفاروق، وعــثمـان ذو النورين».

ومن أمثلة الأحاديث الموضوعة لعصبية الجنس واللغة والبلد:

- «إن الله إذا غضب أنزل الوحى بالعربية وإذا رضى أنزل الوحى بالفارسية».

- «إن الله إذا غضب أنزل السوحى بالفارسيـة وإذا رضى أنزل الوحى بالعربية».

وقد أدًى بعض هذه الأحاديث الموضوعة، التى كانت تتناقلها الألسن، إلى خلق حالة من البلبلة والاضطراب فى النفوس بلغ من خطرها أن أمر الخليفة الأموى عمر بن عبدالعزيز (٢١٧ - ٢٧٠م) بجمع الأحاديث وتدوينها، وأرسل إلى ولاة الأمصار كلها وكبار علمائها يطلب منهم ذلك، لكن هذا المشروع لم يقيض له أن يتم إلا بعد قرن من الزمان فى خلافة الخليفة العباسى المأمون (٨١٣ - ٨٣٣م)، بعد نصف قرن من وفاة ابن إسحاق. وقد أنجزت الخطوة التالية، التى تقوم على التوثق من هذه المجموعة الضخمة من الأحاديث وتقسيمها وتمييزها من حيث صحتها، فى القرنين الثالث والرابع الهجريين.

ب) لم يبذل مثل هذا الجهد للتأكد من صحة قصائد الشعر التى تنسب إلى عصر الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد رجع ابن هشام، للتحقق من صحة الأشعار التى أوردها ابن إسحاق فى كتابه، إلى أهل العلم بالشعر، دون أن يذكر أسماءهم. واكتشف هؤلاء أن بعض تلك القصائد أو أبياتا منها لم ينظمها من نسبت إليهم، لكن هناك ما يحمل على الاعتقاد بأن الوسائل التى كانت متاحة لهم لم تكن تسمح لهم باكتشاف كل القصائد المنتحلة.

ج) أما عشرات - أو مئات - ألوف الأخبار والحكايات التي كانت تتناقلها الأفواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه وخصومه، وعمن لعبوا دورا في الأحداث أو المواقف التي كان على

مؤلفنا أن يستخدمها، فإن وسائل التحقيق والنقد لم تكن تسمح على الإطلاق، بعد أكثر من قرن بعد وفاة الرسول، بفرزها وبذل أدنى قلرر من المراجعة للحكم على صحتها.

.. ونظرا إلى أن اسم عمر بن الخطاب سيرد كثيرا في هذا البحث فمما لا يخلو من طرافة أن نورد هنا قصة من القصص التي كانت تروى بشأنه في زمن ابن إسحاق: أرسل عمر المدعو قنفذا إلى بيت فاطمة بنت رسول الله علي فضربها بالسوط. وضغطها عمر من ناحيته بين الباب والجدار، فصاحت: يا أبتاه! وجعل عمر في عنق زوجها على حبلا يقاد به، وفاطمة خلفه تصرخ، وابناه الحسن والحسين يبكيان.

والسؤال الأخير الذي أردت أن أجلو به عملي هو السؤال الآتي:

. هل كانت الحقبة التي عاش فيها المؤلف ملائمة لاكتشاف الحقيقة فيما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام بصورة موضوعية؟

للإجابة عن هذا السؤال كان على أن استعرض الأحداث والاتجاهات الكبرى التي سجلها تاريخ الإسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة السلام في سنة ٢٣٦م. وفياما يلى لمحة سريعة عن هذه الأحداث والاتجاهات:

بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام انقسم المسلمون بشأن اختيار خليفته. وكان العباس، عم الرسول، وعلى، ابن عمه وزوج ابنته، يريان أن أولى الناس بالخلافة هو شخص من قبيلته أى من بنى هاشم. واجتمع الأنصار، من جهتهم، في سقيفة بنى ساعدة ،حول سعد بن عبادة وأرادوا أن يكون سعد هو الخليفة. وكانوا على استعداد، إن اقتضى الأمر، لاقتسام السلطة مع المهاجرين. وأخيرا وقع الاختيار على أبى بكر، بناء على اقتراح من عمر، ليكون خليفة للمسلمين.

وبعد انتخاب الخليفة بقليل أعلنت جماعات من العرب في أنحاء مختلفة من الجزيرة العربية خروجهم على الخلافة وارتدادهم عن الإسلام فسيّر الخليفة إليهم جيوشا قفت على حركاتهم. ثم سيّر أبوبكر جيوشا إلى خارج الجزيرة استمرت فتوحاتها تحت خلافة عمر (١٣- ٢٣هـ/ ١٤٤ - ١٤٢م) وعثمان (٢٣- ٥٣هـ/ ١٤٤ - ١٥٦م).

وقد اغتيل عمر وعثمان، وكان الذي اغتال عمر عبد فارسي. أما عثمان فقد اغتيل بيد ثوار قدموا من مصر ومن عدة مدن عراقية. وبعد موت عثمان بويع على خليفة (٣٥ - ٤٠ هـ/٦٥٦ - ٢٦٦م) إلا أن نفرا من المسلمين لا سيما معاوية بن أبي سفيان والي الشام من قبل عمر والزبير، أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، اعترضوا على هذه البيعة. وذهب الزبير، الذي كان يطمع في الخلافة، مع واحد من مؤيديه هو طلحة، إلى مكة، وانضم إليهما فيها ولاة الأمصار من قبل عثمان، الذين عزلهم على، وبعض اتباعهم، ثم نقلوا مركز حركتهم التمردية إلى العراق.

وفى سنة ٢٥٧م، أى بعد أقل من ربع قرن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت الخصومات والعداء بين المسلمين مُحتدمة بلرجة أدت إلى نشوب معركة بين على وخصومه فى جنوب العراق استمرت سبعة أيام حضرتها عائشة فى معسكر الزبير. وقتل فى هذه المعركة من الجانبين المتحاربين عشرة آلاف مسلم (وهو عدد جيش الرسول عليه الصلاة والسلام عند فتح مكة فى عام ٢٣٠م).

وبعد أن انتصر على على طَلْحَة والزّبير سار إلى معاوية. ونشبت معركة بين الجيشين في صِفِين وانتصر على في البداية، لكن معاوية طلب التحكيم. وقبل على ذلك رغم احتجاج بعض المتحاربين في

صفه. واتفق الحكمان على خلع طرفى النزاع، على ومعاوية. وأعلن ممثل على في التحكيم هذا القرار، إلا أن عمرو بن العاص، عمثل معاوية في التحكيم، أعلن أن الخليفة هو معاوية.

ورفض على هذه الخدعة، لكن خروج جانب من جيشه وانشقاقهم وتكوينهم حربا مستقلا، هم الخوارج، معارضا للعلويين ولبنى أمية جميعا، واضطرار على لمحاربتهم، فضلا عن عداء أنصار الزبير القدامى في العراق، كانت عوامل أضعفت مركز على .

أما معاوية فقد كان، على النقيض، يستند إلى جيس موحد وإلى بلد، هو السام، استطاع أن يحظى بولائه بفضل سياست الحكيمة ودبلوماسيته وحسن إدارته.

وقـتل الخـوارج عَليّـا فى المسـجـد الممتـلىء بالمصـلين عـام ٤٠ هـ (٦٦١م)، لكن شيعته واصلوا الكفاح تحت قـيادة ابنه الحسين بعد تخلى ابنه الحسن عن الخلافة وموته.

وكان معظم الخلفاء الثلاثة عشر الذين أعقبوا معاوية حكاما غير أكفاء أو متهالكين على اللذات. وكان عنفهم متزايدا في قمع حركات التمرد التي نتجت في مختلف ولايات الإمبراطورية عن الظلم والضرائب الباهظة، وعن التمييز الذي كان من ضحاياه المسلمون من غير العرب أي الموالى. ذلك أن الخلفاء كانوا يعتبرون هؤلاء الموالى مسلمين في مرتبة الموالى. ذلك أن الخيفاء كانوا يعتبرون هؤلاء الموالى مسلمين في الحياة أقل من مرتبة المسلمين العرب وكانوا يحرمونهم، في الجيش وفي الحياة المدنية، من بعض الحقوق التي كان يتمتع بها العرب إخوانهم في الدين.

على أنه كان هناك عامل آخر أدى إلى إضعاف الخلّقاء الأمويين وهو و الخصومات في معسكرهم ذاته بين أعوانهم من العرب عمن يسمون بالقيسيين المضريين، الله كانت قبائلهم تعيش في شمال الجزيرة العربية، ومن يسمون باليمنيين، الذين كانت قبائلهم تعيش في جنوبها. وكانت أهواء الخلفاء الأمويين مع هؤلاء تارة ومع أولئك تارة، ولم يراع هؤلاء الخلفاء مبدأ التوازن في معاملتهم لهاتين للجموعتين من القبائل.

ولم يكن أهل الحبجاز في المدينة وفي مكة بمأمن من اضطهاد الأمويين. وقد سير هؤلاء إليهم قوات مسلحة مرتين للقضاء على الثورات التي كان يؤججها خصومهم بمن كانوا لا يعترفون بشرعية حكمهم أو التي كانت تنشأ عن ظلم الولاة المعينين من قبل دمشق وعن سوء إدارتهم: مرة في عهد يزيد بن معاوية، في سنة ٦٣ هـ (٦٨٣م)، ومرة أخرى في عهد عبدالملك بن مروان الذي أرسل إليهم فرجله القوى، الحجاج بن يوسف الثقفي، وعينه حاكما على الحجاز خلال الفترة من ٢٩٢ إلى ٢٩٥م. وكان تنكيل بني أمية بخصومهم شنيعا، ولقى عديد من أبناء صحابة رسول الله حتفهم أو لحقهم الإذلال على أيديهم، كما قذفت جيوش الخلافة الكعبة، بيت الله الحرام، بالمجانيق مرتين.

كذلك عانى الشيعة فى العراق من اضطهاد الأمويين. وفى مساجد جميع ولايات الإمبراطورية كان الأثمة، عملا بالتعليمات الصادرة إليهم، يلعنون عليا وذويه فى خطبة الجمعة. وقد قُتل الحسين بن على حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم غدرا فى كربلاء هو وذووه، فى خلافة يزيد، وأثارت هذه المذبحة مشاعر الناس واستهجانهم فى جميع أنحاء العالم الإسلامى وأتاحت للمنه الشيعى، الذى كان حتى ذلك الوقت وقفا على العرب، أن ينتشر، لاسيما فى بلاد فارس.

وبلغ عدم الاستقرار ذروته فى خلافة آخر الخلفاء الأمويين، مروان ابن محمد (٧٤٤ - ٧٤٩م) الذى قتل سلف للاستيلاء عملى السلطة، وصلبه وقعل من مالأه. كما بلغ من حمدة الخلافات بين قبائل الشمال

وقبائل الجنوب أن أعلن بعضها المثورة المسلحة على الدولة فى كل ولايات الشام والعراق. وفى هذا البلد الأخير كانت الحالة قد تدهورت إلى أقصى حد، فقد سار الخوارج بقيادة رئيسهم الضحّاك بن قيس، الذى كان يسعى للخلافة، إلى الموصل، لكن قوات الخليفة هزمتهم فى معركة كبرى. على أن ثورة الخوارج تلتها بقليل ثورة مسلحة فى خراسان الواقعة شرق بلاد الفرس، كانت جذوتها تضطرم بين الأهالى منذ وقت طويل.

واستغل آل هاشم مشاعر العداء ضد الأمويين التى اجتاحت موجاتها معظم الأقطار فعقدوا مؤتمرا ضم أقطاب العلويين والعباسيين لمناقشة الوسائل التى يمكن أن تؤدى إلى القضاء على النظام الأموى القائم واتفقوا على تعيين الشخص الذى سيتولى الخلافة متى نجحت جهودهم وهو محمد المعروف بالنفس الزكية، حفيد على وبذل زعيم خراسانى، هو أبو مسلم، جهودا كبيرة لإنجاح المخطط الهاشمى، ولم يدخر وسعا لإذكاء نيران الفتنة بين الموالى ضد الأمويين، وتدفق مؤيدوه من كل جانب على خراسان، والتف تحت رايته مائة ألف من الموالى. كذلك تحراسان ومن استمالة «اليمنية» أعداء الأمويين في ذلك الإقليم، خراسان ومن استمالة «اليمنية» أعداء الأمويين في ذلك الإقليم، كانوا يعارضونه.

وفى هذه الأثناء عمل العباسيون على إقصاء العلويين من السعى إلى السلطة، واختاروا الكوفة مركزا لحركتهم، وسار أبوالعباس بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الكوفة ومعه كبار بنى هاشم من ولد العباس. وبعد سنتين هزمت قواتهم جيش قائد الكوفة الأموى.

وأخيرا، في عام ١٣٢هـ (٧٥٠م)، بايع أشياع العباسيين أبا العباس والسفاح بالخلافة ورُفع علم العباسيين الأسود على حصون دمشق، وكان رفعه إعلانا بسقوط الخلافة الأموية نهائيا. وسارت الجيوش الموالية للعباسيين بعد ذلك من خراسان إلى العراق واستولت على مدنها الكبرى الواحدة تلو الأخرى. وتقهقر الخليفة الأموى مروان بن محمد منهزما في جيش منقسم على نفسه. وعهد أبوالعباس إلى عمه عبدالله بتعقبه فحارب مروان في عدة معارك خسرها مروان في اضطر إلى الفرار بفلول خيشه إلى الأردن وفلسطين، ثم إلى مصر، وأخيرا قتل في مصر في بلدة تقع بين مصر السعليا ومصر السفلى، وأرسل رأسه إلى الخليفة العباسي في الكوفة.

وفى صبيحة اليوم المتالى لخلافته، خطب أبوالعباس، أول الخلفاء العباسيين، خطبته الأولى فى مسجد الكوفة. وأشاد فى هذه الخطبة بآل محمد وندد بالأمويين لاغتصابهم الخلافة ولما اقترفوه من آثام وذنوب وظلم، وأثنى على أهل الكوفة لولائهم لبيت العباس وقال: «وبنا هدى الله الناس»، كما قال إن ذويه كانوا الوسيلة التى انتقم الله بها من بنى أمية: «انتقم منهم بأيدينا»، وأنه تعالى رد الى العباسيين حقهم: «ورد علينا حقنا».

وطبق أبوالعباس سياسة التنكيل بالأمويين دون هوادة. ووقعت، بناء على تعليماته، مذابح عديدة ضدهم في الكوفة وفلسطين وفي مكة والمدينة. ونبش قبور معاوية وابنه يزيد وعبدالملك بن مروان، ومثّل بجثثهم وأحرقها وضرب جثة الخليفة هشام بن عبدالملك بالسياط وذراها في الهواء. وصودرت كل أموال الأمويين.

ولم يكتف هذا الخيليفة باضطهاد أعدائه ،بل انقلب بعد ذلك على كبار القوم والقواد الذين تبنوا قضية العباسيين وساعدوهم على تولى الحكم. وكانت هذه سمة من سمات خلافته سار عليها الخلفاء العباسيون الذين جاءوا بعده. كما كان من سمات خلافته الأخرى الثقة التي أولاها والمزايا التي منحها للفرس، مفضلا إياهم على العرب.

وأوغرت قسوة هذا الخليفة وسفك للدماء وغدره وتفضيله للفرس على العرب ضده قلوب الناس في عديد من ولايات الخلافة، لاسيما في بلاد الشام والجنزيرة وعُمان وفي السند وخراسان: وشبت اضطرابات وقلاقل لكنه أخمدها بيد من حديد.

وبعد وفاة أبى العباس فى سنة ١٣٦ هـ (٧٥٤م) تولى الخلافة بعده أخوه المنصور. واهتم هـ ذا الخليفة بتقوية دعائـم الدولة وجمع بين يديه جميع مقاليد السلطة، وأضفى على الخلافة طابعا قدسيا فأشاع أنه يحكم بتفويض من الله. وكان التخلص من عمّه عبدالله إحدى أولوياته، وكان هذا العم قد تلقى من أبى العباس وعدا بأن يتبوأ الخلافة بعده إذا نجح فى دحر آخر الخلفاء الأمويين. وحين علم - أى عبدالله - بأن المنصور اغتصب منه الجلافة رفض مقابلته واتجه بجيشه إلى الجزيرة فى العراق، فأوفد إليه المنصور أبا مسلم الخراساني على رأس جيش تغلب عليه، ثم دبر المنصور قتله بعد ذلك. وفي العام التالى جاء الدور على أبى مسلم الخيفة بأن عزل أبا مسلم من منصبه كوال لخراسان وعينه والسيا على الخليفة بأن عزل أبا مسلم من منصبه كوال لخراسان وعينه والسيا على مصر والشام، فرفض ذلك أبومسلم، لكنه رأى بعد فترة أن ينهى سوء التفاهم بينه وبين المنصور قطلب مقابلته. وأحسن المنصور استقباله ثم أبدى رغبته في رؤيته إذا كان الغد. وحيسن دخل أبو مسلم خيمة الخليفة أبدى رغبته في رؤيته إذا كان الغد. وحيسن دخل أبو مسلم خيمة الخليفة

فى اليوم التالى أوسعه الخليفة توبيخا وتقريعا ثم أوماً إلى حراسه بإشارة فضربوه بالسيوف حتى لقى مصرعه. كان هذا فى سنة ٧٥٥م. وتم بهذا قــتل رجلين كانا من دعائم الخلافة كما كانا من أخلص الأعوان للعباسيين. وانقض المنصور بعد ذلك على منافسيه من العلويين فقتل محمدا النفس الزكية الذى كان بنو هاشم قد وعدوه بالخلافة، ثم قتل أخاه إبراهيم الذى كان يطالب بالخلافة بعد موت أخيه.

هذا هو الخليفة أبو جعفر المنصور الذى تقول كتب التاريخ إنه كلف مؤلفنا بتأليف كتاب عن تاريخ العالم وسيرة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

فهل كان باستطاعة ابن إسحاق أو أى مؤرخ غيره أن يكتب سيرة للرسول في هذه الفترة على أساس الحقيقة التاريخية وحدها؟ هل كان في إمكان أحد أن يصور الرسول عليه الصلاة والسلام بصورة تختلف عن تلك التي كان يراه بها الخليفة؟ هل كان بمقدور مؤلف من المؤلفين أن يشكك فيما قاله السَّفَّاح في خطبته الأولى بالكوفة ويقول - على سبيل المثال - إن من هدى الله بهم الناس ليسوا بني هاشم وإنما نبيه وقرآنه، وأن شيئا في القرآن الكريم لا يسمح للعباسيين بادعاء الخلافة لانفسهم، وأن أحد مبادىء الإسلام الكبرى هو إلغاء الأفضلية القبلية لا سيما وأن الخليفة لم يشر في خطبته أية إشارة إلى تأييد ما أو حماية ما تلقاهما الرسول عليه الصلاة والسلام من قبيلته، ولا إلى أية مقاطعة قررتها قريش ضدها، وأن ثلاثة لا غير من بني هاشم أسلموا طوال الفترة المكية، وأن أحد هؤلاء الشلاثة، وهو جعفر، نفته قبيلته، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي زوّج اثنتين من بناته لعثمان، وهو من بني أميَّة، كما تزوج من نساء ينتمين إلى قبائل عديدة، بل ومن

يهودية، كان في حالة قطيعة كاملة مع العقلية القبلية؟ أكان باستطاعته، مستمسكا بسلسلة إسناد قوية، أن يقول إن بنى هاشم كانوا ضالعين مع قبائل قريش الأخرى في العداء للمسلمين؟

هذه هى التساؤلات التى عنَّت لى بصدد سيرة ابن إسحاق / ابن هشام. وكانت الإجابة التى خيَّلَ إلى أنسنى قرأتها عنها بوضوح فى صفحات التاريخ الإسلامى منذ وفاة الرسول حتى بداية خلافة المنصور إجابة سلبية.

إن كتابة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام كتابة موضوعية في العصور الأولى من الخلافة العباسية كانت - بالتأكيد - غير ممكنة، وليس في الأمر غرابة فإن من الأمور المطردة في التاريخ أن نظم الحكم التي تتولى زمام الأمور بعد صراعات طاحنة على السلطة أودت بأرواح عشرات الألوف، والتي تقوم على أنقاض نظم باغية كانت لعشرات السنين تضطهد خصومها وتنكل بهم وتفرض أفكارها الخاصة على الناس، تضيق ذرعا بحرية الرأى.

إن الحاكم الجديد يعمد بكل الوسائل، بعد انتصاره العسكرى، إلى تشويه سمعة العدو المغلوب وتصويره على أنه شيطان وتقديم نفسه على أنه المنقذ وصاحب الحق القانوني الوحيد.

وفى مثل هذه الظروف فإن شدة اضطرام المساعر وكثرة المخاطر التى تهدد استمرار النظام الجديد لا تفسح مجالا للموضوعية التاريخية متى تعلق الأمر بإرساء الأسس الفكرية التى يريد النظام أن يبنى عليها مشروعيته.

ولما كان الأساس الفكرى للخلافة العباسية أساسا قبليا فقد كان الأمر يوجب إظهار الرسول عليه الصلاة والسلام بصفة مستمرة في إطاره

القبلى. كان لابد من تصويره عليه الصلاة والسلام على نحو يسمح دائما بإقامة توازِ بينه وبين الخليفة العباسى، وبين عصره صلى الله عليه وسلم وعصر هذا الخليفة.

كان من الضرورى إذن على من يكتب سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصف محمدا لا كما يراه هو، أو كما تراه مصادره، بل كما يراه الخليفة. وإن لم يفعل اعتبرته السلطة عَدُوا للنظام ومنعت نشر كتابه أو قامت بإعدام هذا الكتاب، بل إن المؤلف ذاته كان معرَّضا لدفع حياته أو حريته ثمنا لجرأته.

غير أن ابن إسحاق لم يكن لديه ما يخشاه من هذه الناحية. ولئن صح ما قيل عنه من أنه كان شيعيا في المدينة، فقد كانت لديه بالقطع دوافعه الشخصية وبواعثه المتعلقة بالقومية نظرا لأصله الفارسي.

والحاصل أن الأمور تغيرت، فالأمويون الذين شبَّ تحت حكمهم لم يعودوا سادة العالم. كذلك فإن العرب، في ظل الخلافة العباسية، لم يعودوا موضع الرضا والإعزاز. أما الفرس، الذين كانوا محل الازدراء في ظل الخلفاء الثلاثة الأول وتحت حكم الأمويين، فقد غدوا وزراء ومستشاريس وأعوانا مقربين للنظام الجديد. وهو نفسه، محمد بن إسحاق بن يسار، أصبح باب الخليفة مفتوحا له يدخل منه متى شاء.

وإذا كان الخليفة قد آثره على غيره من علماء مملكته واختاره ليكتب تاريخ الرسول فذلك لأنه كان يثق فى شخصه وفى ولائه للعباسيين ثقة كاملة، وياله من شرف لحفيد رجل وامرأة من الأرقاء الذين أعتقوا!، وأى انتقام لذكرى جده الذى أسر وهو طفل على يد خالد بن الوليد تحت خلافة أبى بكر!

ولما كان ابن إسحاق، من جهة أخرى، قد ولد ونشأ فى المدينة، فإنه لم يكن باستطاعته أن ينظر الى قريش وأهل مكة إلا من خلال آراء مواطنيه المسبقة.

ونظرا إلى أن عصره كان عصر الفتوح التى جعلت حدود العالم الإسلامى تمتد من الصين إلى المحيط الأطلسى وأسبانيا، وإلى أن انتصار العبأسيين على الأمويين كان انتصارا عسكريا فقد كان من المستغرب ألا تسود النظرة العسكرية الوصف الذى يصف به نصه حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وعمله.

#### ثانيا

لا تنقسم سيرة ابن إسحاق/ ابن هشام إلى فصول. إنها خليط من الحكايات القصيرة والمعلومات والأشعار والاقتباسات القرآنية. حقيقة فيها عناوين تشير إلى الموضوعات والعناصر المروية، لكن المادة التي يعالجها النص كثيرا ما تتجاوز العنوان الذي اندرجت تحته. ومن السمات التي أطراها دارسو هذه السيرة أن الأحداث قد جُمعيت فيها حسب ترتيبها الزمني. وقد استفدت من هذه السمة في دراستي هذه إذ أنها سمحت لى بتقسيم الحقبة المكية، التي تمتد من بدء بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام في عام ٢٠٢٩ محتى الهجرة إلى المدينة عام ٢٢٢م، إلى خمس فترات متميزة:

- فترة أولى يذكر النص إنها كانت فترة استخفاء، ومدتها ثلاث سنوات.

. - فترة تالية لفرة الاستخفاء لم يحدد النص مدتها، جهر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام - فيما يقول النص - بدعوته متفاديا نقد قريش ومعتقداتها.

- فـترة ثالثة تنتهى بمـوت أبى طالب عم الـرسول عليه الصـلاة والسلام.

- فترة رابعة، مدتها سنة، يقول النص إن الرسول عليه المصلاة والسلام اتصل خلالها بثقيف (في الطائف) وبحُجاج قبائل غير مكية ممن كانوا يفدون إلى مكة.

- فترة خامسة تبدأ بلقاء في العقبة بين الرسول عليه الصلاة والسلام ومجموعة تتكون من ستة من أهل المدينة، وتنتهى، بعد سنتين من اللقاء، بهجرة المسلمين والرسول إلى المدينة.

وقد جعلت من هذه الفترات أساس عملى. ولم أر أنه من المفيد تخصيص فصل لحياة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، فإن المادة الواردة عن هذه الفترة جدّ قليلة. كذلك فَضَّلْتُ ألا أتعرض لمعجزة الإسراء والمعراج التي حدثت في نهاية الفترة الثالثة، إذ أن ما ورد بشأنها في النص لا يكاد يتعدى شرح طبيعة هذه الرحلة والعالم الغيبي الذي تكشَّف للرسول خلال فترتها القصيرة.

وقد سرت فى هذه الدراسة على قاعدة عدم التعرض لعنصر ما وراء الطبيعة فى «السيرة» إلا بالقدر الذى يبدو لى التعرض له مفيدا أو ضروريا.

هذا وقد خَمَصَّتُ الفصل الأول من هذه الدراسة لعبدالمطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أضفى النص عليه من الأهمية، وأفرد له من المساحة، ما لم يضفه أو يفرده لشخصية أخرى خلال الفترة المكية بأكملها.

# الفصل الأول عبدالمُطلَب الف-النص

تُستَخَلَص الصورة التي يعطيها النص عن عبدالمطلب، جد الرسول عليها وحمسته عليها الله المالية التي يقول النص إنها أيلت الرسول عليها وحمسته خلال الجزء الاكبر من الفترة المكية، من حديث أبرهة، وزمنوم، والفداء، ومن بعض الأشعار.

## ١- أَيْرُهُة (١)

شن آبر هذه المدينة في جيش ضخم وفيل، استولى أحد قواده على ما اقترب من هذه المدينة في جيش ضخم وفيل، استولى أحد قواده على ما وجده من جسمال في طريقه ومنها مساتنا بعير لعبدالطلب بن هاشم. وبعث آبرهة حناطة الحميري إلى مكة وقال له: سَل عن سيد أهل هذا البلد وشريفها، ثم قل له: إن الملك يقول لك: إنى لم آت لحريكم، إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا دونه بحرب، فلا حاجة لى بدمائكم، فإن هو لم يُرد حَربى فأتنى به. فلما دخل حناطة مكة، سأل عن سيد قريش وشريفها، فقيل له: عبد المطلب ابن هاشم، فجامه فقال له ما أمره به أبرهة، فيقال له عبدالمطلب: والله ما نريد حربه، وما لنا بذلك من طاقة. هذا بيت الله الحرام، وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يَمنَعُه منه فهو بيتُه وحرمه، وإن يُحَلّ بينه وبينه، فوالله ما عندنا دَفْم

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية لابن هشام، الطبعة الشائية، القاهرة، مصطفى البابى الحلبى، ١٩٥٥، القسم الأول ، ص ٤٧ – ٥٥ .

وسيشار إلى هذا الكتاب في الهوامش التالية باسم السيرة.

عنه، فقال له حُناطة: فانطلق معى إليه. فانطلق معه عبدالمطلب، ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر.

وكان عبدالطلب أوسم الناس وأجد ملهم وأعظمهم، فلما رآه أبرهة أجلّه وأعظمه وأكرمه عن أن يُجلسه تحته وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه، فنزل أبرهة عن سريره، فجلس على بساطه، وأجلسه معه عليه إلى جنبة، ثم قال لترجمانه: قل له: حاجتك؟ فقال: حاجتى أن يَردُ على الملك متنى بعير أصابها لى، فقال أبرهة: أثكلّمنى في منتى بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه، لا تُكلّمنى فيه! قال له عبدالمطلب: إنى أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع منى. قال: أنت وذاك. ورد أبرهة على عبدالمطلب الإبل التى أصاب له.

وانصرف عبدالمطلب إلى قريش، ثم قام فأخذ بِحَلْقة باب الكعبة، وقام معه نَفَر من قريش يدعون الله، ويستنصرونه على أبرهة وجنده، فقال عبدالمطلب وهو آلحذ بحَلْقة باب الكعبة:

> لا هُمَّ إِنَّ العَبْدَ بَمْنَع رَحْلَه فامنع حِلاَلكُ لا يَغْلِبَنَّ صَلِيبُهُم ومِحالُهُمْ غَدُوًا مِحالَكُ

فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة، وهيًا فيلَه وعبَّى جيشه، وكان اسم الفيل محمودا، وأبرهة مُجمع لهدم البيت، ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجَّهوا الفيلَ إلى مكة، أقبل نُفيل بن حبيب حتى قام إلى جنّب الفيل، ثم أخذ بأذُنه، فقال: ابركُ محمود، أو ارجع راشدا من حيث جنت، فإنك في بلد الله الحرام، ثم أرسل أذنه. فبرك الفيل. وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه بالطَّبروين ( وهو آلة معقفة

من حديد) ليقوم فأبي، فأدخلوا متحاجن (والمحجن عصا معوجة) لهم في أسفل بطئه فَبزغوه بها (أي أدموه) ليقوم فأبي، فوجهوه راجعا إلى اليمن، فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام فَفَعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق فَفَعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فَبرك، فأرسل الله تعالى عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان (ضَربان من الطير)، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره، وحموان في رجليه، أمشال الحمص والعكس، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا، يتساقطون ويهلكون بكل مَهلك، وأصيب أبرهة في جسده، وخرجوا به معهم تسقط أنامله بكل مَهلك، وأصيب أبرهة في جسده، وخرجوا به معهم تسقط أنامله قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه.

فلما بعث الله تعالى محمدا علي قال تبارك وتعالى في ذلك:

﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ زَبُكَ بِأَصْحَابِ الْفِيـــلِ ۞ أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيــهِم بِحِجَارَة مِن سِجْيلٍ تَضْلِيلٍ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيــهِم بِحِجَارَة مِن سِجْيلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفُ مَّأْكُولٍ ۞ ﴾ [الفيل: ١-٠]

وقال تعالى:

﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشِ ۞ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشَّبَاءِ وَالصَّيْفِ ۞ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۞ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْف ۞ ﴾

[قريش: ١ - ٤]

ظَمِى، إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وهو صغير، فالتمست له أمه ماء فلم تجده،. فقامت إلى الصَّفا تدعو الله وتستغيثه لإسماعيل، ثم أتت المرُّوة ففعلت مثل ذلك. وبعث الله تعالى جبريل عليه السلام، فهَمزله بِعقبه في الأرض، فظهر الماء. وسمعت أمه أصوات السباع فخافتها عليه، فجاءت تشتد نحوه، فوجدته يفحص بيده عن الماء من تحت خده ويشرب (٢).

ودفنت زمزم بعد ذلك ومر على دفنها وقت طويل.

قال عبدالمطلب: إنى لنائم فى الحجر إذ أتانى آت فقال: الحفر طيبة. قلت: وما طيبة؟ ثم ذهب عنى. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعى فنمت فيه، فجاءنى فقال: احفر برة، قال: وما برة؟ قال: ثم ذهب عنى، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءنى فقال: احفر المَضنونة فقلت: وما المضنونة؟ قال: ثم ذهب عنى. فلما كان الغد رجعت الى مضجعي فنمت فيه، فجاءنى فقال: احفر زمزم؟ قال: قلت: وما زمزم. قال: لا تَنزف أبدا ولا تُذَمّ. تسقى الحجيج الأعظم، وهي بين الفَرث والدم، عند نُقرة الغراب الأعصم، عند قرية النّمل.

قلما بين له شأنها، ودُلَّ على موضعها، وعرَف أنه صُدِق، غَدَا بعُوله ومعه ابنه الحارث بن عبدالمطلب، فحفر فيها. فلما بدا لعبدالمطلب الطلّى (أى الحجارة) كبَّر فعرفت قريش أنه أدرك حاجَته ، فقاموا إليه فقالوا: يا عبدالمطلب، انها بثر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقًا فأشرِكنا معك فيها، قال: فاجعلوا بينى وبينكم من شئتم، أحاكمكم إليه، قالوا:

<sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول، ص ١٤٢ ـ ١٥١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١١١ .

كاهنة بنى سعد هُذَيم، وكانت بأشراف الشام. فركب عبد المطلب ومعه نفر من بنى أبيه من بنى عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نَفر. فخرجوا حتى إذا كانوا بسعض المفاوز بين الحسجاز والشام، فني ماء عبدالمطلب وأصحابه، فظمئوا حتى أيقنوا بالهلكة، فاستسقّوا من معهم من قباتل قريش، فأبوا عليه.

فلما رأى عبدالمطلب ما صنع القومُ وما يتخوَّف على نفسه وأصحابه، قال: أرى أن يَحْفر كلُّ رجل منكم حُفْرَتَه لنفسه بما بكم الآن من القُوَّة، فَكُلُّما مَاتَ رَجِـلُ دَفَعَهُ أَصْحَابُهُ فَي خُفْرَتُهُ ثُمْ وَارُّوهُ حَـتَى يَكُونُ آخُرُكُمُ رجلا واحدًا، فضَّيْعة رجل واحد أيسر من ضَيْعة ركب جميعًا، فقام كُلُّ واحد منهم فحفر حفرته، ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. ثم قال عبدالمطلب لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت، لا نَضُرب في الأرض ولا نبت غي لأنفسنا، لَعَجْزٌ، فعسى الله أن يَرْزقنا ماءً ببعض البلاد، ارتحكوا فارتحلوا. حستى اذا فرغوا ، ومن معهم من قباتل قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون، تقدُّم عبدالمطلب إلى راحلته فركبها. فلما انبعثت به ، انفجرت من تحت خفها عين ماء عـذب، فكبَّر عبدالمطلب وكبَّر أصحابه، ثم نزلُ فشرِبَ وشَرِب أصحابهُ واسْتَقُوا حتى ملأوا أسْقيَّتُهم، ثم دعا القبائل من قريش، فقال: هَلُمَّ إلى الماء، فقد سقانا الله، فاشسربوا واستــقُوا، فجــاءوا فَشربوا واسْتَقُوا. ثم قــالوا: قد والله قُضى لك علينا يا عـبد المطلب، والله لا نخـاصمك في زمـزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفكاة لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. فرجع ورجـعوا معه، ولم يصلوا إلى الكاهنة. وحُدُّت عن عبدالمطلب أنه قيل له حين أمر بحَفر زمزم:

ثم ادْعُ بالماء الرِّوى غير الكَدِرْ يَسْقى حَجيج اللهِ فى كل مَبَرْ ليس يُخاف منه شىء ما عَمَرْ فخرج عبدالمطلب، حين قبل له ذلك، إلى قريش، فقال: تعلّموا أنى قد أمرت أن أحفر لكم زمزم، فقالوا: فهل بين لك أين هى؟ قال: لا، قالوا: فارجع إلى مَضْجَعِكَ الذى رأيتَ فيه ما رأيتَ، فإن يك حقّا من الله يبيّن لك، وإن يك من الشيطان فلن يعود إليك. فرجع عبدالمطلب إلى مضجعه فنام فيه، فأتى فقيل له: احفر زمزم، إنك إن حفرتها لم تندم، وهبى تراث من أبيك الأعظم، لا تنزف أبدا ولا تُذَمّ، تسسقى الحجيج الأعظم، مثل نعام حافل لم يُقسم، يَنْذر فيها ناذر لمنعم، يكون ميراثا وعقدا مُحكم، ليست كبعض ما قد تعلم، وهي بين الفرث ميراثا

وحين قيل له ذلك، قال: وأين هي؟ قيل له: عند قرية النَّمل، حيث ينقرُ الغراب غدا.

فعدا عبدالمطلب ومعه ابنه الحارث، وليس له يومئذ ولد غيره، فوجد قرية النّمل، ووجد الغراب ينقر عندها بين الوثنين: إساف ونائلة، اللذين كانت قريش تناجر عندهما ذبائحها. فيجاء بالمعول وقام ليحفر حيث أمر، فيقامت إليه قريش حين رأوا جده، فيقالوا: والله لا نتركك تحفر بين وثَنينا هذين اللذين ننجر عندهما، فيقال عبدالمطلب لابنه الحارث: ذُد عنى حتى أحفر، فوالله لامضين لما أمرت به. فلما عرفوا أنه غير نازع (نزع عن الأمر إذا كف وانتهى)، خلوا بينه وبين الحفر، وكفوا عنه، فلم يحفر إلا يسيرا، حتى بدا له الطلى (الحجارة) فكبر وعرفوا أنه صدق. فلما تمادى به الحفر وجد فيها غزالين من ذهب، ووجد فيها أسيافا قلعية وأدراعا، فقالت له قريش: يا عبدالمطلب، لنا معك في هذا شرك وحق؟ قال: لا، ولكن هلم إلى أمر نصف بيني وبينكم: نضرب عليها بالقداح (الأسهم التي كانوا يستقسمون بها). ثم

أعطوا القداح صاحب القداح الذي يضرب بها عند هُبَل (وهُبَل صنم في جوف السّكعبة، وهو أعظم أصنامهم) وقام عبد الطلب يدعو الله عز وجل، فضرب صاحب القداح، فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة، وخرج الأسودان على الاسياف، والأدراع لعبدالمطلب، وتخلّف قدحا قريش، فنضرب عبدالمطلب الأسياف بابا للكعبة، وضرب في الباب الغزالين من ذهب، فكان أول ذهب حُلّيته الكعبة، ثم إن عبدالمطلب أقام سقاية زمزم للحُجّاج.

## ٣- نَدْر عبدالمطلّب ذَيْح وَلَدِهِ

كان عبداً لمطّب قد نَدَر حين لَقى من قريش ما لقى عند خفر زمزم، لئن ولد له عشرة نَقر، ثم بلغوا معه حتى يَمنعوه لَيَنْحرنَ أحدَهم لله عند الكعبة. فلما توافى بنوه عشرة، وعرف أنهم سيمنعونه، جَمعَهُم ثم أخبرهم بنذره، ودعاهم إلى الرفاء لله بذلك، فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ قسال: ليأخذ كُلُّ رجل منكم قدحا ثم يكتب فيه اسمه، ثم اثتونى، ففعلوا، ثم أتوه، فدخل بهم على هبل في جَوف الكعبة. فقال عبدالمطلب لصاحب القداح: اضرب على بمنى هؤلاء بقداحهم هذه وأخبره بنذره الذى نَذر، فأعطاه كُلُّ رجل منهم قدحة الذى فيه اسمه، وكان عبدالله بن عبدالمطلب أصغر بنى أبيه، وأحب ولَد عبدالمطلب إليه، وهو أبو رسول الله صلى عليه وسلم. فلما أخذ صاحب القداح القداح ليضرب بها، قام عبدالمطلب عند هبل يدعو الله، ثم ضرب صاحب الشداح، فخرج القدح على عبدالله، فأخذه عبدالمطلب بيده وأخذ الشيرة، ثم أقبل به إلى إساف ونائلة ليذبحه، فقامت إليه قريش من النيتها فقالوا: ماذا تريد يا عبدالمطلب؟ قال: أذبحه، فقالت له قريش وبنوه: والله لا تذبحه أبدا حتى تُعذر فيه. لئن فعلت هذا لا يزال الرجل أندية والله لا تذبحه أبدا حتى تُعذر فيه. لئن فعلت هذا لا يزال الرجل وبنوه: والله لا تذبحه أبدا حتى تُعذر فيه. لئن فعلت هذا لا يزال الرجل أله الم المناه على المناه عله المن المناه على الناه المناه عذا الله الم المنه والنه لا تذبحه أبدا حتى تُعذر فيه. لئن فعلت هذا لا يزال الرجل أله المناه المنه المنه المناه عند المن فعلت هذا لا يزال الرجل أله المنه الم

يأتى بابنه حتى يذبحه، فما بقاء الناس على هذا! وقال له أحدُهم: والله لا تذبحه أبدا حتى تُعذر فيه، فإن كان فداؤه بأموالنا فَدَيْناه. وقالت له قريش وبنوه: لا تفعل، وانطلق به إلى الحجاز، فإن به عرّافة لها تابع، فسلها، ثم أنت على رأس أمرك، إن أمرتك بذبحه ذبحته، وإن أمرتك بأمر لك وله فيه فَرّج قَبِلته.

فانطلقوا حتى قدموا المدينة، فوجدوها بنخيبر. فركبوا حتى جاءوها، فسألوها، وقص عليها عبداً لمطلب خبره وخبر ابنه، وما أراد به ونذره فيه، فقالت لهم: ارجعوا عنى اليوم حتى يأتينى تابعى فأسأله. فرجعوا من عندها، فلما خرجوا عنها، قام عبدالمطلب يدعو الله، ثم غَدَوا عليها، فقالت لهم: قد جاءنى الخبر، كم الدية فيكم؟ قالوا: عشر من الإبل، قالت: فارجعوا إلى بلادكم، ثم قربوا صاحبكم، وقربوا عشرا من الإبل، ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل، ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يَرضى ربّكم، وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه، فقد رضى ربّكم، وغاصاحبكم.

فخرجوا حتى قدمُوا مكة، فلما أجمعوا على ذلك من الأمر، قام عبداً للطلب يدعو الله، ثم قربوا عبدالله وعشرا من الإبل، وعبداً للطلب قائم عند هبل يدعو الله عز وجل، شم ضربوا، فخرج القدح على عبدالله، فزادوا عشراً من الإبل، فبلغت الإبل عشرين، وقام عبداً للطلب يدعو الله عز وجل، ثم ضربوا، فخرج القدح على عبدالله، فزادوا عشراً من الإبل، فبلغت الإبل ثلاثين، وقام عبداً للطلب يدعو الله، ثم ضربوا، فخرج القدح على عبدالله، فزادوا عشراً من الإبل، فبلغت الإبل ثلاثين، وقام عبداً للطلب فبلغت الإبل أربعين، وقام عبدالله، فزادوا عشراً من الإبل، فبلغت الإبل أربعين، وقام عبدالله، فبلغت الإبل أربعين، وقام عبدالله، فبلغت الإبل خمسين، وقام عبدالله، فزادوا عشراً من الإبل، فبلغت الإبل خمسين، وقام عبدالله،

يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القد على عبدالله، فزادوا عشراً من الإبل، فبلغت الإبل ستين، وقام عبدالمطلب يدعو الله، ثم ضربوا، فخرج القد على عبدالله، فزادوا عشراً من الإبل، فبلغت الإبل سبعين، وقام عبدالملطب يدعو الله، ثم ضربوا، فخرج القد على عبدالله، فزادوا عشرا من الإبل، فبلغت الإبل ثمانين، وقام عبدالملب يدعو الله، ثم ضربوا، فخرج القد على عبدالله، فزادوا عشراً من الإبل، فبلغت الإبل تسعين، وقام عبدالملب يدعو الله، ثم ضربوا، فخرج القد على عبدالله، ثم ضربوا، فخرج القدح على عبدالله، ثم ضربوا، فخرج القد على الإبل، فبلغت الإبل مئة، وقام عبدالملب يدعو الله، ثم ضربوا، فخرج القد على الإبل، فقالت قريش ومن حضر: قد انتهى رضا ربك يا عبدالمطلب، فقال عبدالملب: لا والله حتى أضرب عليها ثلاث مرات، فضربوا على عبدالله وعلى الإبل، وقام عبدالملب يدعو الله، فخرج القد على الإبل، ثم عادوا الثانية، وعبدالمطلب قائم يدعو الله، فضربوا، فخرج القد على الإبل، ثم عادوا الثانية، وعبدالمطلب قائم يدعو الله، فضربوا، فخرج القد على الإبل، ثم عادوا الثانية، وعبدالمطلب قائم يدعو الله، فضربوا، فخرج القد على الإبل، على الإبل، فأخرت، اثم تُركَت لا يُصد عنها إنسان ولا يُمنع.

ثم انصرف عبدالمطلب آخذا بيد عبدالله حتى أتى به وهب بن عبدمناف وهو يومئذ سيّد بنى زُهْرَة نسبا وشرفا، فنزوجه ابنته آمنة بنت وَهُب. وحسملت آمنة برسول الله ﷺ. ثم لم يلبث عبدالله بن عبدالمطلب، أبو رسول الله ﷺ أن هَلك، وأم رسول الله ﷺ حامل به. فلما وضعته أمّه ﷺ أرسلت إلى جدّه عبدالمطلب: أنه قد ولد لك غلام، فأته فانظر إليه، فأتاه فنظر إليه. فأخذه عبدالمطلب فدخل به الكعبة، فقام يدعو الله، ويشكر له ما أعطاه، ثم خرج به إلى أمّه فدفعه إليها، والتسمس لرسول الله ﷺ الرضعاء. وتوفى عبدالمطلب بن هاشم ورسول الله ﷺ ابن ثمانى سنين.

### 4-الشعر<sup>(\*)</sup>

- لما حضرت عبدالمطلب الوفاة وعرف أنه ميت جمع بَنَاتِه، وكن ست نسوة: صفية، وبرّة، وعاتكة، وأم حكيم البَيْضاء، وأميمة، وأروى، فقال لهن: ابكين على حتى أسمع ما تقلّن قبل أن أموت.

وفى النص القصائد التى قالتها بنات عبدالمطلب الست، وهن يعبرن فيها عن حزنهن لوفاة أبيهن ويطرين مناقبه: الكرم الفياض، كونه طلق اليدين، رفيع البيت والذؤابة، ذو الحسب التليد، ذو المجد والعز والمفتخر، ذو المكرمات، عظيم الحلم، ماجد الجد، وارى الزّناد، وَفِي الذّمام، طويل الباع، خير من ركب المطايا، جميل المحيا، منير يلوح كضوء القمر، الغمر في النائبات، ذو المعالى، الوصول للقرابة، ذو البأس حين تُنسكب الدماء، مروى المخاصم عند الخصام، سهل الخليقة، ساقى الحجيج، من يؤلف الضيف الغريب بيوته، زين العشيرة كلها، الذي سجيته الحياء، إلخ..

- قصيدتان إحداهما من ٤١ بيتا لحُذيفة بن غانم، والأخرى من سبعة أبيات لَمْطرود بن كعب. يبكى حذيفة في أولى القصيدتين عبدالمطلب «ساقى الحجيج»، كما يشيد بهاشم وبعدد من رجال قبيلته البارزين مثل حمزة وعبد مناف «أبا طالب» وعبدالعزى «أبا لهب» أبناء عبدالمطلب.

ويقول النص في تقديم هذه القصيدة إن الشاعر أُخذ بغُرم أربعة آلاف درهم بمكة فوقف بها فمر به أبولهب عبدالعزى بن عبدالمطلب فافتكّه.

وفى القصيدة الثانية يمدح مَطْرودُ بن كعب كذلك عبدالمطلب وآل عبد مناف ويثنى بصفة خاصة على ما يتصفون به من جود وكرم، فهم ألمنعمون إذا النجوم تغيَّرت، والمطعمون إذا الرياح تناوحت.

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول، ص ١٦٩ ـ ١٧٨

#### باء . التحليل

الصورة التى تستخلص من مجموع هذه الأحاديث والأشعار هى صورة رجل يُعد سيد قريش وشريفها، وهو أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم، كان يعرف أن إبراهيم خليل الله، وأنه بنى الكعبة، ويعرف ربَّ إبراهيم، وأن الكعبة بيته، يدعو الله على أبرهة وصليبه فتستجاب دعوته، له دور فى قصة الفيل التى ورد ذكرها فى القرآن، أتاه آت دله على موضع زمزم فحفرها وأقام سقايتها للحجاج، وانفجرت من تحت خف راحلته عين ماء عذب، يوقر الكعبة والمسجد الحرام توقيرا يجعله يختلف إليهما فى جميع المناسبات ليدعو الله. وأخيرا فقد كاد هذا الرجل يذبح ابنه، شأن إبراهيم عليه السلام، وفاء بمنذر نذره. رجل كان، فى كلمة، رئيسا عظيما، ورجلا تقيا ورعا، يتصف بالفضائل حميعها، ويكاد أن يكون وليا من أولياء الله الصالحين.

ووَصْفُ عبدالمطلب على هذا النحو يثير الملحوظات الآتية:

1- حديث أبرهة يصوره على أنه سيّد قريش وشريفها، والواقع أن هذه صفة (أو وظيفة) لا يتحدث عنها النص على الإطلاق. وحين يتحدث النص عن سيد ما ، فالمقصود هو سيّد عشيرة أو قبيلة، لا سيد قريش باعتبارها مجموعة من القبائل.

٧- جملة «هذا بيت الله الحرام، وبيت خليله إبراهيم عليه السلام»، في حديث عبدالمطلب مع حُناطة مندوب أبرهة، جملة لايمكن أن يكون عبدالمطلب قد قالها، فإن إضافة عبارة «عليه السلام» بعد أسماء الأنبياء استعمال إسلامي بحت. ومن جهة أخرى فإن وصف سيدنا إبراهيم بأنه «خليل الله» وصف ورد مرة واحدة في القرآن في الآية ١٢٥ من سورة النساء المدنية، التي قال الله تعالى فيها:

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾

ولم يكن عبدالمطلب يعلم هذه الصفة.

٣- لو أن عبدالمطلب كانت لديه أدنى فكرة عن إبراهيم عليه السلام لعلم أن تحطيم أوثان قومه كان، طبقاً لما ورد فى القرآن، عملاً من أهم الأعمال التى قام بها. والحاصل أن الكعبة التى كان يعبدها عبدالمطلب كان يحيط بها، حسبما يقول النص، ٣٦٠ وثنا.

إن كان عبدالمطلب مؤمنا حقا، لما أطلق على أحد أبنائه اسم
 عبدالعزى، والعزى هو أحد آلهة الجاهلية الثلاثة الكبرى.

٥- لم تشر واحدة من بنات عبدالمطلب اللاتى بكينه فى أشعارهن أية إشارة إلى أحداث أبرهة أو زمزم أو الفداء، كما لم تُشرِن إلى عين الماء الفجرت من تحت خف راحلة عبدالمطلب.

٦- لم يذكر أبوطالب بن عبدالمطلب، الذى خصص أكبر جانب من أشعاره للفخر بأمجاد قبيلته ورجالها البارزين، أيا من هذه الأحداث، بل إن اسم أبيه لم يرد قط فى قصائده.

٧- لو أن عبدالمطلب كان مؤمنا حقا وكان من تابعى إبراهيم عليه السلام، للقن إيمانه لأبنائه، الذين أثبتوا بقبولهم التضحية بأنقسهم وفاء بنذر أبيهم أنهم على حظ غير عادى من الوفاء والتقوى، ولكان هؤلاء الأبناء أول من يؤمن بالدين الذى جاء به حفيده، ابن أخيهم، والحاصل أن أحدا من أبنائه التسعة الذين بقوا على قيد الحياة بعد وفاة ابنه عبدالله لم يسلم خلال ثلاث السنوات الأولى من البعشة، بل إن أحدهم، وهو

عبدالعُزَّى، كان، فيما يبدو، أكبر خصم لمحمد، إذ أن القرآن جعله، بالاسم، من أهل النار.

٨- حين نذر عبدالمطلب أن ينحر أحد أبنائه لله عند الكعبة، لابد أنه كان يعلم أن مثل هذا النذر شيء منكر حتى عند الوثنيين، وليس هناك أي وجه للمقارنة بينه وبين ما هم به إبراهيم عليه السلام من ذبح ابنه.

٩- الإشارة إلى صليب قوم أبرهة ومخالهم، أى قوتهم وشدتهم
 المتمثلة فى جيشه، مستحيلة، وهى تحمل طابع الفترة التى كتب النص خلالها.

الله الحرام ومعجزة الماء الذى انفجر تحت راحلة عبدالمطلب، فإن الله الحرام ومعجزة الماء الذى انفجر تحت راحلة عبدالمطلب، فإن الحكايات التى يرويها النص عن عبدالمطلب فيها من الإسهاب وكثرة التفاصيل ما يصعب معه تصديقها كأخبار صحيحة عن الفترة المذكورة، وهى فترة كانت المادة التاريخية بشأنها شديدة الندرة غير واضحة المعالم، ويكفى للتدليل على ذلك أن نقارن محتوى هذه الحكايات بالمادة التى يتنضمنها النص عن السنوات الأربعين الأولى من حياة الرسول المي من حياة الرسول

- ثديا حليمة السعدية، مرضعة الرسول عليه ، اللذان لم يكن فيهما ما يغنيه، أقبلا عليه بما شاء من لبن حين أخذته. كذلك فإن إتانها التى كانت ما تَبِض بقطرة \_ أى ما ترشح بشىء \_ أصبحت حافلا، شرب زوج حليمة منها ما شرب حتى انتهيا ريا وشبِعاً، كما أن هذه الأتان، التى كانت بطيئة، سبقت غيرها، وأرض المرضعة التى لم يكن هناك أجدب منها أصبحت مرعى تروح عليها حين قدموا به عليه معهم شباعا

لبًّنا في حلبان ويشربان وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع (١).

- حين كان الرسول على عند هذه المرضعة، أخذه رجلان عليها ثياب بيض معهما طنت من ذهب مملوءة ثلجا، ثم أخذاه فشقًا بطنه، واستخرجا قلبه فشقًاه ، فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسلا قلبه وبطنه بذلك الثلج حتى أنقياه (٢).

- لما قدمت حليمة بالرسول عَلَيْةِ مكة أضلها في الناس وهي مقبلة به نحو أهله، فالتمست فلم تجده، فأتت عبداً لمطلب فأخبرته بذلك فقام عبدالمطلب عند الكعبة يدعو الله أن يرده (٣).

- نفر من الحبشة نصارى رأوا محمدا ﷺ مع مرضعت حليمة حين رجعت به إلى أمه بعد قطامه وقلبوه، ثم قالوا لها: لنأخذن هذا الغلام، فلنذهبن به إلى مَلِكِنا ويلَدِنا، فإن هذا الغلام كاثن له شأن نحن نعرف أمره (٤).

- تُوفِّيت أم الرسطول ﷺ وهو ابن ست سنين بالأبواء، بين مكة والمدينة، وكانت قد قدمت به على أخواله من بنى عدى بن النَّجار - قبيلة أم عبدالمطلب بن هاشم - تُزيره إيَّاهم (٥).

- وَلِيَ أَبُوطَالِبَ أَمْرُ رَسُولُ اللهُ ﷺ بعد جَدَّهُ (٦). وخرج أَبُوطَالِبَ مع رسولُ الله ﷺ في ركب تــاجرا إلى الشام، فلمــا نزل الركب بُصْرَى

<sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول، ص ١٦٢ - ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٦٤ – ١٦٦ .

 <sup>(</sup>٣)، (٤) المرجع السابق نفسه، ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه ، ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٦) المرجم السابق نقسه، ص ١٧٩ .

من أرض الشام وجدوا بها راهبا يقال له بَحيرَى فى صوصعة له، وكان إليه عِلْمُ أهل النصرانية. ونزلوا ذلك العام بِبُحيرى. وجعل بَحيرَى يسأل الرسول عَلَيْ عن أشياء من حاله وأصوره فَجعل رسول الله عَلَيْ يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرى من صفته، وتنبأ بأن يكون له شأن عظيم (١).

- لما بلغ رسول الله ﷺ أربع عشرة سنة أو خسس عشرة سنة أو عشرة سنة أو عشرين سنة هاجت حرب الفجار بين قريش، ومن معهم من كنانة، وبين قيس عيلان: وكان رسول الله ﷺ يُنبِّل على أعسامه في هذه الحرب أي يود عليهم نَبْل عدوهم إذا رَمَوْهُم (٢).

- لما بلغ رسول الله على خمسا وعشرين سنة عرضت علينه خديجة بنت خُويَلد، التي كانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال، أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا. وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. فنزل رسولُ الله على فل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان فقال الراهب للغلام ميسرة الذي خرج مع الرسول على إلى الشام: ما نزل تحت هذه الشجرة أقط الا نبى. وكان ميسرة يرى ملكين يظلان الرسول على خلال الرحلة إذا كانت الهاجرة واشتد الحرال . وعرضت خديجة نفسها على الرسول على الرسول الذي فتروجها وولدت له ثلاثة أولاد وأربع بنات. ومات أولاد الرسول الذكور الثلاثة في الجاهلية (٤).

- كان لخديجة ابن عم نصراني اسمه ورَقَة بن نَوْفل تتبع الكتب وعَلِم من عِلْم الناس. وذكرت خديجة لورقة ما ذكر لها غلامُها ميسرة

<sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول ص ١٨٠ - ١٨٣ .

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ص١٨٤ - ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) ، (٤) المرجع السابق نفسه، ص ١٨٧ ـ ١٩٠.

من قول الراهب، وما كان يرى منه إذ كان المَلكان يُظلانه، فقال وَرَقَة : لئن كان هذا حقّا يا خديجةُ، إن محمدا لنبيُّ هذه الأمة (١).

- أعادت قريش بناء الكعبة حتى بلغ البنيان موضع الركن أى الحجر الأسود، فاختصموا فيه، كل قبيلة تُريد أن ترفيعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاوزوا (انحازت كل قبيلة إلى جهة) وتحالفوا وأعدوا للقتال. ثم اتفقوا على أن يجعلوا أول من يدخل من باب المسجد يقضى بينهم فيه. وكان أول داخل عليهم رسولُ الله عليهم، فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر، قال يَنْ : هلم إلى ثوبا ، فأتى به، فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا، ففعلوا، حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيله، ثم بنى عليه (٢).

ستة أخبار إذن عن محمد على رضيعا أو طفلا، وعن رحلة قام بها إلى الشام وهو صبى، وعن حضوره فى سن المراهقة فى نزاع بين قريش وقبيلة أخرى، وعن اشتغاله بالتجارة لحساب خديجة ثم زواجه منها، وأخيرا عن تحكيمه فى نزاع ثار بين قبائل قريش بشأن وضع الحجر الأسود فى مكانه من الكعبة.

مجرد لحظات خاطفة فى حياة النبى عَلَيْتُ السابقة على الرسالة، يغلب ذكر الأعاجيب فيها ذكر الواقع، فى قصص ساذجة لا تشبه فى شىء ما ورد فى النص من أحاديث محكمة البناء غنية بالتفاصيل عن عبدالمطلب.

<sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول، ص ١٩١\_ ١٩٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٩٦ – ١٩٧ .

### جيم - النتيجة

أغلب الظن أن صورة عبدالمطلب الستى يريد النص أن يرسمها لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وأن فيها قدرا لا يستهان به من الاختلاق. وقد أعرب ابن هشام عن تحفظات بشأن صحة القصائد التى عزاها ابن اسحاق، مؤلف النص، إلى بنات عبدالمطلب الست. ومثل هذا الشعر المنحول كثير في النص، وهو جزء من الجهود الظاهر أنها بذلت لتمويه الحقيقة.

وهذه الملحوظات تُحمَّلنى على الظن بأن شبهة الاختلاق لا تقتصر على القيصائد الست المذكورة، بيل تتجاوزها إلى منا ورد في النص من أخبار. بقى أن يوضح السبب الذي جعل مؤلف النص أو المصادر التي استقى منها معلوماته يرسمون عن عبدالمطلب الصورة النموذجية السابق وصفها.

والراجح فى ظنى هو أن المؤلف ومصادره أرادوا بهـذه الصورة إعلاء شأن قبيلة بنى عـبدالمطلب التى كان ينتمى إليها الخليفة العباسى الحاكم فى الفترة التى كتبت فيها السيرة، وتعزيز مشروعية خلافته.

وهذا الافتراض مطروح كتفسير مؤقت. وسيتبين ما إذا كانت هناك دلائل أخرى تؤيده في بقية هذه الدراسة.

# الفصل الثاني **الضترة المكيئة الأولى**

## ألف.النص(\*)

لما بلغ محمد رسول الله على البيعين سنة بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، وكافة للناس بشيرا، وكان الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على كل نبى بعثه قبله بالإيمان به، والتصديق له، والنصر له على من خالفه، وأخذ عليهم أن يؤدوا ذلك إلى كل من آمن بهم وصدقهم، فأدوا من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه، يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم:

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مّن كِتَابِ وَحِكْمَةَ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدّقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُوَمَّنُ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَدْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاسْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ ذَلِكُمْ إصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاسْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴾

[آل عمران : ۸۱]

وجماء جبريـل رسـول الله عليه في شهر رمضـان وهو يجاور في غـار حراء، فقال:

﴿ اقْرأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ ۞ اقْرأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۞ الَّذِى عَلَمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۞ ﴾ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ ۞ الَّذِى عَلَمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۞ ﴾ [العلق: ١ - ٥]

حَدَّث رسول الله عَلَيْكُم خديجة بالذي رأى فانطلقت إلى ورقة بس نَوْفَلَ، وهو ابن عمها، وكان ورقة قد تَنَصَّر وقرأ الكتب وسمع من أهل

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول، ص ٢٣٣ ـ ٢٦٣.

التوراة والإنجيل، فأخبرتُ بها أخبرها به رسولُ الله عَلَيْكُم أنه رأى وسمع.

وقال ورقة لرسول الله على حين لقيه بعد ذلك: والذى نفسى بيده، إنك لنبسى هذه الأمة، ولقد جاءك النّامسوسُ الأكبسرُ الذى جاء مسوسى ولتُكذّبنّه وَلتُخْرَجَنّه ولتُقاتلنّه (١).

وابتدىء رسول الله عَرِيْكِم بالتنزيل في شهر رمضان (٢)، بقول الله عز وجل:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ﴾ وَالْفُرْقَانِ ﴾

وقال الله تعالى:

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۞ تَنزَلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلامٌ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۞ ﴾

وقال الله تعالى:

﴿ حمّ [ وَالْكَتَابِ الْمُبِينِ [ ] إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَة مُبَارَكَة إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فَي فَي لَيْلَة مُبَارَكَة إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ( ) ﴾ فيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ( ) أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ( ) ﴾ [الدُّخَان: ١ - ٥]

وقال الله تعالم.:

﴿ إِنْ كَبْتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ﴾ [الأنفال: ١١]

<sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول، ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) المرحم السابق، ص ٢٣٩ - ٢٤

وأسلمت خديجة. ثم فتر الوحى عن رسول الله عَلَيْكُم فترة من ذلك، حتى شقّ ذلك عليه فأحزنه، فجاءه جبريلُ بسورة الضحى.

قال تعالى:

﴿ وَالضَّحَىٰ ۞ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لِكَ مَن الأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ أَلَمْ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَعْنَىٰ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَعْنَىٰ ﴾ وَأَمَّا بنعْمة رَبِّكَ فَعَدّتْ ۞ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ۞ وَأَمَّا بنعْمة رَبِّكَ فَحَدّتْ ۞ ﴾.

وذات يوم، أتى جبريل الرسول عَيَّا منه عين وعَلَّم الرسول عَيَّا منه كي الطَّهور للصلاة الوادى، فانفجرت منه عين وعَلَّم الرسول عَيَّا الله كيف الطَّهور للصلاة وكيف يُصلِّى (\*).

وكان أوّل ذكر من الناس آمن برسول الله على الله وصلى معه وصدّق بما جاءه من الله تعالى: على بن أبى طالب، رضوان الله وسلامه عليه، وهو يومئذ ابن عَ شر سنين. وكان على رضى الله عنه في حبر رسول الله على قبل الإسلام. وكان الرسول على الله على النا حضرت الصلاة خرج إلى شعَاب مكة، وخرج معه على بن أبى طالب مُ ستخفيا من أبيه أبى طالب، ومن جميع أعمامه وسائر قومه، فيصليان الصلوات فيها، فإذا أمسيا رجعاً. فمكثا كذلك ما شاء الله أن يمكثا.

وعثر أبوطالب عليهما يوما وهما يصليان، فقال لرسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على أراك تَدين به؟ قال: أي عمّ، هذا دين الله، ودين ملائكته، ودين رسله، ودين أبينا إبراهيم، بعثني الله به

<sup>(\*)</sup> السبرة، القسم الأول، ص ٢٤٤.

رسولا إلى العباد، وأنت أى عمّ، أحقَّ مَنْ بذلتُ له النصيحة ودعوته إلى الهدى، وأحقُ مَنْ أجابنى إليه وأعاننى عليه؟ فقال أبو طالب: أى ابن أخى، إنى لا أستطيع أن أفارق دين آبائى وما كانوا عليه، لكن والله لا يُخلّص إليك (أى: لا يوصل إليك) بشىء تكرهه ما بقيتُ.

وقال أبو طالب لعلى: أى بُنَى، ما هذا الدينُ الذى أنت عليه؟ فقال: يا أبت، آمنتُ بالله ويرسول الله، وصدَّقت بما جاء به، وصلَّيت معه لله واتبعته، فقال له: أما إنه لم يَدْعُك إلا إلى خير فالزمه(١).

ثم أسلم زيد بن حارثة، مَولَى رسولِ الله ﷺ، وهذه قصته: قدم ابن أخ لحديجة من الشام برقيق، فيهم زيد بن حارثة، فلخلت عليه عمته خديجة، وهي يومئذ عند رسولِ الله ﷺ، فقال لها: اختارى يا عمة أي هؤلاء الغلمان شئت فهو لك؟ فاختارت زيداً فأخذته، فرآه رسول الله ﷺ وتبناه، وذلك قبل أن يُوحى إليه. وكان أبوه حارثة قد جزع عليه جزعا شديدا، وبكى عليه حين فقده ، ثم قدم عليه وهو عند رسول الله ﷺ، فقال له رسول الله ﷺ؛ إن شئت فأقم عندى، وإن شئت فانطلق مع أبيك، فقال: بل أقيم عندك. فلم يزل عند رسول الله ﷺ حتى بعثه مع أبيك، فقال: بل أقيم عندك. فلم يزل عند رسول الله ﷺ حتى بعثه الله فصدقه وأسلم (٢).

وأسلم أبويكر رضى الله عنه وأظهر إسلامه، ودعبا إلى الله وإلى رسوله (٣).

<sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول، ص ٢٤٧

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٢٤٧ – ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، ص ٢٤٩.

أخيرا، يذكر النص أسماء ثلاثة وخمسين شخصا أسلموا خلال هذه الفترة (١).

وأخفى رسولُ الله الله الله الله أمرَه واستستر به ثلاث سنوات من مَبْعثه إلى أن أمره الله تعالى إظهار دينه، ثم قال الله تعالى له:

﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ١٠٠ ﴾

[الحِجْر: ٩٤]

وقال تعالى:

﴿ وَأَنَـذَرْ عَشِيرَ لَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤) وَاخْفِيضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ التَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢١٥) ﴾ المُؤْمِنِينَ (٢١٥) ﴾

وقال تعالى:

﴿ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُسِينُ ( ﴿ ﴾ ﴿ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُسِينُ ( ﴿ ﴿ ٥٠)

وكان أصحاب رسول الله على إذا صلّوا ، ذهبوا في الشّعاب، فاستَخفُوا بصلاتهم من قومهم، فبينا سعد بن أبي وقّاص في نفر من أصحاب رسول الله عليهم من شعب من شعاب مكة، إذ ظهر عليهم نفر من من المشركين وهم يصلُّون، فناكروهم، وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلَحى بعير (اللحى: العظم الذي على الفخذ)، فشجَّة، فكان أول دم هُريق في الإسلام (٢).

<sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول، ص ٢٥٠ \_ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٢٦٣.

### باء.التحليل

البيانات التي ينتظر المرء أن يقرأها في حديث يسرد مراحل حياة نبي كمحمد على في ثلاث السنوات الأول من دعوته هي أساسا:

- آيات القرآن الكريم التي نزلت على رسول الله على والتي تشكل أساس رسالته، مع بيان ترتيب نزولها أو، على الأقل، فكرة عامة عن هذه الآيات تسمح للقارىء بالوقوف على ما كانت تتناوله الدعوة خلال هذه الفترة.

- فكرة عن الناس: الأقارب والأصدقاء والمعارف والحجاج والموالى، الذين كان رسول الله على يتجه إليهم، والوسائل التي كان يستخدمها لدعوتهم إلى دينه: الاتصالات الفردية في البيوت، والخطب في السوق أو في المسجد الحرام.

- معلومات عن ردود الفعل، إيجابية كانت أو سلبية، لمختلف الأشخاص والجسماعيات الذين كان رسول الله على يدعوهم إلى الإسلام، والصعوبات التى كان يصادفها، وأبرز حالات نجاح الدعوة وفشلها، والأسباب التى من أجلها آمن بعض الناس بالإسلام ورفضه بعضهم.

- ما حققه الإقناع الشخصى وما حققه القرآن الكريم في ذلك.
- حالات الدخول في الإسلام التي ترجع إلى الرسول ﷺ، وتلك التي ترجع إلى أصحابه.
- الأثر الذى أحدثت إذاعة آيات متوالية من القرآن الكريم وانتشار الإسلام بين الناس، في المجتمع المكي، ولدى «السلطات العامة».

- الأثر الذى أحدثه الإسلام بين الحجاج وغيرهم من الأشخاص الوافدين إلى مكة.

لكن كل ما أورده النص عن هذه الفترة هو أنها كانت فترة استخفاء، وأن أبا طالب، عم الرسول ﷺ، رغم رفضه الإسلام، قال لابن أخيه: «والله لا يخلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت»، وأن من أسلموا كانوا هم الذين ذكر أسماءهم. كسما أورد النص أيضا بعض آيات من القرآن الكريم.

وستكون هذه العناصر الأربعة موضوع الجزء الأول من تحليل النص، وسأبحث في الجرء الثاني من هذا التحليل ما إذا كانت المعلومات التي يمكن استخلاصها من سور القرآن الكريم التي نزلت خلال هذه الفترة تتفق أو لا تتفق مع تلك التي جاءت في النص. وسأختم هذا الفصل بجزء ثالث أحاول الخروج فيه بنتائج هذا التحليل.

### ١- الاستخفاء

هذا الاستخفاء ناتج، بصورة ضمنية من الوقائع الآتية:

أن رسول الله ﷺ كان يؤدى الصلوات الخمس خارج مكة، وأن عليا رضى الله عنه كان يخرج معه مستخفيا من أبيه أبى طالب ومن جميع أعمامه وسائر قومه، وأن أبا طالب عثر عليهما يوما وهما يصليان.

وقد ذكر الاستخفاء صراحة فيما يتعلق بأصحاب الرسول رَبِيْنِ في الجزء الأخير من الرواية الذي أشير فيه إلى فترة ثلاث السنوات.

ويثير موضوع الاستخفاء الملحوظات الآتية:

أ) النص لا يوضح أسباب هذا الاستخفاء كـما لا يوضح الظروف
 التى دفعت إليه.

ب) يتنافى الاستخفاء وطبيعة الدعوة ذاتها التى ترمى إلى نشر الدين. وإذا كان مما يقبله العقل أن يستخفى بعض الأشخاص بإسلامهم خشية التعرض للعقاب، فإن من الصعب تصور أن يلزم رسول الله عليه تفسه بالاستخفاء دون داع من بداية دعوته.

جا لم يوضح النص ما إذا كان الاستخفاء قد اقتصر على أداء صلوات الجماعة أو امتد إلى إذاعة القرآن الكريم أيضا. والشيء المؤكد هو أنه منذ اللحظة التي كانت تبلّغ فيها أيّة آيات من القرآن ولو لحفنة من الناس، لم يكن بوسع شيء أو شخص ما أن يوقف إذاعتها على الملأ.

د) تعليمات الاستخفاء تعطى فى العادة كإجراء وقائى إزاء معارضة قوية من الرأى العام أو إزاء إجراءات قمع شديدة من جانب أولى الأمر والنهى. لكن النص لا يتحدث فى هذا الخصوص عن أية معارضة أو قمع. وهو، فيما خلا الواقعة، التى يبدو أنها كانت حالة فردية، التى جُرَح سعد بن أبى وقتاص فيها أحد المشركين، لا يتحدث إلا عن مسلمين. ومن المفارقات أننا نجد أنفسنا هنا أمام مسلمين لم يكن لهم، فيما يتضح من النص، خصوم، يستخفون بدينهم، فى ألوقت الذى نراهم فيه بعد ذلك بعشر سنوات، وسط اضطهاد أجبرهم على الهجرة إلى المدينة، يؤدون شعائر دينهم علنا بل يصلُون فى المسجد الحرام.

هـ) الاستخفاء في النظام القبلي ليس له إلا معنى واحد هو عدم وثوق المرء إلا بأفراد عشيرته. وواقع الأمر أن قائمة المسلمين التي يوردها النص تتضمن، باستثناء شخصين لا أكثر، أسماء أشخاص لا يمتون إلى رسول الله عليه بصلة قربي.

و) من غير المعقول، في مدينة كمكة، يعرف جميع الناس فيها بعضهم البعض كان رسول الله علي الله المعلم المعظيم، وابن أخ لعدد من الشهرة باعتباره تاجرا، وحفيدا لعبد المطلب العظيم، وابن أخ لعدد من سادة قريش وأشرافهم، وزوجا لامرأة من نبلاء مكة، أن يظل نشاطه الديني مجهولا، سواء حين كان يخرج من بيته أو من حانوته لأداء الصلاة في المسعاب، أو حين كان يلقي أصحابا أو معارف أو زبائن ليحدثهم عن الإسلام. وفي الإمكان أن يقال الشيء نفسه، وإن يكن بدرجة أقل، عن سنر المسلمين.

ز) حتى إذا كان المسلمون قد تلقوا توجيهات بمراعاة السرية والخفاء
 فى ممارسة شعائر دينهم وفى اتصالاتهم بالآخرين، فلابد أن قريشا قد
 وصلتها أنباء نشاطهم فى الدعوة لدينهم.

ح) أفراد المعشائر التى لم يعد أعمضاؤها الذين دخلوا فى الإسلام يشتركون فى طقوس عباداتهم الوثنية لا يمكن أن يكونوا قد غفلوا عن تحولهم إلى الإسلام أو سُكتوا عن التحدث فى أمرهم.

ط) الأشخاص الذين عُرض عليهم الإسلام فرفضوه - والأرجع أن عدهم كان كبيرا - لابد أنهم، بدرهم، رأوا من واجبهم أن يتحدثوا عنه إلى أقاربهم، أو إلى أصدقائهم أو إلى أولى الأمر.

ى) من الجائز أن نظر بضع عسرات - أو ربما بضع مثات - من الأشخاص وهم يغادر بيوتهم أو محال عملهم في ساعات محددة، خمس مرات يوميا، ويتجهون إلى مكان معين في شعب من شعاب مكة

لم يثر شكوك الناس خلال أيام أو أسابيع لكن من غير المتصور ألا يكون قد استلفت أنظار الناس خلال ثلاث سنوات.

ك) ويلاحظ أخيرا أن النص يصور رسول الله و وهو يخرج مع على لأداء الصلوات في شعباب مكة، لكنه لا يصور المسلمين وهم يؤدون الصلوات مع رسولهم و الله عنهم كأنهم كيان قائم بذاته.

والشيء المتصور، على العكس، هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين، لأن مجلس مكة الحاكم قد منعهم من دخول المسجد الحرام بسبب دينهم الذي كان يعتبر بدعة وهدما، ولأنه لم يكن في مكة ذاتها مكان يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤدى فيه الصلوات مع عدد كبير نسبيا من المسلمين، ولأن السلطة الحاكمة رفضت أن يبنوا فيها مسجدا خاصا بهم، أقول إن الشيء المتصور هو أن الرسول والمسلمين وجدوا أن الحل الوحيد أمامهم هو الخروج إلى شعب من الشعاب الواقعة خارج حدود مكة لأداء الصلوات.

### ٧. حماية أبي طالب للرسول

أرسيت خلال ثلاث السنوات الأولى من بعثة الرسول على الله الله الله الدين الذي أدى، بعدها بسنوات قليلة، إلى هجرة ثمانين مسلما من مسلمي مكة (أو نفيهم) إلى الحبشة، والذي حما يقول النص- دفع جميع مسلمي مكة بعد ذلك إلى الهجرة إلى المدينة، وكان سببا، خلال جانب كبيسر من الفترة المدنية، في إشعال حروب تعد من أكبر الحروب في تاريخ شبه الجزيرة العربية. فما هي الأحداث الهامة التي سجلها النص عن هذه الفترة التي لابد أن ظهور

الإسلام فيها كان أشبه بزلزال مستمر؟ حديث قصير بين أبى طالب ورسول الله عليه اعتذر فيه العم لابن أخيه عن اتباع دينه وأقسم ألا يُخلَص إليه بشيء يكرهه ما بقى! والوعد الذي ينطوى عليه هذا القسم جوهرى في النص، إذ أنه يثبت فضل فرد من أفراد قبيلة بني عبدالمطلب في حماية الرسول عليه السلام ذاته.

وأول ما ينبغى ملاحظته فى هذا الصدد هو أن النص لا يحدد الوقت الذى صدر فيه هذا الوعد. هل صدر فى بداية الفترة الأولى، أم فى وسطها، أم فى نهايتها؟، ذلك أن موقف محمد عليه الم يكن واحدا فى السنة الأولى، وفى السنة الثالثة من دعوته. كذلك فإن الجملة التى صيغ فيها هذا الوعد تبدو غريبة إذا راعينا أن النص لا يتحدث عن أى داع أو نزاع يحتمل معهما أن يخلص أحد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بشىء يكرهه.

على أننا إذا أمعنا النظر في النص وجدنا معلومتين تشيران، خلافا للظاهر، إلى أن أحوال الرسول عليه الله لم تكن تسير إلى بر الأمان:

الخبر الذى مؤداه أن عليا كان يخرج مع الرسول على الله للصلاة مستخفيا من أبيه ومن جميع أعمامه وسائر قومه، من جهة، وقائمة من دخلوا فى الإسلام، من جهة أخرى.

ونظرا إلى ما ثبت من تهافت دعوى الاستخفاء، فللمرء أن يرى أن أول من بادرهم الرسول عليه الله بدعوته كانوا أعمامه أبناء عبدالمطلب، وأبناء أعمامه، وكذلك أحفاد وأبناء أحفاد هاشم بن عبد مناف، أبى عبدالمطلب.

وللمرء أن يتساءل في هذا الصدد: كم كان عدد بني عبدالمطلب وبني هاشم آنذاك؟

ليس فى النص إجابة عن هذا السؤال، لكن هناك دلائل تسمح بتقدير هذا العدد. ففيه إشارة إلى أن هاشم بن عبد مناف كان له أربعة نفر: عبدالمطلب، وأسد، وأبوصيفي، ونَضْلة، وأن ولد عبدالمطلب الذكور كانوا عشرة نفر: العباس، وحمزة، وعبدالله، وأبوطالب، والزبير، والحارث، وحَجْلا، والمُقَوِّم، وضرار، وأبولهب(١).

فإذا افترضنا أن كلا من أسد، وأبى صيفى، ونَضْلة أبناء هاشم (٢) كان له سبعة أولاد ذكور، أى متوسط عدد أبناء هاشم وابنه عبدالمطلب، وأن كل ولد ذكر من أولادهم، وكل ولد كذلك من أولاد عبدالمطلب (الذين أصبحوا تسعة بعد وفاة عبدالله)، كان له أيضا سبعة أولاد - وهو تقدير مرتفع جدا نظرا لمعدل الوفيات الذى لابد أنه كان وقتها عاليا للغاية، وإلى أن هؤلاء لم يكونوا جميعا يملكون من المال ما يسمح لهم باتخاذ عدة زوجات، وأن ذريتهم لم تكن تتكون من الأولاد الذكور فحسب، لكان عدد أفراد القبيلتين مجتمعتين من الذكور ۲۱۰ أفراد، وعدد أفراد قبيلة بنى عبدالمطلب وحدهم ٦٣ فردا . أونظر الشكلين (١) و(٢) أ.

إذن فإن هولاء الأشخاص البالغ عددهم مائتان وعشرة هم، عدا النساء، الذين لابد أن رسول الله عليهم بادرهم، بادىء ذى بدء، ليعلن عليهم دعوته وليتلو عليهم القرآن. والواقع أنه من الصعب تصور أن يكون الرسول عليهم قد أبلغ دعوته إلى القبائل الأخرى قبل أن يبلغها إلى أفراد قبيلته الذين كانوا، بمقتضى النظام القبلى السائد، أقرب الناس إليه.

<sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول، ص ١٠٨.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ص ۱۰۷.

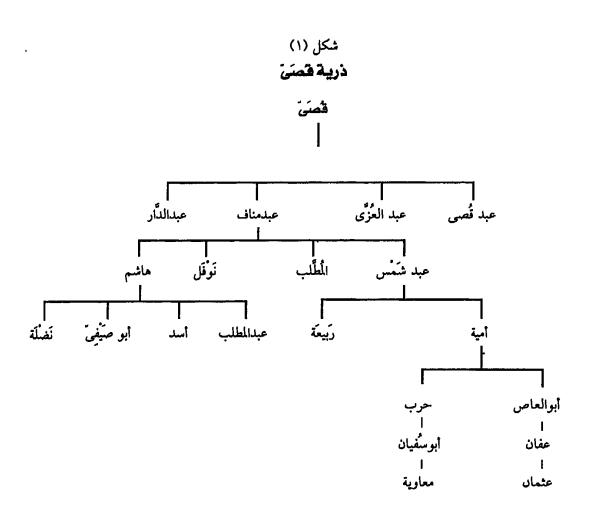

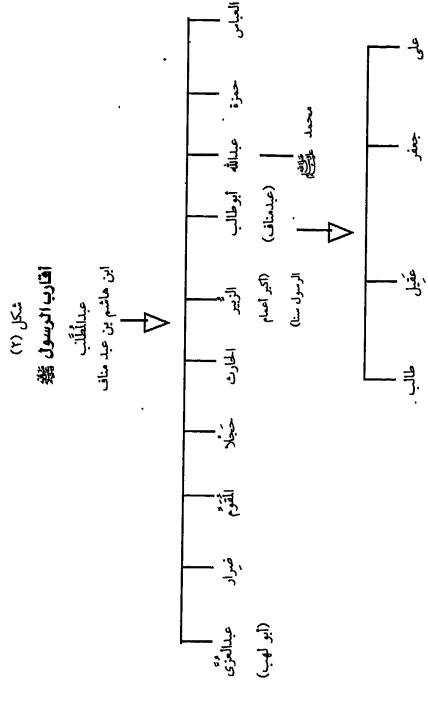

ومن السهل جدا أن نتصور مشهد مسحمد وهو يتقدم إلى أعمامه وإلى سادة بنى عبدالمطلب وبنى هاشم وأشسرافهم، ويحدثهم عن جبريل الذى رآه، وعن الرسالة التى تلقاها منه، ويقرأ عليهم آيات من القرآن الذى أوحى إليه، وهو يظن، لأنهم يعسرفون أمانته وسلامة عقله، أنهم سيصدقونه وسيحملون أفراد القبيلتين على اتباعه.

ولابد أن اجتماعات عديدة قد عقدت للاستماع إليه على ولمناقشته، وأن الآيات القرآنية التى تلاها عليهم كانت موضع بحث وتمحيص، وأن أسئلة محددة وُجُهَت إليه بشأن جبريل، وأنهم سألوا الرسول على أسئلة محدور اجتماعاتهم، وطلبوا منه على الإدلاء بتفاصيل عن رسالته، وتقديم أدلة محسوسة على وجود حياة بعد الموت ووجود جنة ونار. ولابد أن محمدا على لم يتمكن من تقديم هذه الأدلة، وأن اجتماعات أخرى عقدت بين سادة القبيلتين وأشرافهما في غير حضور محمد على وأن أقواله وماتلا عليهم من آيات حللت بدقة، وأن هؤلاء السادة والأشراف انتابستهم الحيرة: لقد عاش محمد الله بينهم حتى سن الأربعين عيشة هادئة كغيره من الناس، فما الذي انتابه وجعله يقول إنه شير، وإنه على حلة بملك من الملائكة؟ يا ترى قد جن، أو أن أو واحا شريرة تقمصته، أو أن وراءه أحد، أم الذي يحركه هو الطموح؟.

ولابد أن بعض من استمعوا إليه كانوا تجارا لهم معارف من اليهود والنصارى الذين كانوا يصادفونهم في الشام وفي العراق وفي اليمن، وأنهم لمسوا شبها بين ما كانوا يعلمونه عن ديانتي هؤلاء المعارف وما كان محمد عليه يقول إنه تلقاه من وحي، وأنهم تصوروا أن محمدا عليه الم

يفعل سوى أن نقل ما تعلّمه خفية من كتاباتهم بعد تعديل فيه. والمداولات في الاجتماعات المذكورة كانت تنتهى ولابد إلى نتيجة واحدة، هى أن دين محمد، شأنه فى ذلك شأن اليهودية والنصرانية، لم يكن يناسب قبيلتهم ولا مجموعة العبادات والمعتقدات التى ورثوها عن أسلافهم والتى كانت فى رأيهم أفضل بكثير من الدين الجديد الذى قدمه إليهم.

وكان محمد على إذا تلقى سورة أو سورا جديدة يطلب، ولابد، الاجتماع مع رؤساء القبيلتين ويبذل قصاراه لإقناعهم بأنه لم يكن مريضا ولا طموحا، وأن القرآن الذي يدعو إليه كلام الله المنزل، وأنه لا يريد إلا الخير لجسميع البشر. ولابد أنه نجح في إقناع بعضهم بما يقول، لكن رؤساء قومه نبهوه ولا شك إلى اعتسبارات ذات طبيعة أخرى هي أن دينه دين ثوري وأنه يهدد وجود قبيلتهم ذاته. ذلك أن:

أ) مكة هى المركز الدينى للجنزيرة العربية بأكملها. وإذا كان أصل ديانتهم وتعاليمها قد ضاع فى عصور الظلام، فقد بقيت الكعبة، بيتها المقدّس، كما بقيت الطقوس التى كان يؤديها الحبجاج الذين يفدون إلى مكة كل عام، في مواعيد محددة، من كافة أنحاء الجنزيرة للحج أو للعمرة مرة أو أكثر، ولعبادة أوثانهم التى كانت مكة تضعها طواعية فى الكعبة، وتقديم الأضاحى والقرابين لها.

ب) مكة تستمد مكانتها عند العرب من كونها حامية للحرم، وكونها توفر لزائريها خلال أربعة الأشهر الحرم كل عام ظروفا من السلم المطلق، وتهيىء لهم في الوقت ذاته مكانا مناسبا للالتقاء وعقد الأحلاف وفض الخلافات عن طريق التحكيم.

جا مكة تستمد جانبا كبيرا من ثروتها من هؤلاء الحبجاج، وكان موسم الحج بالنسبة لها شبيها، في أيامنا هذه، بمواسم السياحة في بعض البلدان، ويكل الأنشطة الاقتصادية والخدمات التي تتبعها، مثل نشاط الفنادق، والأسواق، والمطاعم، ومحلات الخمور، وأماكن اللهو التي كان الحجاج في المساء يستمعون فيها إلى الغناء والشعر ويرون الراقصات، ويبوت الرذيلة، ولعب الميسر.

د) خلال هذه المواسم وغيرها كانت تتم الصفقات التجارية في هذه البلدة التي كانت قوافلها تذهب إلى شمال الجزيرة وجنوبها وتجوب أنحاءها الداخلية المتفرقة للتجارة ولتشترى من بعض القبائل منتجاتها من تمر، وخيام، وبسط، وجلود، وخراف وجمال للتضحية بها، ولـتبيع منتجات مستوردة، أو أخرى مشتراة من القبائل في الداخل. وكانت هناك قبائل أخرى ترسل قوافلها الخاصة إلى مكة لتبيع منتجاتها وتشترى غيرها. أما كبار التجار أو الأسر الغنية في مكة فكانوا يتولون تمويل تجارة الاستيراد والتصدير والتجارة الداخلية.

وكان مخالفو محمد على يشرحون له ولا شك أن دينه الذى يتمسك بإله واحد ولا يعترف بأى من آلهة قريس وغيرها من القبائل يهدد بصفة جدية وخطيرة - هذا النظام الذى ترتبط فيه المصالح الدينية بالمصالح المالية والتجارية، وأن هذا الدين - أيضا - يجعل الأسس التى كان يقوم عليها النظام القبلى ذاته في خطر، لأنه يجعل لله الواحد المكانة العليا في حياة من يؤمن به، ويقيم بين المسلمين روابط تعلو على الروابط التى تربط أعضاء قبائلهم بعضهم ببعض.

لقد استند الرؤساء والتجار ورجال المال الأغنياء أصحاب الامتياز في توريد السلع والخدمات للحجاج، ولابد، إلى هذه الحجج لرفض دعوة

محمد ﷺ. ونظرا إلى مكانتهم وكونهم فى الرقت ذاته أصحاب العمل وللحسنين الذين يمد فقراء قبائلهم أيديهم إليهم فى طلب المعونة، فقد كان نفوذهم كبيرا فى قبائلهم، وكان فى وسعهم بالتالى أن يفرضوا كلمتهم على أفرادها.

وكان أبولهب، عم الرسول ﷺ، ضمن هؤلاء. ومن المحتمل جدا، رغم أن النص لا يقول ذلك صراحة، أنه كان سيد قبيلتى بنى عبدالمطلب وبنى هاشم، إن لم يكن سيد قريش كلها لو كان لقريش سيد.

وإذا كان القرآن قد لعنه في سورة من سور الفترة الأولى، فهذا مرجعه ولا شك شدّته على الرسول و الستخدامه كل سلطانه في مكافحة الإسلام. ولا يبعد عن أبى لهب أنه يكون قد هدد بفصل أي فرد من أقربائه يعمل في تجارته يؤمن بدين الإسلام، أو بقطع ما كان يقدمه من إعانات لفقرائهم، وليس بسعيد أيضا، حين أوعده القرآن وحكم عليه وامرأته بنار ذات لهب، أن يكون ذلك قد ضاعف من ضراوته في محاربة دين ابن أخيه.

وللمرء أن يستساءل في هذه المرحلة: هل كانت هذه المقاومة أو هذا العداء للإسلام أمرين سلبيين أو إيجابيين؟

من غير المسبعد أن يكون أبوطالب، أحد الأخوين الشقيقين لوالد رسول الله عليه، قد أظهر تفهما بل تعاطفا مع الدين الذي جاء به. كذلك فإنه ليس من الصعب على المرء أن يفهم أنه لم يكن من اليسير عليه في سنة أن يتبع الدين الجديد وأنه تمسك بمعتقدات آبائه خشية القيل والقال، بل ربما يكون قد دافع عن محمد عليه لكن الشواهد تدل على أنه لم يلق أذنا صاغية، لأن الأمر

بالنسبة لبنى عبدالمطلب وبنى هاشم لم يكن أمر رعاية مصالح القبيلة فحسب، بل كان أمر حمايتها من نقد القبائل الاخرى في مكة.

ومن المفيد أن أذكّر هنا بأن قائمة من أسلموا التى أوردها النص تشير إلى إسلام عدد كبير من أفراد العشائر والقبائيل الاخرى. ولابد أن إسلامهم نشأت عنه فى قبائيهم مشكلات لا تختلف عن تلك التى نشأت فى قبيلتى الرسول على وهذه القبائل أنعت ولابد باللائمة على بنى عبدالمطلب وبنى هاشم. ولابد أن المسألة أثيرت عدة مرات فى اجتماعات مجلس المدينة، وأن هاتين القبيلتين قد اتخذتا كوسيلة لدفع هجوم القبائل الاخرى ضدهما إجراءات مشددة لمنع محمد على من مفوف العشائر والقبائل كسب تابعين فى صفوفهما، وأيضا فى صفوف العشائر والقبائل الأخرى، ومن ثم فإن عداء قبيلتى الرسول في له ما كان يمكن إلا أن يكون إيجابيا، كما أن المتاعب التى تعرض لها لم تئات فقط من القبائل الاخرى، بل من قبيلتيه ذاتهما.

وإذا كان الأمر كذلك فهل كان في مقدور أبي طالب أن يتكفل بحماية محمد عليه في مواجهة قبيلتيه فضلا عن قبائل قريش الاخرى؟.

كى يتمكن أبو طالب من حماية محمد ﷺ، كان لابد مسن توافر ثلاثة شروط: أن يكون ذا نفوذ كبير فى قبيلته وبين القبائل الاخرى، وأن يكون محمد ﷺ بحاجة إلى حمايته، والحاصل:

أن أبا طالب لم يكن، فيما يبدو، رئيس بنى عبدالمطلب. والنص، على أى حال، لم يسرد فيه أنه خلف أباه فى هذا المنصب، ولا أنه كان أبو طالب رجلا رقيق الحال، بلغ من فقره ومن

كثرة عياله أن ضم الرسول على عليا إليه وأن أخذ العباس جعفر فضمه إليه (١). ومن ناحية أخرى فبالرغم من كونه تكفل بأمر محمد بعد وفاة عبدالمطلب، فلم يكن هو، بل كان أخوه حمزة، الذى خطب إليه خديجة (٢). وأخيرا فليس هو، بل أخوه العباس، الذى ورث من أبيه ولاية زمزم والسقاية عليها (٣).

ب) كان جعفر بن أبى طالب - كما سنرى فيما بعد - بمن هاجروا إلى الحبيشة وكان الغرض الوحيد من هذه الهجرة هو الفرار من الاضطهاد. الاضطهاد الذى لحق بالمسلمين - حبيما ورد فى النص والذى تم بأيدى قبائلهم ذاتها، وكان ما يخشاه جعفر هو اضطهاد بنى عبدالمطلب للمسلمين. فإذا كان جعفر قد اضطر للهجرة إلى الحبشة فمعنى ذلك إذن أن أباه كان عاجزا عن حمايته من قبيلته ذاتها.

جا محمد رسي الله على الله على الأنبياء - كان يعلم ولا شك أنه تحت حماية من هو أقوى من عمه ومن قبيلته. وكان يعلم أيضا وهذا مبدأ أساسى من مبادىء الدين الذى كان يدعو إليه أنه ما كان يجب أن يخشى أحدا غير الله. وقد نهاه القرآن عن اتخاذ أولياء سوى خالقه. وإذا كان يه بحاجة إلى حماية بشرية، فقد كان أمامه المسلمون، الذين كانوا يكنون له من الحب أكثر من محبتهم لأبنائهم، والذين كانوا على استعداد للتضحية بأنفسهم فداء له. يضاف إلى ذلك أن هامة الرسول يه في نهاية الفترة التى تعنينا، كانت تعلو هامة عمه،

<sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول، ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، ص ١٧٨.

وأن خوفه على مصير عمه في الآخرة كان يفوق خوف على نفسه في الدنيا.

لهذه الأسباب فإن صحة حديث أبى طالب مع الرسول به بشأن حمايته تبدو، من الناحية التاريخية، محل نظر.

#### ٣- قائمة من أسلموا

وردت في هذه القائمة أمسماء ثلاثة وخمسين مسلما من الرجال والنساء، وأسماء عشائرهم، ويلاحظ فيها:

- أنها لا تضم من بني عبدالمطلب سوى اثنين هما عليّ وجعفر.
- أن بنى عَبْد شَمْس، قبيلة أبى سفيان، والد معاوية، الخليفة الأموى قيما بعد، الذى يظهر في مجال السيرة كلها بمظهر سيء، أسلم منها ثلاثة أفراد.
- أن قبيلة خُويْلد التي كانت تنتمي إليسها خديجة زوجة الرسول ﷺ، لم يسلم منها سوى فرد واحد.
  - أن قبيلة بني البُكِّير أسلم منها أربعة إخوة.
- ورد فى القائمة أيضا أسماء خمسة أشخاص، منهم عشمان بن عفان، أسلموا بدعوة أبى بكر، هذا بالإضافة إلى مولاه عامر بن فُهيّرة وإلى ابنتيه أسماء وعائشة (التي تزوجها الرسول ﷺ فيما بعد).
  - كما ذكرت في القائمة أسماء ثلاثة أو أربعة من الموالي.

وتثير هذه القائمة أيضا الملحوظات الآتية:

النص، الذى يضخم من أهمية جملتين أو ثلاث يدعى أن أبا
 طالب قالها، يسرد أسماء من أسلموا دون تعليق وكأنها شيء عادى،

وهو لا يشير في هذا الصدد إلى الصلة الواضحة التي تربط إسلام هؤلاء الصحابة بالآيات من سورة الواقعة في قوله تعالى:

﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۞ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۞ فِي جَنَّاتِ التَّعِيمِ ۞ ﴾ (الواقعة: ١٠ - ١٠)

هذا على الرغم من أننا هنا بسصد حالات إسلام حقيقى ووقائع تاريخية ذات أهمية كبرى للدين، إذ أنها تمثل حصيلة ثلاث سنوات من الدعوة لا مجرد عبارات افتراضية. والآيات المذكورة تشيد بهؤلاء الرجال والنساء الذين آمنوا بربهم ورسوله على أن يحذوا حذوهم.

وأهمية حالات الدخول في الإسلام المذكورة كانت تقتضي أن يذكر النص:

- الظروف التي جعلت هؤلاء الأشخاص أو بعضهم يهتدون إلى الإسلام.
- الأشخاص الذين دَعَوْهم إلى الإسلام (ونحن إذا كنا نعرف من هداهم أبوبكر إلى الإسلام لانعرف من هداهم الرسول إليه فيما عدا خديجة، وعلى، وزيد بن حارثة).
- فى أى مكان علموا بالإسلام: فى المسجد الحرام، أم فى اجتماع عام، أم فى السوق، أم فى مكان عسملهم؟ (والنص لايذكر أبدا مهنة الأشخاص الذين يتحدث عنهم، سواء تعلق ألامسر بالرسول عليه أو بأفراد قبيلته أو بأصحابه أو بخصومه).
- الأسباب التي حملتهم على تسرك دين آبائهم واتباع محمد: هل لأنهم كانوا لأنهم كانوا

غير مستريحين للمعتقدات التي ورثوها، أم لفساد الأخلاق في مجتمعهم وللظلم المتقشى فيه، أم لأن مفمون القرآن وبلاغته خلبا ألبابهم؟.

- الفترة التى استغرقتها عملية دخولهم فى الإسلام: هل كانت قراراتهم قرارات فورية، أم أنها جاءت بعد أيام أو أسابيع أو شهور من التفكير والتدبر؟.
- هل تحدثوا عن رغبتهم في اعتناق الإسلام مع من حولهم ومع رؤساء قبائلهم؟
- هل كان هؤلاء الأشخاص على وعى بالمخاطر التي كانت ستواجههم بعد دخولهم في الإسلام؟ .
- هل حاولوا أن يدعوا إلى الإسلام أفراد أسرهم وأصدقائهم ومعارفهم، وإذا كانوا قد فعلوا فكم منهم استجاب لدعوتهم؟.
- كيف تلقت أسرهم وأصحاب عملهم خبر إسلامهم، وأى تغير أحدثه دخولهم في دين الله في حياتهم، وفي من يخالطونهم؟.
  - هل كانوا يذهبون بانتظام لتأدية صلاة الجماعة؟.
- هل أصابهم أذى على يـد قبائلهم، وفى حـالة حدوث ذلك، هل فاتحوا الرسول ﷺ بشأنه؟.
  - هل مدَّ لهم إخوانهم في الدين يد الساعدة؟.

لقد أهمل النبص تماما أمر هؤلاء السبابقين الذين يقبول القرآن إنهم مقربون إلى الله تعالى. وكل ما تعلمه عنهم هو أنهم كانوا يصلون فى شيعاب مكة وأن واحدا منهم شج رجلا من المشركين فى شبجار حدث بين الفريقين.

ب) للمرء أن يتساءل عما إذا كانت هذه القائمة كاملة.

والملحوظة الأولى التى يمكن إبداؤها في هذا الصدد هى أن دعوى إجراء حصر لمسلمى مكة دعوى باطلة. ولو أن النص ذكر أن الأسماء الواردة فى قائمته هى أسماء أبرز المسلمين، أو أكثرهم نشاطا فى الدعوة إلى الدين، أو من كانوا يؤدون صلاة الجماعة بانتظام لصدقناه دون عناء. لكن أحدا لم يكن فى مقدوره أن يعرف جميع المسلمين حتى فى وقتها، دع عنك بعدها بقرن ونصف، فى الموقت الذى لم يذكر فيه النص رقما، ولو تقريبيا، لأهل مكة، أو لأفراد أية قبيلة من قبائل قريش أو أية عبشيرة من عشائرها، أو للقبيلتين اللتين تتحدث عنهما السيرة أكثر ما تتحدث، وهما: بنى عبدالمطلب وبنى هاشم.

وإذا أردنا أن نشير إلى أمر واحد غريب في هذا التعداد فيكفى أن نقول إنه لا يورد إلا أسماء تسع من النساء، أى ما يعادل ١٧ في المامة من مجموع من أسلموا. ومن هؤلاء النسوة سبع زوجات لمسلمين وابنتان هما ابنتا أبى بكر. فهل يعنى ذلك أن السبعة والشلاثين رجلا الآخرين كانوا كلهم أعزابا، أو أن زوجاتهم رفضن الإسلام بالرغم من السلطة التى كان يمارسها أزواجهن عليهن، أو من الشقة التى كانوا يوحون بها إليهن؟.

وهل يعنى ذلك أيضا أن أبا بكر كان الوحيد الذى استطاع أن يقنع ابنتيه باعتناق الإسلام (رغم أن صغراهن، أي عائشة لم يكن عمرها يزيد وقتها على سنة أو سنتين)؟ وإذا كانت جميع بنات الصحابة الذين أسلموا قد رفضن بدورهن الإسلام، هل رفضه كذلك أخواتهم وخدمهم وإماؤهم؟ ثم ألم يكن هناك نساء لسن بزوجات ولا ببنات ولا بأخوات أحد من المسلمين اعتنقن الإسلام بمحض إرادتهن لأنهن كن يترددن على

قريبة لمسلم، أو لأنهن، حين كن يشترين حاجاتهن من السوق، سمعن من حَدَّثهن عن الإسلام؟

ألم تكن هناك حالات لنساء أو فتيات أسلمن محبة في رجل من الرجال، كما يحدث أحيانا، أو لأنهن كن، بكل بساطة، يرغبن في الزواج من مسلم؟.

أخيرا ألم تحاول زوجات المسلمين السبع اللاثى أسلمن أن يبلغن رسالة الإسلام إلى أمهاتهن أو أخواتهن أو صديقاتهن؟.

ج ) أيا كان من قوة ذاكرة الأفراد النذين تناقلوا هذه القائمة، في غياب أى أثر مكتوب فمن المرجح أن بعض الأسماء قد سقطت منها.

د) القائمة، كما هو واضح، لا تضم سوى أسماء من أعلنوا إسلامهم. وهى لا تأخذ فى الاعتبار حالات الأفراد - رجالا ونساء، أحرارا أو عبيدا - الذين نطقوا بشهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فدخلوا فى دين الإسلام دون أن يعلنوا ذلك كى لا يتعرضوا لاضطهاد قبائلهم أو سادتهم.

هـ) القائمة لا تتضمن إلا أسماء أفراد مقيمين في مكة، وليس فيها أسماء لأحد من أعضاء القبائل الخارجية الذين استطاع محمد علي أله أو أحد من أصحابه أن يتصلوا بهم حين وفدوا إلى مكة للحج أو للتجارة أو لزيارة أقاربهم المقيمين بهذه المدينة. والنص لا يتحدث عن مثل هذه الاتصالات.

ومع ذلك فليس هناك ثمة سبب يمنع من تصور أن رسول الله على الله وأصحابه كانوا ينتهزون فرصة مواسم الحج وغيرها من الفرص

التى كانت تتيحها لهم أنشطتهم اليومية فى السوق، وعلاقاتهم العائلية مع القبائل المذكورة أو رحلاتهم خارج مكة لنشر الإسلام.

كذلك فإن الحجاج والتجار والزوار «الأجانب» ذاتهم كانوا ولا شك، حين يصلون إلى مكة، يسمعون عن هذا الرسول الذي يدعو إلى دين جديد، وعن الضجة والخلافات التي أحدثتها دعوته في هذه المدينة.

ولابد أن بعضهم حاولوا، إن لم يكن لشيء فمن باب الفضول، أن يعرفوا المزيد عن هذا الدين، أو أن يروا رسول هذا الدين، وأن المسلمين كانوا دائما على استعداد لإجابة رغبتهم.

وليس هناك أيضا ما يمنع من تصور أن عشرات أو مئات من هؤلاء الأفراد قد أدركتهم عناية الله وأسلموا للأسباب ذاتها التي أدت إلى إسلام بعض الناس في مكة أو لأسباب أخرى.

لهذه الأسباب جميعا، فأن قائمة الأسماء التي وردت في النص تبدو ناقصة. وهي لا تعكس في الواقع سوى جانب من حالات الدخول في الاسلام التي حدثت في مكة وغيرها خلال الفترة التي تعنينا.

# ٤. آيات القرآن التي أوردها النص

تثير هذه الآيات الملحوظات الآتية:

أ) الآية ٨١ من سورة آل عمران التي تتحدث عن الميثاق الذي أخذه الله تعالى على النبيين تتعلق بأمر غيبي لا بسيرة حياة تتحدث عن مسائل دنيوية. والمؤلف، على العموم، لم يفعل سوى أن ردد ما يقوله القرآن.

ب) الآيات ١-٥ من سورة المعلق وردت في سياق أول لقاء، يذكر النص تفاصيله، بين رسول الله عليه الجائل وجبريل عليه السلام. وليس من

شأننا هنا أن نبدى رأيا فى مدى صحة ما ذكره النص فى هذا الشأن، لكن من المحكن أن نصدق الخبر الذى جاء فيه والذى مؤداه أن هذه الآيات هى أول ما نزل من القرآن.

جـ) الآية ١٨٥ من سورة البقرة تفرض صيام شهر رمضان وتحدد قواعد الصيام. وبالإضافة إلى كونها تتعلق بموضوع دينى بحت فإن الحكمة في إيراد هذه الآية - التي هي فوق ذلك آية مدنية - في حديث يتصل ببدابة الإسلام غير مفهومة.

د) سورة القدر، والآيات ١-٥ من سورة الدُّخَان التي تتعلق بليلة القدر تـشير إلى آمـور غيبـية ليس لهـا صلة بسيـرة حيـاة الرسول عَلَيْكُمُ الدنيوية.

هـ) ذكر آية من سورة الأنفال - وهى سورة مدنية - تتعملق بغزوة بدر، التى حدثت خلال الفترة المدنية، لمجرد الإفادة بأنها وقعت فى شهر رمضان، أمر من الغرابة بمكان.

و) النص ، حين أورد سورة الضحى، لـم يعط أى بيان عن الفـترة التى فتر الوحى فيها عن رسول الله عَلَيْظِيْم ، وكل ما فعله هو أن فسر آيات السورة.

يتضح من هذه الملحوظات أن الآيات الـقرآنية التي أوردهـ النص في جزئه الأول تتعلق في معظمها بمسائل دينية وليس لها طابع تاريخي.

أما الاقتباسات التي وردت عن آخر الفترة أي قوله تعالى:

﴿ وَقُلْ إِنِّى أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (٨٠٠٠) إلى قوله تعالى: ﴿ فَاصْدَعْ الْمُشْرِكِينَ (٩٤) ﴾ [الحجر: ٨٩- ١٤]

وقوله تعالى:

﴿ وَأَنْدُرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾

[الشعراء: ٢١٤]

فتستحق أن تدرس بعمق لأنها وردت في النص دون تعقيب باعتبارها نهاية فترة وبداية فترة مباداة وسول الله عليات قومه.

() الأمر الوارد في قبوله تعالى: ﴿ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴾ . وذلك الوارد في قوله تعالى: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ . ، هل يمكن اعتبارهما تكليفا جديدا للرسول عَيَّا الله ومرحلة جديدة في دعوته ، أم أنهما تكرار لأوامر سابقة في قرآن التكرار إحدى سماته المعروفة؟ . إن الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على معرفة ما إذا كانت آيات قرآنية تشبه الآيتين المذكورتين قد أنزلت أم لم تنزل قبل وبعد هذه السورة .

- لقد رأينا أن الأمر الذي يتضمن تكليفا في كلمة «اقرأ» كان أول أمر صدر لمحمد عليه وأول كلمة في أول سورة أنزلت عليه. و«اقرأ» في هذا السياق تؤدى المعنى نفسه الذي تؤديه عبارة ﴿فَاصْدُعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾

- هذا التكليف يؤديه أيضا استخدام كلمة «أنذر» في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ٢٠ قُمْ فَأَنذرْ ٢٠ ﴾ [المدثر: ١-٢]

والمعنى ذاته وارد فى عـدد من الآيات التى نزلت قبل سـورة الحِجْر، مثل قوله تعالى:

﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ١٠ ﴾

[الليل: ١٤]

وقوله تعالى: ٔ

﴿ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ۞ ﴾

وقوله تعالى:

﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ ﴾ [الذاريات: ٥٠]

وهو وارد كذلك في عديد من الآيات اللاحقة على تلك التي أوردها النص ، مثل:

قوله تعالى:

﴿ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ( ) ﴾

[یس: ۱۰]

وقوله تعالى:

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مَّن قَبْلكَ لَعُنلُونَ الْعَالَى الْعَلْهُمْ يَهْتَدُونَ ٣٠﴾ والسجدة: ٣]

وقوله تعالى:

﴿ إِنَّمَا أَنتَ نَذيرٌ ﴾

وبناء على ذلك فإن الآيتين ٨٩ و ٩٤ من سورة الحِمجر لا يصح ، تحت أى تفسير ممكن، اعتبارهما النقطة التي تنتهني عندها مرحلة وتبدأ مرحلة أخرى.

أما آية: ﴿ وَأَنذُ وْ عَشِيرَ تَكُ الْأَقْرَبِينَ ﴾ من سورة الشعراء، فإن النص لا يوضح بشأنها ما إذا كان المقصود بعبارة «عشيرتك الأقربين» هم قبيلتا بنى عبدالمطلب وبنى هاشم، أم المقصود عشائر وقبائل قريش الأخرى. والذى يخطر على البال لأول وهلة هو أن المقصود هم قبيلتا الرسول عَلَيْ الله على عبدالمطلب وحدها. ومع ذلك فإن هذا ليس هو الموقف الذى يقفه النص، إذ أن من سيتجه إليهم رسول الله على الفترة المتالية، كما سيتضح فى دراسة الفترة الثانية، إنما هم، وفقا له، قريش فى مجموعها.

#### ٥ - النتيجة

يتضح من التحليل إذن أن النص لا يعتد به فى أى موضوع من الموضوعات التى تناولها بشأن أحداث ثلاث السنوات الأولى من الدعوة، باستثناء قائمة من أسلموا (مع التحفظات التى ذكرناها). وسنرى فى الصفحات التالية ما إذا كان تحليل سور القرآن الكريم التى نزلت خلال هذه الفترة ذاتها يلقى أضواء جديدة على الأحداث التى وقعت فيها وعلى ما ورد بشأنها فى النص من أنباء.

# جيم. ما نزل من القرآن

يعطى ما نزل من القرآن خلال الفترة صورة أقرب بكثير إلى التصديق من تلك التي يعطيها النص عن دعوة الرسول علياتهم وعن ردود الفعل التي أحدثتها، فإننا نجد فيها أكثر المعلومات دلالة على أن معظم أسس الإسلام أرسيت خلال هذه الفترة.

وقد استخرجت هذه الآيات من السور من ١ إلى ٤٩ التي اعتبر بلاشير، في مقدمة ترجمته للقرآن، أنها نزلت أثناء الفترة الأولى من

الدعوة، وتبلغ آياتها ١٢١٣ آية، أى ربع ما نزل من الآيات في الفترة المكية وهذه السور هي : العلق ١-٥، والمدشر ١-٧، وقريش، والضحى، والشرح، والعصر، والشمس، والماعون، والطارق، والتين، والزلزلة، والقارعة، والعاديات، والليل، والانفطار، والأعلى، وعبس، والتكوير، والانشقاق، والنازعات، والغاشية، والطور، والواقعة، والحاقة، والمرسلات، والنبأ، والقيامة، والرحمن، والقدر، والنجم، والتكاثر، والعلق ٢-١٠، والمعارج، والمزمل، والإنسان، والمطففين، والمدثر ٨-٥٥ والمسد، والكوثر، والهُمزة، والبلد، والفيل، والفجر، والبروج، والإخلاص، والكافرون، والفاقة، والناس.

#### ١- الله سبحانه وتعالى

قرآن هذه الفترة، حين يذكر الله، يتحدث عن سمتيه الرئيسيتين: تلك التي تتعلق بصفاته، وتلك التي تتعلق بقدراته سبحانه وتعالى.

#### ا) صفاته

الرحمن، المنتقم، الرحيم، الأكرم، الأعلى، رب السموات والأرض وما بينهما، رب المشرق والمغرب، ما من إله غيره، التواب، رب العرش، العظيم، الواحد، الأحد، رب العالمين، واسع المغفرة، العليم، الحكيم، أهل التقوى وأهل المغفرة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ذو الجلال والإكرام. . . إلخ

#### ب) قدراته

عَلَّم الإنسان ما لم يعلم، يضل من يشاء ويهدى من يشاء، له الآخرة والأولى، خلق الإنسان فسواه فعدله، في أى صورة ما شاء ركبه، الذى قدر فهدى، خلق الإنسان من علق، هـو أمات وأحيا، صبب الماء صبا،

ثم شق الأرض شقا، فأنبت فيها حبا وعنبا وقَضْباً وزيتونا ونخلا وحدائق غُلبا، الذي أخرج المرعى، رفع السماء، أغطش ليلها وأخرج ضحاها، دحا الأرض وأرسى الجبال، جعل النوم سباتا، جعل الليل لباسا، جعل النهار معاشا، خلق الزوجين الذكر والأنثى، علم القرآن، وضع الميزان، خلق الجان، مرج البحريان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، له الجوار المنشئات في البحر، هو أضحك وأبكى، هو أغنى وأقنى، يدخل من يشاء في رحمته، إن بطشه لشديد، فعال لما يريد، كل من عليها فان ويبقى وجهه، يسأله من في السموات والأرض. والخر.

ولابد أن صورة الإله الذي اجتمعت له كل هذه الصفات والقدرات قد أحدثت أثرا شديدا عند العرب الذين كانوا يعبدون أصناما وآلهة من كل نوع، نقلوها أحيانا عما كان الناس يعبدون في بلاد معاورة (\*) وكلما أضافت آيات قرآنية جديدة صفة أو قدرة جديدة إلى صفات وقدرات هذا الإله الواحد الذي لا تدركه الأبصار والقادر على كل شيء، كان ذوو الأحلام من الناس يعقدون ولاشك في أنفسهم مقارنات بينه تعالى وبين أصنامهم وآلهتهم، ويتحدثون عنه في بيوتهم ومع أخلائهم وفي الأماكن العامة، وكانوا يتبادلون الرأى في شأنه، ويتساءلون عن الموقف الذي كان ينبغي اتخاذه إذاء رسوله عليهم .

# ٧- الرسول

لم يرد في أية آية من آيات القرآن تتعلق برسول الله عَرَّا أو بـرسالته إلى العـكس هو إلى العـكس هو

<sup>(\*)</sup> أفرد النص ست أو سبع صفحات لذكر أصنام العرب والقبائل وأصنامها وسدنتها والبيوت التى تعظمها، والتماثيل والحجارة التى كانت بالكعبة والتى كان يتخذها أهل كل دار فى دارهم.

الصحيح، فإن الله تعالى بعد أن قال لرسوله على المسيخة الأمر: «قُمْ فَانْذُرْ فَى الآية الثانية من سورة المدثر، قال له: «سَنُقْرِئُكَ فلا تَنْسَى فى الآية السادسة من سورة الأعلى، ثم قال: «فَـذَكَرْ فى الآية التاسعة من السورة ذاتها. والآية ٥٤ من سورة النازعات تصفه بقولها إنما أنت مئذر من يخشاها والآية ٢١ من سورة الغاشية تصفه بأنه «مُذَكّر ». والآية ٨ من سورة المؤرا، تأمره بأن يذكر اسم ربه. ونظرا إلى أن فعلى «فأنذر»، و«فذكر» لم يقترنا بأى قيد أو تحديد فيما يتعلق بالأشخاص أو المجموعات التى كان على الرسول على الرسول على أن يوجه إليها دعوته، فأغلب الظن، خلافا لما يقوله النص، أن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت من اليوم الأول موجهة إلى الكافة. وكون آيات القرآن التي أنزلت خلال هذه الفترة تتضمن عناصر تشير إلى وجود معارضة للرسول على الرسول على وعاصر أخرى تواسيه وتقرر له أن الله يؤيده، عؤكد هذا الاستنتاج. فهناك، من جهة:

- تأكيد موجـه إلى معارضي محمد عَيِّا في قوله تعالى: ﴿ ومــا صَاحِبُكُم بَحِنُونَ ﴾ . .

- وتأكيد آخر في قوله تعالى: ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُم ومَا غَوَى.. ومَا يَنْطَقُ عِنِ الْهَوَى ﴾ .

مما يدل على أن هؤلاء المعارضين كانوا يجادلون الرسول عَيَّا بشأن ما كان يراه، ورد على قولهم.

وهناك من جهة أخرى خطاب موجه إلى محمد عليه يقول له الله تعالى فيه: «فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون»، وتوصية بأن يصبر على ما يقول معارضوه وأن يهجرهم هجرا جميلا.

والآيات المذكورة ليس فيها أية إشارة إلى حماية أبى طالب أو أية حماية بشرية أيا كانت للرسول على الله على الله على الله الله الله تعالى معه: "فإنّك بأعيننا". واذا كانت الحماية أمام معارضيه بل كان الله تعالى معه: "فإنّك بأعيننا". واذا كانت الحماية مطلوبة فإن الله هو الذى يجب الاتجاه إليه في طلبها. لذلك فإن القرآن يخبره بأن يتخذ كوكيل له ، رب المشرق والمغرب الذى لا إله إلا هو. ومحمد على الله الله يعنى الذى كان يحتاج إلى حماية. إن الذى كان يحتاج إليها هم خصومه. وبغد أن قال له الله تعالى: ﴿ وذَرنسي والمُكذّبين أولى النّعمة ومَهّلُهُم قليلا ﴾ فإنه لم يكن يشعر، ولا ريب، بكثير قلق على سلامته الشخصية. وهذه الآيات ليست الآيات الوحيدة التى تدل على أن دعوة الرسول على الله فيانه لم يكن يشعر، وعلى الحماية الربانية التى كان يتمتع بها. وهناك فيما يلى من أجزاء هذه الدراسة شه اهد أخرى على ذلك.

# ٣- القرآن الكريم

قال تعالى:

﴿ إِنَّهُ لَقُولٌ فَصْلٌ ١٣ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ١٤ ﴾ [الطارق: ١٢ - ١٤]

وقال تعالى:

﴿ كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكَرَةٌ ١٦ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ١٦ فِي صُحُف مُّكَرَّمَة ١٦ ﴾ مَرْفُوعَة مُطَهَّرَة إِلَى ﴾ [عبس: ١١ - ١١]

وقال تعالى:

﴿ وَمَا هُو بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ (٣٠ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (٣٦ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرُ لَا اللهُ وَكُرْ لَا اللهُ وَكُرْ لَا اللهُ وَكُرْ اللهُ اللهُ

#### وقال تعالى:

﴿ فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لُوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۚ ۚ ۚ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لُوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۚ ۚ ۚ إِنَّهُ لَقُسَمٌ لُوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۚ ۚ ۚ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۚ ﴿ ﴾ فَي كَتَابٍ مَكْنُونِ ﴿ إِنَّ لَا يَمَسُهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِ الْعَالَمِينَ ﴿ مَ أُفَيِهِذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُدُهْنُونَ ﴿ آَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ مَن رَّبِ الْعَالَمِينَ ﴿ مَ أُفَيِهِذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُدُهْنُونَ ﴿ آَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنكُمْ تُكَذّبُونَ ﴿ آَ ﴾ وَالواقعة: ٢٥ - ٢٨]

فى هذه الآيات وفى غيرها، لا سيما فى سورة الحاقة وسورة الإنسان، نجد عددا غير قليل من شواهد معارضة الكفار لدعوة الإسلام.

فبالإضافة إلى أوصاف الجنون والضلال والغواية والكهانة التي رُمى بها رسول الله على التي سجلت في الآيات القرآنية التي نزلت بشأنه، نجد أيضا وصفه بأنه شاعر. كذلك فإننا نعلم من الآية ٢٥ من سورة التكوير أن القرآن قد وصف بأنه «قَوْل شَيْطَانِ رَجيم».

وكون القرآن قد شـجب مثل هذه الأقوال شجبا علنيا، معناه أنها لم تُقل فى الخفاء فى لقاءات خاصة بل قيلت على لسان كفار كانوا يعبرون عن آرائهم فى اجتماعات تضم عدة أفراد.

# ٤- البعث والحساب

ورد فى كثير من السور التى نزلت فى هذه الفترة أن الموت ليس نهاية الحياة، وأن الناس بعد أن يدفنوا فى القبور ويصبحوا عظاما وترابا سيبعثون ويحاسبون.

وفى السور المذكورة وصف بالغ المدلالة ليوم القيامة المذى يتم فى إطاره الحساب. وصف عبئت فيه كل الوسائل لإحداث أكبر تأثير ممكن

ولإثارة مشاعر الخوف والجزع والفزع في نفس المستمع الكافر ، وذلك على النحو التالي:

أ) بالجمع بين تأثير الصوت: ﴿إِذَا نُفِخَ فَى الصُّورِ»، ﴿القَارِعةُ ، مَا القَارِعَةُ ، ﴿ وَالرَاجِفة هَى الطَّارِعَةُ ، ﴿ وَالرَاجِفة هَى الطَّارِعَةُ ، ﴿ وَالرَاجِفة هَى الطَّارِعَةُ ) ، وتأثير الصورة .

ب) باستخدام جميع عناصر الكون المعروفة في الصور الموصوفة: السماء والأرض والجبال والنجوم والقمر والكواكب.

ج) بعرض العناصر والظواهر التي يسمح استقرارها وانتظامها للإنسان في الدنيا بأن يحيا حياة طبيعية، وهي في حالة هائلة من الانفجار والتحول والانهيار والاضطراب والاختلال: حالة الأرض التي تهزها الزلازل وتخرج البراكين فيها أثقالا ثقيلة، والكواكب التي تنتثر، والبحار التي تُسَجَّر، والشمس التي تكدر (أي التي تُلف وتُطُوي)، والنجوم التي تُطمس، والجبال التي تُسيَّر، والسماء التي تَنفطر، والقمر الذي يُخْسَف، والشمس والقمر وهما يلتقيان.

# د) بالتنويع في الأوصاف:

- فيوم الحساب يسمى أيضا بيوم الفصل، وباليوم الحق، والميعاد، وبالواقعة، وبالطَّامة الكُبْري.

- والسماء التي تمور، وتنشق، وتُشَقَّق، وتصبح وردة كالدِّهان.
- والأرض التي تـرجّ رجّا، وتَرْجُف، وَتُمور، وتُـسوّى، وتُخرِجُ أَثْقالها، وتُدَك دكا.
- والجبال التي هي كالعهن المنفوش، والتي تُسيَّر، والتي تصبح هباء مُنْبثا، والتي تنسف، والتي تكون سرابا.

- والبحار التي تُفجَّر وتُسجّر.

هم) وإلى انهيار النظام العام الذى كانت تدور فيه الحياة السابقة للإنسان الذى يسرز من باطن الأرض يضيف القرآن مناظر مرعبة للجحيم، الذى يسميه أيضا بالنار الموقدة، وبجهنم، التى تملأ مجرد لمحة خاطفة منها بالذعبر والهلع قلب أشجع الشبجعان، هذا الجحيم الذى سيكون للمجرمين دار الخلود.

و) باستخدام عدة مستويات لتصوير فزع الإنسان وقد وقع بين كارثة ماضيه وبين المستقبل الموئس الذي ينتظره:

- المستوى الجسدى، فنراه وقد علت وجهه غَبَرَة ترهقها قَترة، قلبه واجف، وبصره خاشع، وقد التفت ساقه بالساق.

- مستوى آخر ، هو مستوى الذكريات، فنحن نراه يعض بنان الندم على ماضيه: "إنه كان فى أهله مَسْرورا"، "إنه ظَنَّ أن لن يَحُورً"، "يوم يتذكر الإنسانُ ما سَعَى"، "يسألُ أيانَ يومُ القيامة"، "آثر الحياة الدنيا"، "فلا صَدَّقَ ولا صَلَّى، ولكن كَذَّبَ وتَولَّى، ثم ذَهَب إلى أهله يَتَمطَّى"، "يومئذ يتذكّرُ الإنسانُ وأنَّى له الذُكْرَى"، "يقولُ ياليتنى قَدَّمْتُ لحياتى".

- مستوى ثالث، يتعلق بالحاضر. ونحن نراه فيه وهو يقول «ياليتنى كنت ترابا»، وهو ينبأ بما قدم وأخّر، وهو يود «لو يفتدى من عذاب يومشذ ببنيه وصاحبته وأخيه. وفصيلته التي تؤويه. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه.

- مستوى رابع نراه فيه تحت المحاكمة. إنه لا يسأل عن ذنوبه ولكنه يعرف بسيماه، وهو يخبر بما أحضر وقدم وأخر. إنه لا ينطق. ولا يؤذن له فيعتذر. لقد أوتى كتابه وراء ظهره. ويقال إنه من أصحاب الشمال،

أى أنه مجرم، يؤخذ بالنواصى والأقدام، فى الأغلال، ويطوف بين جهنم وبين حميم آن، وهذا وسط صيحات: «أُولَى لك فَأُولَى، ثم أُولى لك فأولى». "فيومئذ لا يُعذب عذابَه أحد ولا يُوثق وثاقه أحد».

ز) وعما يزيد في مأساوية الصورة التي يصور بها مآل الكفرة، الصورة المقابلة التي يصور بها مصير المؤمنين. فالمؤمن يبدو مسفر الوجه، ضاحكا مستبشرا، وهو ينظر إلى ربه. وسوف يحاسب حابا يسيرا وسيوتي كتابه بيسمينه ويُعلَن أنه من أصحاب اليسمين، وسيكون من المقربين إلى ربهم وسينقلب إلى أهله مسرورا لأنه كان يخاف مقام ربه، وكان ينهى نفسه عن الهوى. وستكون الجنة مأواه، وسيسمع من يحييه بتحية السلام لك».

ح) إن الكون المادى، والإنس الذين يخرجون من الأجداث، والجن (الذين سيحاسبون بدورهم)، والجنة والنار، لن يكونوا وحدهم أمامه. إن ربه سيشاهد في ذلك اليوم، كما أن الملائكة سيكونون حاضرين، على أرجاء السماء، وقد وقفوا صفا صفا. ولن يتكلموا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وأسيصل الرسل في الساعة التي أقتت لهم.

فالعربى الذى كان يسمع أن هناك حياة بعد الموت وأن الجسد، بعد أن كان عظاما وترابا، سيعاد تكوينه، وأنه سيخرج من قبره ليبدأ حياة جديدة، وأن أسلافه الذين ماتوا وجميع من ماتوا ويموتون من البشر على وجه الأرض منذ بداية الخلق سيبعثون بدورهم من جديد، كان ولاشك يندهش غاية الاندهاش، فإن شيئا في ديانة الجاهلية التي كان يؤمن بها، سواء في ذلك توقير الكعبة أو الأوثان التي كانت تحيط بها، أو في كلام حكماء العرب وكهانهم وشعرائهم لم يكن ينبئه بهذه الحياة الجديدة، وإذا كان قد بقى له شيء من دين إبراهيم - خليل الله الذي

ذكره عبدالمطلب في حديثه مع مبعوث أبرهة - فليس هو بالتأكيد حياة ما بعد الموت.

ولعل العرب وجدوا من الصعوبة في تقبل هذا الجزء من دين محمد صلى الله عليه وسلم أكثر مما وجدوه في جزئه الذي يحدثهم عن الله، الذي كان يقسم به، طبقا للنص، كثير مسن الناس في الجاهلية، والذي جاء في عديد من آيات القرآن أنهم كانوا يقرون بقدرته، وبصفته كخالق. ولابد أن أصواتا كثيرة ارتفعت لتقول باستحالة ظاهرة البعث. ولابد أن هذا الاعتراض هو الذي تشير إليه الآيتان ٣ و٤ من سورة القيامة في قوله تعالى:

﴿ أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَن لَن نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ يَلَىٰ قَادِرِيْنَ عَلَىٰ أَن لَمْ عَظَامَهُ ﴿ يَا يَكُن قَادِرِيْنَ عَلَىٰ أَن لُسُوِّيَ بَنَانَهُ ﴿ } .

هل يستفاد من هذا أن الغالبية العظمى من أهل مكة أصغت إلى هذه الأصوات المعارضة؟ أيا كان الأمر فإن كثيرين منهم لابد أنهم شُدهوا لوصف القيامة ويوم الحسّاب فى القرآن. ومن المستحيل أن يتصور المرع عربيا لا تتحرك نفسه لهذا الوصف الذى لا يبارى فى قوته وتركيزه. ولكى يقاوم العربى تأثيره كان لابد له من ثقافة واستعداد بلغا من العقلانية شأوا بعيدا، أو من حضارة مادية بلغت أقصى درجاتها، أو أن يكون على علم بنصوص أدبية أو دينية أعلى درجة من الآيات القرآئية التى تحدثه عن يوم الحساب هذا.

وواقع الأمر أن المستمع العربى وقستها لم يكن هذا الشخص ولاذاك. كان كقاعدة عامة، أميسا لا يعرف القراءة والكتابة. وحتى إذا كان لبعض كبار التجار المكيين إلمام بالقراءة والحساب والمحاسبة، فمن غير الممكن أن يتحدث المرء عن «ثقافة» حتى بين أولئك عمن أتاحت لهم تجارتهم فرصة السفر إلى خارج الجزيرة العربية والاختلاط بمجتمعات متقدمة.

لقد كانت ديانة العرب ديانة وثنية قوامها الأساطير والخرافات التى بقيت منها آثار حتى بعد الإسلام. ولم يكن لدى العرب حضارة متقدمة، ولم يكن شعراؤهم يحدثونهم إلا عن الصحراء وعن ديارهم الخالية وجمال المحبوبة وأمجاد الآباء والأجداد.

ومن الصعب أن يتسمور المرء أن تكون هذه الآيات التى تتحدث عن البعث والحساب قد اقتصرت إذاعتها على دائرة محدودة من الأشخاص. وإذا كان نص ابن إسحاق لم يشر إليها ولم يصف ما لابد أنها ولَّدته فى قلوب العرب من مخاوف وآمال، فليس معنى هذا أنها لم تحرك وجدان كثير من الناس وأن هذا التحريك لم يُغض إلى دخول عديد منهم فى الإسلام.

# ٥- الخيروالشر

الآيات القرآنية التي تتعلق بالخير والشر يمكن أن تقسم إلى أربعة عناوين:

عنوان يتعلق بالمبادى، العامة، وعنوان يبين على وجه التحديد الأعمال التى يجب القيام بها (أى الأوامر) والأعمال المحظورة (أى النواهى)، وعنوان يتعلق بالمحاسبة عن الأعمال، وعنوان يتعلق بمسئولية الفرد.

#### أ) المبادىء العامة ،

يمكن تلخيص فلسفة الآيات القرآنية المتعلقة بهذا الموضوع كالآتى:

- الإنسان مفطور على حب الحياة الدنيا العاجلة. أما أولئك الذين يفضلون الحياة الآخرة، التي هي أطول وأفضل، فهم قلة قليلة.
- الإيمان والعمل الصالح شرطان لا غنى عنهما للنجاة من النار واستحقاق الجنة.
  - الظلم والتكاثر والطغيان خطايا كبرى.
    - التواضع مأمور به والرياء منهى عنه.
  - لابد من التواصى بالحق والصبر والرحمة.
- الأعمال الصالحة تزكى النفس والآثام تدنسها، وأولئك الذين يزكون نفوسهم بها سيسعدون في الحياة الآخرة. أما الآخرون فَسَيَشْقُون.
- المؤمن الذي يسمنع الماعسون، سيكون هسو أيضا من الأشسقيساء في الآخرة.

الحق، والصبر، وتزكية النفس بصالح الأعمال ، والمرحمة، والعدل، هذه هي الكلمات الأساسية في الدين الذي كان يدعو إليه محمد على هذه في مكة خلال الفترة الأولى من بعثته. ولم يكن لدى بني عبدالمطلب وبني هاشم وسواهم من قبائل قريش قطعا اعتراض على هذه الفضائل طالما بقيت مثلا أعلى لكل امرىء أن يأخذ به نفسه أو يتركه. أما إسباغ قيمة دينية عليها وجعلها إجبارية، وتهديد من لا يلتزم بها بنار جهنم، وإقناع المرء أيضا بالإيمان بإليه واحد، وحمله على العدول عن فخره بنفسه، وعن تغنيه بأمجاد قبيلته، وإعلانه أن قومه هم أقوى الناس وأكثرهم جودا وأعظمهم شجاعة في القتال وأوفرهم عددا، فذلك مالا يمكن قبوله، فإن التقوى والتواضع لم تكونا قط بين الفضائل العربية كما يصورها الشعر الجاهلي.

ويلاحظ في هذا الصدد أن الآيتين ١ و٢ من سورة التكاثر توحيان بأن نفرا من الناس دفعهم التكاثر والتنافس إلى زيارة المقابر. وهذه واقعة تاريخية هامة بدليل أن القرآن تحدث عنها. ولما كانت قد حدثت في الفترة التي تعنينا، فقد كان طبيعيا أن يذكر مؤلف السيرة الظروف التي أحاطت بها والأشخاص الذين اشتركوا فيها، لكن النص، الذي استطاع أن يتقصى تاريخ زمزم منذ أن ذهبت أم إسماعيل عليه السلام تبحث عن ماء لابنها إلى أن تَلَقَّى عبدالمطلب الأمر بحفرها، لم يقدم أي شرح بشأنها.

أخيرا، فإذا كانت هناك عبارة تلخص فلسفة الخلاص في الإسلام فإن هذه العبارة التي تتردد عشرات المرات في القرآن - هي تلك التي نجدها في سورة العصر، والتي تتحدث عن «الذين آمنوا وعملوا الصالحات».

# ب) الأوامر والنواهي

للنجاة من النار ودخـول الجنة لابد، طبقا لما يقوله قـرآن هذه الفترة، من الإيمان، والإنفاق، والتناهى عـن الفجور، وعن وأد البنات، ومن مراعاة الأمانة.

# (۱)الإيمان

الإيمان بالله وبدينه وباليوم الآخر هو أول شروط النجاة. والآيات القرآنية التى نزلت فى هذه الفترة تتضمن عنصرا تاريخيا لا جدال فيه هو الموقف السلبى الذى وقفه بعض من اتجه إليهم الرسول عليهم الخطاب. إن القرآن يسجل منذ سورته الثانية، أقوال الخطاة الذين اعترفوا بكفرهم. فسورة الطور متلا تحدثت عن المكذبين «الذين هم فى خَوْض يلعبون». وفى سورة الواقعة يعجب القرآن من كونهم، بدلا من شكر الله على

قرآنه، يدهنون ويجعلون رزقهم أنهم يكذبون. وفي سورة الحاقة يسجل القرآن أن منهم مكذبين ينكرون أنه لحق اليقين. وفي سورة المطفين أخيرا يكرر القرآن إنذاره بالويل الأولئك الذين الا يظنون أنهم مبعوثون، والذين اذا تليت عليهم آيات الله قالوا «أساطير الأولين». والحاصل أن نص ابن إسحاق الا يذكر أية واقعة أنكر فيها شخص أو أشخاص من قريش وجود الله تعالى أو كذّب بالبعث.

#### (٢)الإنفاق

اهتم القرآن بمصير الفقراء طوال الفترة المذكروة. وهذا ثابت من تعاقب السور التى تتحدث عنهم. ولابد أن من تتكون منهم هذه الفئة من الناس فى مكة كانوا يشكلون أغلبية السكان. ولم يكن هؤلاء الفقراء أفراد قبائل قريش وحدهم، بل كانوا أيضا من الأجانب الذين يرى المرء أمثالهم اليوم فى مكة وفى كثير من مدن العالم: رجال ونساء وأطفال جاءوا مع جماعاتهم للحج ثم قرروا البقاء أو تركهم ذووهم وراءهم، وآخرون جاءوا بوسائلهم الخاصة من مناطق أشد فقرا، وقد جذبهم رخاء هذه المدينة الظاهر فعاشوا على التسول أو على الفسق أو الجريمة، أو كانوا يكسبون لقمة عيشهم من القيام بأعمال يزدريها أهل البلد.

إن القرآن يذكر أن الله تعالى قد تولى قضية هذه الفئة العريضة من الناس. وهو يبصر الناس بمشكلتهم ويُخصص لهذا الداء من الآيات أكثر ما يخصص لكل الأدواء الأخرى التي اهتم بها، وتتكون فلسفة القرآن فيما يتعلق بالفقراء من أربعة أجزاء:

أ) رد كرامتهم إليهم بقوله إن المعونة التي تقدم إليهم ليست تبرعا
 وإنما وفاء بدين، وذلك بتقرير أن الصدقة التي تعطى لهم ليست دون

مقابل وأنها تـزكى المال الذى أخذت منه، وبإبلاغ من يؤدونها أنهم لا يقدمـونها إلى الفـقراء وإنما يقدمـونها لوجـه الله، وبالتشديـد على أنها قرض مقدم لله، وأن هذا القرض سيرد إليـهم فما سيجدونه عند الله هو خير وأعظم أجرا.

ب) جعل مشكلتهم مسئولية جماعية، وذلك بإلزام كل مسلم بدفع جزء من ماله الحلال كفرض ديني للفقراء سواء كانوا من ذوى قرباه أو من غيرهم.

ج) اعتبار أداء أو عدم أداء هذا الفرض مسألة تتعلق بالدين لا مسألة اجتماعية، وجعل مصير الإنسان في الآخرة يتوقف إلى حد كبير على موقفه من الزكاة، واعتبار البخل خطيئة حقيقية.

د) إظهار الكبراء من أصحاب المال والجاه الذين كانوا يعيشون فى الأبهة والبحبوحة، والذين كانوا لا ينفقون إلا القليل من أموالهم على الفقراء وقد ذُلُوا يوم القهامة: «ما أغنى عننى ماليه. هلك عننى سلطانيه»: «فليس له اليوم ها هنا حَميم».

وأغلب الظن أن وقع الآيات القرآنية التي تتحدث عن هذا الموضوع على الفقراء الذين كانوا يعيشون في مكة وحولها كان كبيرا. ولعل هذا الجانب من جوانب الإسلام بالنسبة لهذه الطبقة المغبونة، التي كانت ترزح تحت وطأة المشكلات المادية اليومية، كان أهم من كل ما عداه.

ولابد أن قلة من هؤلاء الفقراء هي التي استطاعت أن تقاوم إغراء اتباع هذا الرسول الذي كان ربه يحبهم ويعترف بكرامتهم ويمنحهم حقاعلى ثروة الأغنياء.

وعلى العكس ، فلابد أن هجوم الإسلام المتكرر على الأغنياء ومن كانت بيلهم مقاليد الأمور أوغر صدور الطبقة الحاكمة في مكة على رسول الله عليه الله عليه ، وأنه قضى على كل أمل في التوصل لحل وسط بين الطرفين، فقد كان من شأن تقرير حقوق للفقراء في الواقع تعريض سيادة هذه الطبقة للخطر، وكان هذا سببا إضافيا يدعوها لمحاربة محمد عليه والدين الذي أتى به.

#### (٣) تحريم الفسق

قال الله تعالى:

﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ١٦ يَصْلُونَهَا يَوْمَ الدِّينِ ۞ ﴾

[الانفطار: ١٤ - ١٥]

# وقال تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٦) إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٦) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٦) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٣١) أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ (٣٦) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٣١)

وهذا التحريم يوحى بأن الفجور كان متفشيا في زمن الرسول عليها ، بكل ما يجره من شرور على المجتمع: البغاء والأمراض التناسلية (التي لم تكن هناك في وقتها سبل لمعالجتها)، وولادة أطفال غير شرعيين، والخيانة الزوجية. إلخ. وكانت الفئة التي تعانى من هذه المشكلة أكثر من غيرها هي، بطبيعة الحال، النساء: البغايا أولا، ثم النساء اللائي كن ينجبن أطفالا من الزنا ويتكفلن وحدهن بإعالتهم، وكذلك الزوجات الشرعيات اللاتي يخونهن أزواجهن أو اللاتي كن يبتلين منهم بالأمراض التناسلية.

والقرآن، حين ألزم الرجال بالاقتصار على زوجاتهم وما ملكت أيمانهم، حمى المرأة والطفل. كذلك فقد خلق حافزا على الزواج في وقت لم يكن للنساء فيه عمل ولم يكن باستطاعتهن التطلع إلى حياة تصون كرامتهن وتكفل لهن وضعا اجتماعيا محترما إلا في الزواج، لهذا فلابد أن هذا التحريم هيأ ظروفا مواتية لدخول النساء في الإسلام.

#### (٤) تحريم وأد البنات

قال الله تعالى:

﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿ مِا بِأَيِ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿ ﴾ [التكوير: ٨ - ٢] وكان العرب يعتبرون البنات، كما يتضح من آيتي:

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالأَنشَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ (۞ يَتُوارَىٰ مَنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِر بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِر بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونِ إِمَّ اللَّهُ فِي التَّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يُحْكُمُونَ ۞ ﴾

ومن آيات غيرها في القرآن، عارا ومسبة. وكان إنجاب البنات، بالنسبة للفقراء خاصة، عبئا ثقيلا في معظم الأحيان. لذلك لم يكن من الغريب أن يعمد الآباء، كما هو الحال اليوم في عدد من بلدان آسيا الفقيرة، إلى قتل بناتهن في طفولتهن (أو إلى دفعهن إلى البغاء).

وقد جاء تحريم هذه العادة في الإسلام موازيا للأحكام القرآلية التي تهدف إلى تحسين مصير الفقراء. ولابد أنه كان له وقع حسن في قلوب جميع النساء، وعند الرجال الذين كانوا يستنكرون هذه العادة اللاإنسانية.

(٥)الأمانة

قال الله تعالى:

﴿ أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ بَالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ بَالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ بَالْمِيزَانَ الْمِيزَانَ بَالْمِيزَانَ اللَّهُ فَي الْمِيزَانَ اللَّهِ فَي الْمِيزَانَ اللَّهِ فَي الْمِيزَانَ اللَّهُ فَي الْمِيزَانِ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

وقال تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لَأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٣٣) أُولَٰقِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكُرَّمُونَ (٣٣) ﴾ وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٣٤) أُولَٰقِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكُرَّمُونَ (٣٥) ﴾

هذه الآيات التي تأمر برد الأمانات وباحترام العهود، وتنهى عن الغش بجميع صوره، كما تنهى عن شهادة الزور، توحى بأن الغش كان يمارس بكثرة في مكة وفي غيرها من أنحاء الجزيرة، وبأن تدابير مراقبة صححة الموازين والمكاييل كانت منعدمة أو غير كافية. ولابد أن الأمناء من الناس حين علموا، إزاء هذه الطاهرة، بأن القرآن يقدر أمانتهم حق قدرها وأنه يعدهم بمكان في الجنة شعروا بميل إلى الدين الجديد.

كذلك فإن ضحايا الغش في المعاملات، بدورهم ، لابد قد أسعدهم أن يعلموا أن من غشّوهم سوف يعاقبون على فعلتهم في الآخرة. أخيرا فإن كل من كانوا يشترون أو يبيعون، أي الناس كافة، لابد أنهم سروا حين علموا أن الله بالمرصاد للغشاشين، وأن ذلك قربهم إلى الإسلام.

# ج) الحاسبة عن الأعمال

قال الله تعالى:

﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ ۞ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧ - ٨]

وقال تعالى:

﴿ عَلَمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۞ ﴾ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۞ ﴾ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۞ كَرَامًا كَاتِبِينَ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۞ ﴾ [الانفطار: ٥ و ١٠ - ١١]

إن العدالة الإلهية - بخلاف عدالة البشر التي تعتمد على الظاهر والتي قد تزل أو تُخدع - عدالة لا تشوبها شائبة.

هذه العدالة، التي لا تغفل عن شيء، سمة أخرى لابد أنها جذبت إلى الإسلام قلوب كثير ممن يتطلعون إلى مثل أعلى للعدالة أو ممن وقعوا ضحية للغدالة القبلية أو القبائلية السائدة.

# د)المستولية

قال الله تعالى:

﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ( ﴿ ﴾ ﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ( ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ( ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ٤٨ ﴾

وقال تعالى:

﴿ أَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ ﴿ [النجم: ٣٦ - ٣٦] ﴾

# هذه الآيات ترسى قاعدتين أساسيتين:

- مسئولية كل إنسان، مسئولية كاملة شاملة، عن أعماله.
  - رفض كل شفاعة لصالح المجرم.

فسواء كان المجرم غنيا أو فقيرا، سيدا أو شحاذا، وسواء كان ينتمى إلى قبيلة قوية أو ضعيفة، وسواء كان مكيا أو عربيا أو أجنبيا، رجلا حرا أو عبدا أو امرأة، فالبشر جميعا متساوون أمام العدالة الإلسهية. وليس بينهم أى تمييز.

والعدالة التى تستند إلى تعريف دقيق للأعمال التى سيطلب من المرء أن يقدم حسابا عنها، وإلى معرفة كاملة وتفصيلية بجميع الجوانب الظاهرة والباطنة للأعمال موضع الحساب، والمساواة المطلقة أمام القانون، والحيدة المطلقة من جانب القضاة. العدالة التى يعلم المرء إجراءاتها سلفا والتى لا تكتفى، شأن العدالة البشرية، بمعاقبة المرء عن جرائمه، بل تكافئة عن أعماله الصالحة والتى لا تعرف الظلم، كل هذا ما كان يمكن إلا أن تقر به عينا كل إنسان لديه إلمام بأحوال عدالة البشر. ولابد أن هذه الأحكام قد أدت إلى اعتناق نفر كثيرين للإسلام. وفي هذا المجال أيضا فإن الاستخفاء لايمكن تصوره.

#### (٦) الثواب والعقاب

القرآن يقدم في سور كثيرة وصفا، من جهة ، لجهنم التي يُعاقب فيها الكافرون والضالون والمجرمون، ومن جهة أخرى، للجنّة التي يكافأ فيها المتقون والذين آمنوا والطيبون والأطهار.

#### أ) النار،

جحيم، نار مُوقدة، تَرْمى بشرر كالقَصْرِ، كأنه جِمَالاَتٌ صُفْرٌ، نَزَّاعة للشَّوَى، لا تُبْقى ولا تَذَر، والذين يؤتون كتبهم بشمالهم سيؤخذون

فَيْغَلُّون ثم الجنحيم يصلُون، ثم فى سلسلة ذَرعُها سبعون ذراعا يسلكون، يلبثون فيها أحقابا، شاربين من الحميم شُرْب الهيم، لا ينوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغسَّاقاً. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يُسمِن ولا يُغنِى من جُوع، يستظلون بظل من يَحمُوم، لا بارد ولا كريم، ظل لا ظليل ولا يُغنى من اللهب. وسواء صبروا أو لم يصبروا فسواء عليهم. وسيذوقون ولن يزيدهم إلا عنابا.

#### ب)الجنة،

يمكن تقسيم وصف الجنة في سور هذه الفترة إلى خمسة أجزاء: الحارج، والداخل، والأسرة، وملاذ المأكل، والرضا.

۱) الفيارج، جنة عالية، قُطوفها دانية، ذات أننان، سِدْر مخضود وطَلْح مُنْضُود، وارفة الظلال، فيها ماء مسكوب، عين جارية، نخل ورمان، وحدائق وأعناب، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا.

٢) اللافل، سُرُر مرفوعة، وأرائك، ونَمَارَق مَصْفُوفة وزَرَابى مبثوثة،
 متكشين على فرش بطائنها من إستبرق، مُلْك كبير، لباس من حرير
 وسُنْدُس وإستبرق، وأساور من فضةً.

#### ٢)الأسرة ،

أ- الزوجات: «إنا أنشأناًهُن إنشاءً، فَجَعلناهُنَّ أبكارا، عُربًا أترابًا»، حُور عِين، قساصرات السطَّرف، «لم يَطْمِثُهُنَّ إنسٌ قَبْلَهُم ولا جَان»، كواعب، حور مقصورات في الخيام، كالياقوت والمرجان.

ب- النُّرية: «والـذين آمنوا واتبَعتهُم ذُريتُهُم بـإيمــان ألحــقنا بهم ذُريتَهُم». حـ- الولدان: (ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون).

د- ملاذ المأكل: يُطاف عليهم بآنية من فسضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قَدَّرُوها تقليرا، فاكهة كثيرة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، ذُلِّلَت قُطوفها تذليلا، لحم طير مجا يشتهون، كأس لا يَصَدَّعون عنها ولا يَنْزِفُون، كان مِزَاجُها كافورا وزنجيسيلا، شراب طهور، يُسْقُون من رحيق مختوم.

هـ - الرضا: النعيم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قَبْلُ في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا». «لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما»، عيشة راضية، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذّابا، لقّاهم نضرة وسرورا، جزاهم بما صبروا جنة وحريرا.

ولابد أن وصف الجنة والنار في القرآن، الذي يتكرر في عشرات الآيات، كان له في مُخَيِّلة المشركيان العرب وقع أشد حتى من وقع وصف يوم القيامة. ولإبد أن فرائص أحدهم كانت ترتعد حين كان يتصور نفسه، مدى الدهر ، مقيدا في سلاسل وأغلال إلى جحيم نزاعة للشوى، يتمنى الموت ولكن بغير طائل، ولا يجد للترويح عن نفسه سوى ظل من يحموم ولينقع غلته سوى ماء كالمهل.

كانت القشعريرة تصيب أبدان هؤلاء المكيين وهؤلاء البدو الذين كانت أعينهم تتفتح للمرة الأولى على أهوال هذا العالم المريع الذي ينتظر الكفار.

وعلى التقيض من ذلك فإن تصور قضاء الأبدية بين ذويهم في فردوس تقدم فيه بوفرة كل الملاذ وكل المتع الجسدية والمعنوية التي يهنأ

بها الناس ويسنعمون، أى كل ما هو شهى من المأكل والمسرب، وحور عين عـذارى كزوجات بارعات الحسن، وأبناء كاللؤلؤ المكنون، والكل جالسون راقدون على أرائك وثيرة فى ظل ممدود قريبا من مسياه جارية، وسط الأشجار والزهور والرياحين، لا يسمعون لغوا ولا تأثيما، فى جو من السلام لا يعكر صفوه شىء..

أقول إن تصور هذه النعم كلها كان ولابد شيئا تخفق له القلوب، فقد كانت أغلبية العرب يحيون حياة شاقة في بيئة طبيعية قاسية شديدة الحر، وكان الفقر وشظف العيش فيها تضاعف منهما فترات من القحط والجفاف كان لابد للعرب خلالها من الكفاح المرير للبقاء على قيد الحياة.

ما الذي كان يجب فعله لدخول هذه الجنة وللنجاة من هذه النار؟ كان يجب، بكل بساطة، الإيمان وعمل الصالحات. إن باب الفردوس مفتوح دائما أبدا. ﴿ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ﴾ [النبا: ٢٠]

ولابد أن الإغراء بسلوك هذا السبيل كان كبيرا عند أولتك الذين كان يتصل علمهم بالآيات القرآنية المشار إليها. ولابد أن منهم من كانوا يقولون في أنفسهم: «إن أحداً لا يدرى ما إذا كان ما يقوله محمد عن البعث بعد الموت وعن يوم القيامة والحياة الآخرة صحيحا أو غير صحيح، وما من أحد يستطيع أن يدرى، إذ أن أحدا من الأموات لم يعد ليخبرنا بالحقيقة. لكن ماذا إذا كان على حق؟ إن ما يقوله لنا ليس أبعد عن التصديق من الحكايات التي يقصونها علينا منذ طفولتنا. وما يطلبه منا وما ينهانا عنه ليس فيه، آخر الآمر، شيء سيىء، بل العكس عو الصحيح. فلنوليه ثقتنا، ولنكن في الجانب الأمثل، ولنؤمن!».

#### (٧) الكفار

من المتصور أيضا أن البعض كانوا يتحفظون. والعرب الذين كان محمد وصحابه يتجهون إليهم بدعوة الإسلام كان من بينهم من لم يعتادوا على التفكير الشخصى في مسائل الدين. وكان لابد لهم ، في هذا الأمر كما في غيره من الشئون الهامة، من الرجوع الى رؤسائهم. لكن الرؤساء، كسما سبق القول، كانوا يعادون محمدا صلى الله عليه سلم ويعادون دينه، ولابد أنهم، بعد أن تناقسوا طويلا في الأمر، وبالاتفاق قطعا مع بني هاشم وبني عبدالمطلب، اتخذوا قرارا بمحاربته بكل الرسائل لاسيما، في البداية، بالهمز والمجادلة، ووصف محمد بكل الرسائل لاسيما، في البداية، بالهمز والمجادلة، ووصف محمد وبالتشكيك في نبوته، وفي صحة قرآنه وما جاء فيه من حديث عن وبالتشكيك في نبوته، وفي صحة قرآنه وما جاء فيه من حديث عن خطبائهم وشعرائهم.

لقد رأينا في بعض ما أوردناه من استشهادات قرآنية، إشارات إلى رفض الكفار رسالة الإسلام. وفيما يلى أمثلة أخرى على ذلك:

قوله تعالى:

﴿ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۞ بَلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۞ ﴾ اللَّذينَ كَفَرُوا يُكَذَّبُونَ ۞ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۞

[الانشقاق: ٢٠- ٢٢]

وقوله تعالى:

﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَبْبَ الْمَنُونِ ۞ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّى مَعَكُم مِنَ الْمُتَرَبِّصِيسَنَ ۞ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلَ لاَّ يُؤْمِنُونَ ۞ فَلْيَأْتُوا بِحَديثِ مَثْلُه إِن تَانُوا صَادقينَ (٣) أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (٣) أَمْ خُلَقُوا السَّمَواتِ وَالأَرْضَ بَلَ لاَ يُوقِنُونَ (٣) أَمْ عندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ (٣) أَمْ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانِ مَبِينِ (٨) أَمْ لَهُ الْبَنُونَ أَمْ الْبَنُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانِ مَبِينِ (٨) أَمْ لَهُ الْبَنُونَ وَكُمُ الْبَنُونَ (٣) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَعْرَمٍ مُثْقَلُونَ (١) أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ عَندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُم إِلَهٌ غَيْرُ اللّهِ سَبْحَانَ اللّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١) وَإِن الْمَكِيدُونَ (١) أَمْ يُويدُوا سَحَانَ اللّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١) وَإِن الْمَكِيدُونَ (١) أَمْ يُويدُوا سَحَانَ اللّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١) فَذَرْهُمْ حَتَى يُرَوْا كَسْفًا مِن السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ (١) فَذَرْهُمْ حَتَى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (١) ﴾ [الطور: ٢٠ - ٢٢ و ٢٠ - ٢٠ و ٢٠ - ٢٠]

وقوله تعالى:

﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلُولًا تُصَدَقُبُونَ ﴿ اَ أَفْرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿ اَلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿ اَنْ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بَمَسَبُوقِينَ ﴿ آَ عَلَىٰ أَن نَبُدُلَ أَمْنَالُكُمْ وَنُنشِكُمْ فِي مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ آَ وَلَقَدْ بَمَسَبُوقِينَ ﴿ آَ عَلَىٰ أَن نَبُدُلَ أَمْنَالُكُمْ وَنُنشِكُمْ فِي مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ آَ وَلَقَدْ عَلَمْتُمُ النَّشَأَةَ الأُولَىٰ فَلُولًا تَذَكَّرُونَ ﴿ آَ اَ أَفْرَائِيمُ مَا تَحْرُثُونَ آَ اللَّهُ مُ عَمْرُونَ أَلَيْهُم مَا تَحْرُثُونَ ﴿ آَ اللَّهُمُ اللَّالُولُونَ آلَ اللَّهُ اللَّهُ مَعْرَفُونَ آلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّ

إن هذه الآيات، وغيرها مما ورد في سورة المدثر وسورة السنجم، وسورة التكاثر، وسورة العلق، وسورة المعارج، وسورة الإنسان، وسورة الكافرون، وفي سورة أخرى عمديدة، تتضمن أمثلة للانتقادات التي وجمهها الكفار لمحمد عاليا وللقرآن، وتورد ردّ القرآن عملي هذه الانتقادات. والمرء يجد فيها:

أ) حالة رجل جعل الله له مالا ممدودا ويطمع أن يزيد قال، بعد أن علم بالقرآن، وفكر وقدر، إن هذا إلا قول البشر، ثم أدبر واستكبر وكان لآيات الله عنيدا.

ب) حالة رجل آخر – أو الرجل ذاته – نهسى عبدا إذا صلى ثم كذَّب وتولى عن الصراط المستقيم.

جـ) حالة نفر من الكفار ذهبوا إلى الرسول عَلَيْنَ مهطعين، عن اليمين وعن الشمال عِزِين، يطمع كل منهم أن يدخل جنة نعيم.

د) حالة نفر من الكافرين حاول رسول الله عَلَيْكُ أن يجعلهم يعبدون ما يعبد وحاولوا هم أن يجعلوه يعبد ما يعبدون.

هـ) دعوة مستمرة للمكذبين إلى التفكر والتدبر: «هل خلقوا من غير شيء؟»، «هل عندهم خزائن ربك؟»، «أم لهم سلّم يستمعون فيه؟»، «أم عندهم الغيبُ؟»، ألا يرون أنه لو شاء لجعل ما يحرثون حُطاما؟ والماء الذي يشربون، أهم أنزلوه من المزْنِ أم الله تعالى هو المنزل؟ أهم الذين أنشأوا شجرة النار التي يُورُون؟

و) آیات تعلن غفی الله الشدید علی أولئك الذین یرفضون دینه ویدیرون ظهورهم ویكذبون تقریع وتهدید وتحذیر: «ذرنی ومن..»، كلا، «سَأَرْهِقُهُ صَعُودا»، «فَقُتل كیف قَدّر، ثم قُتل كیف قدر»،

«سَأْصُلْيه سَقَر»، «فَلْيَدْع نادِيه، سَنَدْع الزبانية»، «قل تَربَّصُوا فإنى معكم من المتربصين»، «فَ ذَرهُم حتى يُلاقوا يومهم الذى فيه يُصْعقون»، «ثم لترونها (أى الجحيم) عَنْنَ اليقين»، «إنا لقادرون على أن نبدّل خيرا منهم»، «فَذَرْهُم يخوضوا ويلعبوا حتى يُلاقوا يَوْمَهم الذى يوعدون».

ز) تسجيل لأقوال الكفار ومواقفهم: "فمالهم لا يؤمنون، وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون"، "بل الذين كفروا يكذبون"، "أم يقولون شاعر نتربَّصُ به رَيْبَ المَنُون"، "أم يقولون تقولون تقوله"، أم لهم إلىه غير الله، "أفرأيتُمُ اللاَّتَ والعُزَّى، ومناة الثالثة الأخرى"، "ألكم الذَّكرُ وله الأنشى"، "إن يتبعون إلا الظنَّ وما تَهْوَى الانفُسُ"، "أفَمِن هذا الحديث تعجبون، وتضحكون ولا تبكون".

يتضح من كل هذه الأمثلة أن ثلاث السنوات الأولى من البعثة لم تكن، بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فترة هادئة تمكن خلالها من الدعوة إلى دين الله دون إزعاج، وأنه كان عليه أن يواجه حملة ضارية للقضاء على اعتباره، وأن حرب التكذيب أعلنت ضده منذ أيام دعوته الأولى.

كذلك نرى مما تقدم أن الـقرآن تولى مهمة الدفاع عنه ونقل المناقضة إلى معسكر خصومه. ونرى أخيرا أن الرد على ادعاءات الكفار اتخذ غالبا شكل النقد اللاذع والتقريع. تقريع من يثق بنفسه ولا يبدى أى استعداد لتقديم تنازلات.

# (٨) المؤامرات

قال الله تعالى:

﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۞ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۞ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُويْدًا ۞ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُويْدًا ۞ ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۞ ﴾

وقال تعالى:

﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿ ٢٤ ﴾ [الطور: ٤٢]

﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ آ ﴾ [الرسلات: ١٦]

ولابد أن السلطة الحاكمة في مكة، وقد أدركمت الخطر الذي تمثله الديانة الجديدة، وتبين لها فشل الجهود التي بذلتها للقضاء على اعتبار الرسول على المستوى الفكرى، رأت منذ البداية ضرورة الالتجاء إلى وسائل غير وسيلة الهمز والنقد.

هذا، على أى حال ، هو ما يتضح من الآيات المتقدمة. وبما يلفت النظر أن لهجة الخطاب القرآنى هنا أيضا لهجة قاطعة وأن القرآن يتحدث بقوة وسلطان، وأنه ليست هنا بادرة ضعف، بسل هناك تحد وثقة فى النصر والغلبة.

# (٩) الأنبياء السابقون

فى آيات من سورة الشمس، وسورة الأعلى، وسورة النازعات، وسورة الخاقة، وسورة النجم، وسورة المزمل، وسورة الفحر، وسورة البروج، نجد أن القرآن أضاف إلى التهديدات المباشرة الموجهة إلى الكفار تذكيرا بالمصير الذى حاق فى الماضى بقوم فعلوا ما فعلوه هم حين أداروا ظهورهم لرسالات أنبياء الله. وتقص هذه الآيات قصص ثمود وعاد وإبراهيم وموسى ونوح.

لقد كذبت ثمود بطغواها وانبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، وأهلكهم

بالنار. أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام حُسُوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية.

وقد نادى مىوسى ربَّهُ بالوادى المقدس واستجاب لأمره فذهب الى فرعون وعرض عليه أن يتزكى وأن يهديه إلى ربه فيخشى، وأراه الآية الكبرى فكذب فرعون وعصى ثم أدبر يسعى فحُشر فنادى أنا ربُّكُم الأعلى ، فأخذه الله تعالى نكال الآخرة والأولى. وقوم نوح، الذين كانوا أظلم وأطغى، أهلكهم الله بالطوفان.

ويلاحظ في هذا الصدد:

أ) أن حديث هؤلاء الأقوام وأنبيائهم جاء هنا موجزا ولم يوضح تفاصيل الرسالات التي بعثوا بها لشعوبهم.

ب) أن إبراهيم عليه السلام - الذي انتمى إليه عبدالمطلب في حديث أبرهة - لم يرد له ذكر إلا في سورة المدثر، في آيتين ليس إلا، هما:

﴿ إِنَّ هَذَا لَفِي الصَّحُفِ الأُولَىٰ ﴿ صَحَفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿ آ ﴾ ﴿ إِنَّ هَذَا لَفِي الصَّحَفِ الأُولَىٰ ﴿ آ ﴾ [الأعلى: ١٥ – ١١]

كذلك فقد أشير إلى نوح مرة واحدة وموسى هو النبى الذى ذكر أكثر عدد من المرات. ولم يذكر فى سور هذه الفترة سوى هؤلاء الأنبياء الثلاثة بالإضافة إلى نوح.

جم) من المحقق أن القرآن قُصَّ قصص هؤلاء الأنبياء لحمل المنكرين على التفكير: «وإنه لتذكرة للمتقين»، «لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية»، «هذا نذير من النُّذُر الأولى».

د) حديث القرآن عن هؤلاء الأنبياء السابقين دليل آخر على أن النزاع بين كفار مكة ورسول الله على بدأ بعد وقت قصير من مبعثه ذلك أن أول ذكر لشمود في القرآن جاء في سورة الشمس. وكلام القرآن الذي

يشير إلى الأمم التى عوقبت فى مواقف مماثلة لذلك الذى كان فيه رسول الله عليه الله على المسلاحا فى يد الرسول على الله تعالى، الذى أرسله، هو لإثبات أنه لىم يكن وحيدا أمامهم، وأن الله تعالى، الذى أرسله، هو ذاته الذى أهلك أمم الأنبياء السابقين الذين تحدثت عنهم الآيات. ولأن محملا عليه كان يستند إلى هذا التأييد الإلهى ، فقد كان إزاء خصومه فى مركز قوة. ولم تكن به من ثم حاجة إلى حماية عمه.

### (١٠) أصحاب الأخدود

### قال تعالى:

﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ آ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ آ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ آ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ آ قَتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ آ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ آ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ آ وَهَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن وَهَمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ آ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُوْمِنُوا بِاللّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ( ) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ عَلَىٰ يُومْنُوا بِاللّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ( ) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ( ) ﴾

ليس في هذه الآيات ذكر لنبي لم تلق دعوته أذنا صاغية، ولا لقوم أهلكوا لأنهم رفضوا رسالة نبيهم. إنها حدث لم تحدد أشخاصه وركز كل الانتباه فيه على منظر رهيب: أناس يلقيهم في النار أناس آخرون يرونهم وهم يحترقون، كل جريمتهم هي أنهم كانوا يؤمنون بالله العزيز الحميد. ولا يقيم نص ابن إسحاق أية علاقة بين هذه الآيات ونزاع القبائل مع المسلمين، ولا بينها وبين اضطهاد المسلمين على أيدى قبائلهم. ومؤلفنا حين يتحدث عن هذه الآيات إنما يتحدث عنها في أول كتابه ويشرح أن ملكا يهوديا في الزمن الخالي اسمه ذو نواس غزا نجران، كنرب الجنزيرة العربية، وأنه خير أهلها، الذين كانوا نصاري، بين

اعتناق اليهودية والقتل فاختاروا القتل، فَخَد لهم الأخدود، فحرق من حرق بالنار، وقعل بالسيف ومثل به حقى قتل منهم قريبا من عشرين ألفا(\*).

غير أنه يبدو لنا من غير المعقول أن تكون هذه الآيات منقطعة الصلة بحدث وقع في مكة قبل نزولها بزمن قصير. وليس من المستحيل تصور أن تكون قبيلة من القبائل قد عذبت بعض أفرادها لمجرد أنهم آمنوا بالله. ومن المحتمل جدا أن تكون هذه القبيلة هي قبيلة بني عبدالمطلب، وأن يكون الأمر بإحراق المسلمين أو بتعذيبهم بالنار قد صدر عن عبدالعُزَّى بن عبدالمطلب وأن تكون هذه الواقعة هي مصدر تسميته بأبي لهب. ومن الممكن أن تكون خطورة هذه الواقعة، التي لا يشير إليها نص ابن إسحاق بكلمة، هي السبب الذي من أجله حكم القرآن على أمرأته بالنار، وهو حكم لم يصدره القرآن قط على شخص غيرهما في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

# دال - النتيجة

كان نزول سور القرآن الكريم في الفترة التي تعنينا حدث الأحداث في حياة رسول الله عليه وفي ظهور الإسلام وانتشاره. وكانت آيات القرآن المتالية هي التي تخلق الأحداث وتقرر سير الأمور. ومنذ أن بدأت هذه الآيات تذاع على الناس، بدأت عملية تحول عميق في الأسس التي بنيت عليها حياة الأفراد والمجتمعات البشرية التي كانت تقيم في مناطق مختلفة من شبه الجزيرة.

وآيات القرآن التي استشهدت بها تشير إلى ضخامة هذا التحول: الديانة القديمة، المتمثلة في مكة وفي تقديس الكعبة وتقديس بعض

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول، ص ٣٥.

الحجارة والأصنام والتماثيل، وطقوس الحج التي لم تكن تتصل بأية قاعدة من قواعد الحياة أو الأخلاق، ولا بأي نص ديني، والآلهة، وأكثرها من الإناث، التي كانوا يبتهلون إليها، والخرافات بأنواعها، والحكايات البدائية التي كانت الأرواح أو الجن فيها تظهر في أشكال مختلفة وتمارس سلطانا خفيا على بني البشر، والاحتكام إلى الكهنة والكاهنات، الذين لهم في معظم الأحيان أصحاب من الجن، لحل المشكلات المستعصية أو لفض المنازعات...

هذه الديانة – إن جازت تسميتها كذلك – حلت محلها ديانة أخرى ليس فيها إلا إله واحد، خلق الإنسان والكون، يعلم كل شيء ويحوز كل السلطات والقدرات، ولها كتاب ينشيء قوله صلة مباشرة بين الإله الواحد الأحد والإنسان. كتاب تحدد آياته وتوضح كل ما يقتضى توضيحه من شئون الحياة والموت، وقواعد للسلوك تتفق وقواعد الخير والشر التي يشعر بها كل إنسان يعيش في مجتمع شعورا غريزيا، وحياة أخرى بعد الموت فيها ميزان لأعمال الإنسان بكل ما فيها من حسنات وسيئات، ويجازى فيها كل إنسان وفقا لنتيجة هذا الميزان بعذاب أبدى ليس في مثل إيلامه عذاب إذا رجحت كفة السيئات كفة الحسنات ، أو بسعادة أبدية ليس في مثل إمتاعها سعادة إذا رجحت كفة الحسنات كفة الحسنات كفة السيئات.

إن نزول ما يناهز ١٢٠٠ آية جاء للجزيرة العربية بدين مختلف تماما عن دياناتها القديمة، رغم أنه كان يعترف بقدسية الكعبة، والأشهر الحرم، وبشعائر الحج، وجاء كذلك بتنظيم للمجتمع يستند ليس فقط إلى وشائج الدم، بل إلي وشائج الدين وبنظام للقيم يعتمد اعتمادا كليا على مسئولية الإنسان.

دين ربط الإنسان بالله تعالى فأعطى الإنسان شعورا بأهميته فى الكون، كما بث، بتأكيد وجود حياة بعد الموت تأكيدا قويا، الأمل فى نفوس المعذبين فى الأرض، وبشر بعذاب النار أولئك الذين ظلموهم وأولئك الذين لم يكونوا يبالون بآلامهم وأوجاعهم. دين كان هدفه، وهذه عبارة يكثر القرآن من استخدامها، أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور.

إن القرآن، الذي يشكل جوهر رسالة الرسول عَلَيْظِينِهِم، لم يكن كتابا عاديا. ولم يكن فيما عرفه العرب قبله شيء يشبهه. إنه لم يكن شعرا، كذلك لم يكن قول حكيم من الحكماء، ولا خطيب من الخطباء ولا سجع كاهن من الكهنة، ولا تهاويم كتهاويم السحرة.

كان كتابا واضح القول في متناول الناس جميعا تشبّع، بالإضافة إلى طلاوته التي لا تبارى، بوقع موسيقي ييسر حفظه واستظهاره.

والمسلم الذى يتلوه فى صلاته أو خارجها يدخل فى اتصال مع ربه وينفذ فى الوقت ذاته إلى عالم الآخرة الذى لم يكن لعرب مكة أو لغيرهم أدنى معرفة به. هذا العالم - أى يوم الحساب والجنة والنار الذى يدعو القرآن الناس إلى الإيمان به وإلى جعله ماثلا أمامهم لا يغفلون عنه طرفة عين.

وما من شك في أن آى صفحات هذا الكتاب، التي تقرب من المائة، التي أنزلت خلال الفترة الأولى كانت الشغل الساغل لمكة والجزيرة العربية أثناء هذه الفترة. كانت كالموجة العاتية التي تجتاح الناس جميعا. وما من أحد كان باستطاعته أن يتجاهلها، لأن أحدا من الناس لم يكن بإمكانه أن يتجاهل مصيره الشخصى. كان على كل فرد أن يتخذ موقفا

إزاء هذا الكتاب والنبى الذى يدعو إلى الإيمان به. الإيمان أو عدم الإيمان، هذا هو السؤال الذى كان مطروحا على كل شخص بلغته آيات من القرآن.

وكانت المسألة، بالنسبة لكل رجل وكل امرأة، ذات أهمية قصوى، فقد كان عليهم أن يختاروا بين الله والقبيلة. وإذا اختار أحدهم الله فإنه كان يتعرض في معظم الأحيان لغضب قبيلته ولاضطهادها. لكنه إذا لم يسلم كان يفقد فرص دخول الجنة ويتعرض، إذا كان يعتقد أن ما يقوله له القرآن صحيح، للحكم عليه يوم الحساب بالخلود في نار جنهم.

والقرار الذى كان عليه أن يتخذه كان بالتالى قرارا نتائجه خطيرة، ولم يكن هناك سبيل للفرار من اتخاذه، وما كان يمكن تأجيل اتخاذه إلى وقت لاحق لأن الموت كسان له بالمرصاد. ولم يكن فى الوسع الاعتماد فى اتخاذه على شخص أو أشخاص آخرين، فإن مهمة الاختيار ومسئولية كل فرد فى شأنه، طبقا للقرآن، مسئولية شخصية بحتة.

ومن هنا فإن ما كان يستزل من القرآن كان يخلق، في كل مكان يصل اليه، حالة من الاضطراب الشديد. ولابد أن سؤال اليوم ـ وسؤال كل يوم - كان : «مع محمد أو ضده؟»، ولابد أن هذا الأمر كان مطروحا للمناقشة في البيوت، وفي السوق، وفي الزيارات بين الأصدقاء، وفي الاجتماعات التي كانت كل قبيلة تعقدها لبحثه، وفي اجتماعات رؤسائها مع رؤساء القبائل الأخرى، وفي المحادثات التي كان الناس يتبادلونها مع الحجاج والتجار أو العملاء الوافدين من الخارج، وفي مجلس الحكومة.

ولابد أنهم طلبوا مشورة الحكماء والكهان والنصارى واليهود الذين كانوا يقيمون في مكة وأولئك الذين كانوا يلقونهم خلال رحلاتهم للمدينة ولخيبر وللشام، لأغراض تجارتهم وأعمالهم.

ولابد أن البعض كانوا يرون استحالة أن يؤلف أمى مثل محمد كلاما رائعا كالقرآن وأنه كان يتعلمه من غيره.

ولابد أن آخرين كانوا يدافعون عن محمد ﷺ: إن أحدا لم يعرف عنه الكذب، وإذا كان غيره هو الذى يلقنه القرآن فمن هو، ولماذا لا يسفر عن وجهه بدلا من التحدث بلسان محمد؟.

ولابد أن مناقشات دارت أيضا بشأن القرآن ذاته، وأن بعض الناس كانوا يعبجبون به وأن آخرين، لاسيما الشعراء، سواء كانت الهيئة الحاكمة تكافئهم أو لا تكافئهم على ذلك، كانوا يدعون أن به عيوبا.

ولابد أن الصداقات الخاصة، أو صداقات القبيلة، والحزازات، ومشاعر الحسد بين العشائر والقبائل، والمصالح، والمودة، والكراهية، والجهل، وسوء النية، والسنداجة، والخبوف، والجرأة، والتحيز، والرغبة في المحافظة على القديم، ورغبة التغيير، والأحلاف، والمركز الاجتماعي، والسن، والوضع، وكون الشخص رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، مكيا أو غير مكي، عربيا أو أعجميا، غنيا أو فيقيرا، أميا أو عن يعرفون القراءة...

لاريب أن كل هذه العموامل لعبت دورا في توجيه الآراء والمواقف. ولابد أن التفكير والمناقشة والاقتناع الشخصى أو تأثير الآخرين جعلت البعض يسلمون ويعملون على إدخال غيرهم في الإسلام. وفي وقت معين، حين أخذت الظاهرة تتفاقم، لابد أن المحافظين من جميع القبائل

هاجوا وماجوا، وأن السخط على أقاربهم الذين خرجوا على دين آبائهم وأجدادهم تحول إلى قمع واضطهاد.

ولابد أنهم لم يروا من الدين الجديد سوى جانبه الهدام، وأنهم تساءلوا: "إذا ألغى تعدد الآلهة وألغيت القبيلة فما الذى يشول إليه أمر مكة؟ ما الذى سينول إليه أمر العرب؟» وأنهم قالوا لبعضهم البعض: إن الدين الجديد يتجاوز الحدود، وهو لا يقترح نظاما للحكم يمكن أن يحل محل النظام القائم، الذى استقر منذ آلاف السنين. إن إحلال الأخوة في الدين محل الأخوة القبلية وهم لأنه يخالف طبيعة الأشياء. يجب أن نضرب أعداء المجتمع هؤلاء دون هوادة ولا رحمة، فالتسامح معهم معناه نهاية مكة، والكعبة، وقريش، والعرب، ووجودنا ذاته».

هذا، دون شك هو الأثر الذى أحدثه نزول الآيات الألف والمأثتين الأولى من القرآن. والحاصل أن النص لا يقول عنه شيئا، أى شىء، وكل الهياج الذى هز نفوس الناس وضمائرهم فى مكة وفى غيرها، وكل المناقشات والمشاورات والاختلافات فى الرأى التى انتهت إما إلى دخول بعض الناس فى الإسلام، وإما إلى مواقف عدائية لهذا الدين، وكل ردود فعل القبائل فيما يتعلق بإسلام بعض أفرادها، كل هذا وال وانمحى بجانب الواقعة الوحيدة الهامة التى عرفتها الفترة فى رأى مؤلف السيرة، أى الحوار الذى أكد أبوطالب لمحمد على خلاله أنه سيحميه!.

لكن ما الذى آل إليه أمر محمد ﷺ في نهاية الفترة التي نزلت فيها صفحات القرآن المائة الأولى؟.

لقد أصبح ﷺ، ما في ذلك ريب ، أهم شخصية في مكة، بل في الجزيرة العربية كلها.

أصبح كذلك أولا بالقرآن: لقد كانت الصفحات المائة التي أنزلت في ثلاث السنوات الأولى من الدعوة، إذا قيست بكل ما قاله العرب أو نظموه أو ألفوه خلال تاريخهم كله، من الجلال بحيث أن أحدا من التاس ما كان يملك أن يقارن نفسه بمن نزلت عليه، لا فيما يتعلق بالبلاغة، ولا فيما يتعلق بالجكمة، ولا - إن جاز هذا القول - فيما يتعلق باكتشاف الحقائق المجهولة. وتفوق القرآن في هذه الأمور يصوره قوله تعالى:

﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلِ لاَ يُؤْمِنُونَ آَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادقينَ آَ ﴾

وهو تحدّ لم يقبله أحد.

وأصبح محمد على كذلك ثانيا بالآيات التى ذكرناها التى تطمئنه إلى أنه مسمول برعاية ربه. ولابد أن هذه الآيات، حتى فى أعين أعتى خصومه، خلعت عليه شموخا يفوق قامات البشر. والآيات الأولى التى تطلب منه على أن يذر ربه والمكذبين، والتى تأمره بأن يقول لهؤلاء بلهجة التحدى أن يتربصوا فإنه معهم من المتربصين، وتلك التى يقول الله تعالى فيها لأعدائه إن كيدهم لن يجديهم شيئا وإنهم هم المكيدون، كانت تجعل قامة محمد على فوق قامات الكفار جميعا وتجعله يبدو، بالقياس إليهم، إنسانا ليس كمئله إنسان.

وأصبح كـذلك أخيـرا بالأشخاص الذين دخلـوا فى الإسلام والذين كانوا بكل تأكيـد أكثر عددا بكثير مما ذكره النص، وبالـتفانى الذى كانوا يظهرونه لرسوله. فهل يعقل أن رجــلا وأن رسولا له مثل هذه العظمة كان مـحميا من أبى طالب؟ هذا شيء يبدو مستحيلا تمام الاستحالة.

ويتضح مما تقدم أن الخبرين الأساسيين اللذين وردا في النص عن هذه الفترة الأولى، أي الاستخفاء وحماية أبي طالب للرسول عليه الأساس الفترة الأولى، أي الاستخفاء وحماية أبي طالب للرسول عليه النص يحمل في الهما من الصحة. لكن هذا ليس عيب النص الوحيد، فالنص يحمل في الواقع علامات واضحة لنية التزييف والاختلاق. والتزييف ناتج من حقيقة أن نص ابن إسحاق حين تحدث عن الاستخفاء إنما أراد، على الأرجح، تفادى المتعرض لموقف بني هاشم وبني عبدالمطلب، أقارب الخليفة العباسي، حيال رسول الله عليه وحيال أفراد قبيلتهم المسلمين. ولابد أن هذا الموقف، كما ذكرت فيما سبق، كان موقفا عدائيا صريحا، وهو أمر كان في ذاته مما يتعين إخفاؤه.

على أنه كان هناك سبب آخر يستوجب إخفاء هذا الأمر، هو أن هذا الموقف كان يشكك في صحة الأخبار المتعلقة بالأعاجيب والخوارق التي يقول ألنص إنها حدثت في طفولة الرسول عليه في صباه، ويشكك أيضا في صحة الإرهاصات والتنبؤات المتعلقة ببعثته. ذلك أن هذه الأعاجيب والإرهاصات لو كانت صحيحة لكان المفروض أن يكون أول من عرفها هم أفراد قبيلة رسول الله عليه المالي ولكان المفروض أن هؤلاء الاقارب، الذين كانوا على علم بها، أول من يؤمن برسالته. فإذا كانوا لم يؤمنوا فمعنى ذلك أنه لم يكن هناك ثمة أعاجيب أو إرهاصات، وأن الحديث المتعلق بها محض اختلاق، وهي نتيجة تسمح مقولة الاستخفاء بتفادى استخلاصها.

وهناك شبهة أخرى للتـزييف هي تلك التي تنتج عـن كون النص لا يتعــرض لأى من الأحداث (المناقشـات الكبرى، وحــالات الدخول في

الإسلام، والاضطهاد)، التي أثارتها الدعوة إلى دين الله، ولا لنزول سور القرآن. والسر في ذلك، على الأرجح، هو رغبة صاحب السيرة في جعل حديث أبي طالب مع رسول الله عليه الله عليه المدورة الحدث الرئيسي للفترة، ولاختلاق صورة لأبي طالب تجعل منه حاميا للرسول.

وشبهة التزييف في قائمة من أسلموا ناتجة من حقيقة أن هذه القائمة معروضة على أنها كاملة مع أنها جرزئية إلى حد كبير. والسبب الذي يكمن وراء هذا التخفيض في عدد المسلمين، في رأيي، سبب مزدوج. فقد أراد مؤلف السيرة أولا إخفاء الدور الذي قام به المسلمون في حماية الرسول عليه الصلاة والسلام لكي يمكن إبراز بني عبدالمطلب وبني هاشم في مرحلة لاحقة، خلال الفترة الثالثة، وراء أبي طالب، على أنهم الحماة الوحيدون لرسول الله عليله المينة ضد المكيين عموما بصورة مؤقتة – فإن مؤلف السيرة متحيز لأهل المدينة ضد المكيين عموما تحيزا جعله يظهر هؤلاء في مجموعهم بمظهر من لم يلبوأ نداء الإسلام إلا قليلا، بخلاف أهل المدينة.

وسنرى فيما بعد ما إذا كان في هذه الدراسة عناصر أخرى تؤيد أو تنفى هذا الافتراض.

أما المآخذ التي يمكن إبداؤها على تجاوزات النص فيما يتعلق بالقرآن فهي أربعة مآخذ:

۱- فالنص لا يورد الآيات التي هي من أم الكتاب والتي تشكل في آن واحد جوهر رسالة الرسول والسبب الرئيسي لعظمته عليه والنص إذ يجرد الرسول من القرآن إنما يزيف صورته صلوات الله وسلامه عليه ويخفض حجمه إلى حجم مجرد رجل من بني عبدالمطلب وبني هاشم

تشمله قبیلتاه بحمایتهما بصفیته هذه لا باعتباره نبیا لله سبحانه وتعالی خرج علی قومه وعلی عقائلهم.

۲- والنص إذ لا يورد من القبرآن إلا شندات لا صلة بينها وبين الواقع الحي ويهمل ذكر الضجة التي هزت مكة ومناطق الجزيرة الاخرى بنزول السور، الواحدة إثر الاخرى، زينف أيضا تاريخ بداية الإسلام. وجعل النص محادثة أبي طالب المزعومة مع رسول الله في تتلالا وتشغل الحيز الذي كان المفروض أن يشغله القرآن الكريم والاحداث التي ترتبت على نزوله.

٣- والنص حين يستخدم آية: ﴿وأَنْذِرْ عشيرتَكَ الأَفْرَبِينِ﴾، وآية: ﴿وَانْذِرْ عشيرتَكَ الأَفْرَبِينِ﴾، وآية: ﴿وَقُلْ إِنِّى أَنَا النَّذِيرُ المُبِينِ﴾، وآيسة: ﴿وَاسْدُعْ بَمَا تُؤْمَرُ وأَعْرِض عن المشركين﴾ من سورتى الشُّعراء والحِجْر، لتحديد نهاية فترة الاستخفاء، التي لم توجد إلا في خيال مؤلفه، يتلاعب بالقرآن ويسخره لخدمة قضية سيئة.

3- وهناك، كما سيتضح من فحص الآيات القرآنية التى ساقها النص فى حديث الفترة الثالثة، عشر مجموعات آيات نزلت، وفيقا للترتيب الزمنى لسور القرآن الذى اعتمده ببلاشير، فى الفترة الأولى. وقد نُقلت مناسبات هذه الآيات من فترتها إلى فترة لاحقة، فيما يبدو لى، لتأييد الدعوى التى مؤداها أن النزاع بين محمد ولله وبين قريش لم ينشأ خلال السنوات الأولى من البعثة، وإنما فى الفترة الثالثة التى كان رسول الله السنوات الأولى من البعثة، وإنما فى الفترة الثالثة التى كان رسول الله وهى دعوى باطلة كما رأينا. وهذه النقلة تشكل، بدورها، تلاعبا وهى دعوى باطلة كما رأينا. وهذه النقلة تشكل، بدورها، تلاعبا بالتنزيل القرآنى واستخداما غير أمين لآياته.

# الفصل الثالث الفترتان الثانية والثالثة الفرع الأول-الفترة الثانية

# ألف النص(١)

ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من السرجال والنساء، حتى فسشا ذكر الإسلام بمكة وتُحدُّث به. (٢)

فلما بادى رسول الله عَلَيْكُم قـومه بالإسلام وصدع به كـما أمره الله لم يبعد منه قومه ولم يردّوا عليه حتى ذكـر آلهتهم وعابها، فلما فعل ذلك أعظموه وناكـروه، وأجمعوا خـلاقه وعداوته، إلا مَنْ عـصم الله تعالى منهم بالإسلام، وهم قليل مستخفُون. (٣)

## باء التحليل

النص يدلى بهذه الأخبار تحت عنوان «مباداة رسول الله على قومه، وما كان متهم». وقد جاء ذكرها بعد عبارة يقول فيها إنه كان بين ما أخفى رسول الله على أمره واستر به إلى أن أمره الله بإظهار دينه ثلاث سنين من مبعثه، ثم قال الله تعالى له: ﴿فاصدُعُ بما تُؤْمَرُ ، وأعرض عن المشركين ﴾. وتثير هذه الأخبار الملحوظات الآتية:

١- النقطة التى تبدأ فيها هذه الفترة هى إذن، فيما يقول النص،
 الأمر الـذى تلقاه الرسول عليه الصلاة والسلام بالآيتين ٩٤ و٨٩ من
 سورة الحجر، والآيتين ٢١٤ و٢١٥ من سورة الشعراء. وقد أوضحتُ

<sup>(</sup>١) ، (٢) ، (٣) السيرة، القسم الأول، ص ٢٦٢ ـ ٢٦٤.

بصدد تحليل هذه الآيات أنها لا تأتى بتكليف جديد وإنما تكرر ما سبق أن ذكره القرآن عدة مرات، وأن آيات في معناها نزلت بعدها.

Y- النص حين تحدث عن «الناس الذين دخلوا في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء» لا يوضح ما إذا كان يعنى الثلاثة والخمسين الذين ذكر أسماءهم في نهاية الفترة الأولى أو أشخاصا آخرين. وكلمة «ثم»، في بداية الجملة، ترجح الافتراض الثاني. لكن، إذا كان الأمر كذلك، من كان هؤلاء المسلمون الجدد، وكم كان عددهم، وفي أية ظروف غيروا ديانتهم الأصلية، وماذا كانت ردود الفعل التي أحدثها دخولهم في الإسلام؟ النص لا يقول شيئا عن هذه الأمور.

٣- النص لا يوضح المقـصود بعبارة : «حـتى ذكر آلهتهم وعـابها». هل المقصـود هو عيوب ذكـرها القرآن ورددها الرسول عليه أو عـيوب ذكرها الرسول خارج القرآن:

ونظرا إلى أن محملا على الم يكن يملك، في مسائل الدين، أن يذهب إلى أبعد مما يقول له القرآن، فالأرجح أن الإشارة في العبارة المذكورة إنما كانت إلى القرآن.

والحاصل هو أن القرآن سبق له، في الآيستين ١٩ و٢٠ من سورة النجم، أن عاب آلهة العرب الكبرى، أي اللات والعُزَّى ومَنَاة الثالثة.

ومن جهة أخرى، ألا يُعتبر تأكيد أنه لا إلــه إلا الله الواحد، في حد ذاته، عيبا لآلهة قريش والعرب؟

أخيرا، هل كان لجميع السور التي نزلت خلال الفترة الأولى من غاية غير تغيير الديانة القائمة بكل آلهتها واستبدال الإسلام بها؟ لقد كان عيب الآلهة الذي يتحدث عنه النص إذن شيئا تم الإقدام عليه بالفعل، صراحة وضمنا، منذ بداية البعثة.

٤- ولأن النص لم يذكر ما ذكره الرسول عَلَيْكُم في حق آلهة قومه،
 فإنه - أى النص - لم يذكر ماذا كانت ردود قريش على نقده لآلهتهم.

٥- وكما أن النص لم يذكر بنى عبدالمطلب وبنى هاشم بين من وجه إليهم الرسول عائل النه لل يوضح اليهم الرسول عائل النه الته فى حديثه عن الفترة الأولى، فإنه لا يوضح ما إذا كانت كلمة «قومه» التى وردت فى هذه الجملة تنطبق أو لا تنطبق على هاتين القبيلتين. أى - بعبارة أخرى - ما إذا كان بين أفراد قبيلتى بنى عبدالمطلب وبنى هاشم، هم أيضا، أغلبية خالفته وعادته، وأقلية عصمها الله بالإسلام.

ومن هذا يتبين أننا نجهل، حتى نهياية هذه الفترة الثانية، ماذا كان موقف أقرب الناس إلى الرسول عَلَيْكُم من محمد ومن دينه.

7- النص لا يعطى أية فكرة عن المدة، بالشهور أو بالسنوات، التى استغرقتها هذه المرحلة من مراحل البعثة، ولا عن الأحداث التى دارت فيها، ولا عن الأشخاص أو العشائر أو القبائل التى اتصل بها الرسول عن الأسلمون أثناءها، ولا عمن رفضوا الإسلام وعمن آمنوا به.

٧- لم يسرد النص عن هذه الفترة أية آيات نزلت من القرآن ولا أى شعر قيل خلالها.

٨- لم يتحدث النص عن هذه الفترة المفروض أن الإسلام خرج فيها من دائرة السرية، وأصبح يُدعى إلى بلا عائمة، ويصل إلى جمهور أعرض لا مانع يمنعه عن الاستجابة لدعوة الرسول عليه لأن ذوى الأمر والنهى كانوا يتسامحون في شأنه، ويَجْذب إليه نفرا كبيرا نسبيا، إلا في جمل قليلة. وعدم التناسب بين قصر النص وأهمية الحدث الذي يصفه ملفت للنظر.

# جيم.النتيجة

المعلومات التي يـوردها النص عن هذه الفترة توحى بأنهـا لا تختلف في كثـير أو قليل عن الفتـرة التي سبقـتها. ومعنـي هذا هو أنه لم تكن هناك، في الواقع، فترة ثانية.

# الضرع الثانى.الفترة الثالثة

تبدأ هذه الفترة في تاريخ غير محدد، إذ أن النص لا يسشير إلى الوقت الذي انتهت فيه الفترة الشانية، وهي تنتهي بموت أبي طالب، الذي يفهم من النص أنه حدث قبل الهجرة إلى المدينة بثلاث سنوات، وإذ اعتبرنا أنه لم تكن هناك فترة ثانية، فإن الفترة الثالثة تكون قد دامت سبع سنوات، علما بأن الفترة المكية كلها امتدت، طبقا للنص، على ثلاث عشرة سنة.

## ألف.النص (\*)

حديث هذه الفترة الثالثة في النص هو أطول حديث ورد فيه عن أية في من فترات الحقبة المكية الخمس. ويتخلل الحديث أشعار واستشهادات قرآنية عديدة. وسأتناول في هذا الفصل ما ورد عن الفترة المذكورة من حديث وصفى. أما الشعروالاستشهادات القرآنية، فسأتعرض لها في الفصل التالي.

ويتكون الحديث الوصفى - شأن كل أحداديث هذه السيرة - من مجموعة مختلطة من الأخبار والمدلحوظات القصيرة. غير أن فيه موضوعين عالجهما المؤلف بقدر كبير نسبيا من التفصيل، نظرا لأنهما يتعلقان بعدد كبير من الناس، هما الهجرة إلى الحبشة والمقاطعة التى فرضتها قريش على بنى عبدالمطلب وبنى هاشم.

وفيه اللي موجز لما جاء في النص (إلا ما يتعلق بدخول عمر في الإسلام، الذي سيعالج على حدة).

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول، ص ٢٦٤ ـ ٤١٨.

#### ١- أبو طالب ، وقريش ، ومحمد، والمسلمون، والحجاج

- حَدِب (١) أبو طالب على محمد عَيَّا الله ، ومنعه وقام دونه، ومضى رسول الله على أمر الله ، مظهرا لأمره ، لا يردّه عنه شيء . فيلما رأت قريش أن رسول الله عَيَّا لا يرضيهم من شيء أنكروه عليه من فراقهم وعين الهتهم، ورأوا أن عمه قد حَدِب عليه، وقيام دونه ، فلم يُسلمه وعين الهتهم، مشى ستة رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب، منهم أبوسفيان ابن حَرْب (أبو معاوية أول الخلفاء الأمويين) ، والوليد بن المغيرة (أبو خالمد بن الوليد اللذي فتح العراق في خلافه أبي بكر وأسر جد ابن إسحاق)، والعاص ابن وائل (أبو عمرو بن العاص، الذراع الأيمن لمعاوية)، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب الهيئا، وعاب ديننا وسفة أحلامنا، وضلل آباءنا، فإما أن تُكفّه عنّا، وإما أن تخلّي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه، فَنَكْفيكه، فقال لهم بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه، فَنَكْفيكه، فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا، وردّهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه (٢).

ومضى رسولُ الله عَرِيْكُم على ما هو عليه، يظهر دين الله، ويدعو إليه. ثم إنهم مَشَوْا إلى أبى طالب مرة أخرى، فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تَنْهه عنّا، وإنا والله لا نَصبر على هذا من شتم آبائنا، وتَسفيه أحلامنا، وعَيْب آلهتنا، حتى تكفّه عنّا، أو نُنازله وإياك في ذلك، حتى يَهْلك أحدُ الفريقين (٣).

<sup>(</sup>١) عطف عليه ورقًّ له.

<sup>(</sup>٢) السيرة، القسم الأول، ص ٢٦٤ ـ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٦٥ ــ ٢٦٦

وعظم على أبى طالب فراق قومه وعداوتهم، ولم يَطب نفسا بإسلام رسول الله عَلَيْكُم لهم ولا خذلانه، فبعث إلى رسول الله عَلَيْكُم ، فقال له: يا ابن أخى، إن قومك قد جَاءونى، فقالوا لى كذا وكذا، فأبق على وعلى نفسك، ولا تُحمّلنى من الأمر مالا أطيق: فظن رسول الله عَلَيْكُم أن عمه خاذله ومُسلمه، وأنه قد ضَعُف عن نصرته والقيام معه، فقال: فيا عمّ، والله لو وضعوا الشمس فى يمينى، والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يُظهره الله، أو أهلك فيه، ما تركته . ثم استعبر رسول الله عليه سلم، فبكى ثم قام، فلما ولّي ناداه أبو طالب، فقال: أقبل يابن أخى فأقبل عليه رسول الله على أن خيان أخى، فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشىء أبدًا الله المناه أبدًا الله المناه أبداً الله المناه الم

وفى محاولة ثالثة، مشت قريش إلى أبى طالب بعُمارة بن الوليد بن المغيرة، فقالوا له: «يا أبا طالب، هذا عُمارة ابن الوليد، أنهد (أشد وأقوى) فتى فى قريش وأجمله، فخذه فلك عَقْله ونَصْرُه، واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا، الذى قد خالف دينك ودين آبائك، وفَرَق جَماعة قومك، وسفّة أحلامهم، فنقتله، فإنما هو رجل برجل، فقال: «والله لبئس ما تسوموننى! أتُعطوننى ابنكم أغذوه لكم، وأعطيكم ابنى تقتلونه! هذا والله ما لا يكون أبدًا». وحقب الأمر، (أى زاد واشتد)، وحميت الحربُ، وتنابذ القومُ، وبادى بعضهم بعضا(٢).

<sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول، ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٢٦٦ ـ ٢٦٧.

قام أبو طالب، حين رأى قريشا يصنعون ما يصنعون في بنى هاشم وبنى المطلب، فدعاهم إلى ما هو عليه، من منع رسول الله عاليات القيام دونه، فاجتمعوا إليه، وقاموا معه، وأجابوه إلى ما دعاهم إليه، إلا ما كان من أبى لهب، عدو الله الملعون(١).

- ولما حضر موسم الحج، تشاورت قريش في شأن ما ينبغي قوله إلى الحجاج عن محمد عليا الله المناقشة على أن يقولون مجنون؟ أيقولون شاعر؟ واستقر رأيهم بعد المناقشة على أن يقولوا للحمجاج إنه ساحر، جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته (٢).

وصدرت العربُ من ذلك الموسم بأمر رسول الله عليه المنه ، فانتــشر ذكره في بلاد العرب كلها<sup>(٣)</sup>.

- فلما انتشر أمر رسول الله عَلَيْكُم في السعرب، وبَلَغ البلدان، ذُكر بالمدينة، ولم يكن حي من العرب أعلم بأمر رسول الله عَلَيْكُم حين ذُكر، وقبل أن يُذكر، من هذا الحسى من الأوس والخنزرج، وذلك لما كانوا يسمعون من أحبار اليهود، وكانوا لهم حلفاء، ومعهم في بلادهم (٤).

<sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول، ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٧٠ ـ ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه، ص ٢٨٢.

يَسْتخفى به، مُباد لهم بما يكرهون من عَيْب دينهم، واعتزال أوثانهم، وفراقه إيَّاهم على كفرهم. (١)

- اجتمع أشراف قريش يوما في الحجر، فذكروا رسول الله عين الم فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط، سفة أحلامنا، وشتم آباءنا، وعاب ديننا، وفرق جماعتنا، وسب آلهتنا، فبينا هم في ذلك إذ طلع رسول الله عين الله عن استلم الركن ، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما مر بهم غمزوه ببعض القول، ثم مضى فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فوقف، ثم قال: أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمتُ حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر وقع، حتى إن أشدهم قبل ذلك ليهدئه ويسكنه بأحسن ما يجد من القول (٢).

- حتى إذا كان الغد اجتمعوا فى الحيجر، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم، وما بلغكم عنه، حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم فى ذلك طلع عليهم رسول الله عليه الله على الله على الله على الله على الله عنه دونه، وهو يبكى ويقول: «أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله؟» ثم انصرفوا عنه. ورجع أبوبكر يومئذ وقد شقوا فرق رأسه، مما جباوه بلحيته وكان رجلا كثير الشعر (٣).

<sup>(</sup>١) ، (٢) السيرة، القسم الأول، ص ٢٨٩ ـ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٢٨٩ ــ ٢٩٢.

- مر أبوجهل برسول الله عايم عند الصفا فآذاه وشتمه، ونال منه بعض ما يكره من العَـيْب لدينه، والتضعيف لأمره، فـلم يكلمه رسول الله عليك الله عليك أبوجهل عنه فعمد إلى مجلس القوم من قريش عند الكعبة فجلس معهم، فلم يلبث حمزة بن عبدالمطلب أن أقبل متوشحا قوسه، راجعا من قنص له، وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، وكان أعزّ فتى في قريش وأشد شكيمة. وعلم حمزة بما حدث فاحتمله الغضب فخرج يسعى معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقيع به، فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم، فأقبل نحوه، حستى إذا قام على رأسه رفع القوس فيضربه بها فيشجُّه شبجة منكرة، ثم قال: «أتشتمُهُ وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فَرُدّ ذلك على إن استطعت، فقامت رجال من بني مُعخروم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال أبو جسهل: الدعوا أبا عُمارة، فإنسى والله قد سَبَبْتُ ابنَ أخيه سَبا قبيحاً . وتمّ حمزة رضى الله عنه على إسلامه، وعلى ما تابع عليه رسول الله عَالِيَكُ مِن قوله. فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله عَيْرُ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عِلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلِمُ عَلَاهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَّا عَلَا عَلَاهُ عَلِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَل (1)<sub>ata</sub>

- وجعل الإسلام يَفْشو بمكة في قسبائل قريش، في الرجال والنساء، وقريش تَحْسِس من قَدَرَت على حَبْسه، وتَفْتِن من استطاعت فستنته من المسلمين (٢).

- اجتمع نفر من رؤساء قريش بعد غروب الشمس ذات يوم عند ظهر الكعبة، ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه

<sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول، ص ٢٨٩ ـ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٢٩٤ ـ ٢٩٥.

وخاصموه حتى تُعذروا فيه، فبعشوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلِّموك، فأتهم، فجاءهم رسول الله عَلَيْسِينِهُم سريعًا، وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بَداء، وكان عليهم حريصا يحب رشدهم، ويعزُّ عليه عَنتهم، حتى جلس إليهم، فقالوا: يا محمد، إنا قد بعثنا إليك لنكلمك، وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك، لقد شتمت الآباء، وعبْتُ الدينَ، وشتمتَ الآلهة، وسفَّهت الأحلامَ، وفرقت الجماعة، فما بقى أمر قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك. فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا، فنحن نسوَّدك علينا، وإن كنت تريد به ملكا ملَّكُنَّاك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رَئيًّا تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن رئيًّا - فربما كان ذلك، بذلنا لك أموالنا في طلب الطبِّ لك حتى نُبرئك منه، أو نُعُذَرُ فيك، فقال لهم رسولُ الله عَلَيْكُ : ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتُكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم، ولا الملك عليكم، ولكنَّ الله بعثني اليكم رسولا، وأنزل عليَّ كتابا، وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلَّغتكم رسالات ربي، ونصحت لكم، فإن تقبلوا منى ما جئتكم به، فهو حظُّكم في الدنيا والآخرة، وإن تردُّوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم (\*).

وهنا أخذوا يطلبون من الرسول عَلَيْكُم طلبات مستحيلة، فطلبوا منه أن يسأل ربه أن يسير عنهم الجبال التي ضيقت عليهم، وأن يبسط لهم بلادهم، وأن يفجر لهم فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق، وأن يبعث نهم من مضى من آبائهم، وأن يكون فيما يبعث لهم منهم قُصَى بن كلاب

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول، ص ٢٩٥ ـ ٢٩٦.

ليسألوه عما يقول: أحق هو أم باطل. وطلبوا منه كذلك أن يسأل ربه أن يبعث معه ملكا وأن يجعل له جنانا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيه بها عن القيام بالأسواق والتماس المعاش. وتحدّوه أن يسقط السماء عليه كسفا، وادعوا أنه قد بسلغهم أنه إنما يعلمه رجل باليمامة يقال له: الرحمن. وقال قائلهم: «نحن نعبد الملائكة، وهي بنات الله». وقال قائلهم: «لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا» (1).

فلما قام عنهم رسول الله على المحجر ما أطيق حمله، فإذا سجد في صلاته أعاهد الله لأجلسن له غذا بحجر ما أطيق حمله، فإذا سجد في صلاته فضَخت به رأسه، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم ". قالوا: لاوالله لا نُسلمك لشيء أبدا، فامض بنو عبد مناف ما بدا لهم أو بوجهل، أخد حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول الله ينتظره. وغدا رسول الله كما كان يغدو، وقام يصلى وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبوجهل فاعل، فلما سجد رسول الله على المتعلى المحجر، ثم أقبل نحوه، حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه على حَجره، حتى قذف رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه على حَجره، حتى قذف الحجر من يده، فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل ما الحجر من يده، فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فَحل من الإبل، لا قلت ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصرته (عنقه) ولا أنيابه لفحل قط، فهم بي أن يأكلني (٣).

<sup>(</sup>١) ، (٢) ، (٣) السيرة، القسم الأول ، ص ٢٩٧ \_ ٢٩٩ .

- اجتمع يوما أصحاب رسول الله عليه الله عليه الله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قطن فَمَن رجل يُسمعهموه؟ فقال عبدالله بن مَسعود: أنا؟ ، قالوا: «إنا نخشاهم عليك ، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه قال: «دَعُوني فإن الله سيمنعني» فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضّحى ، وقريش في أنديتها ، حتى قام عند المقام ثم قرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم» رافعا بها صوته «الرحمن علم القرآن» ثم استقبلها يقرؤها . فقاموا إليه فجعلوا يضربون في وجهه ، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه ، فقالوا له : «هذا الذي خشينا عليك» ، فقال: «ما أعداء الله أهون على منهم الآن «١) .

<sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول، ص ٣١٤ ـ ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٣١٥ ـ ٣٢٠..

- ثم إنهم عَدَوا على مَنْ أسلم، واتبع رسول الله عليه من أصحابه، فوثبت كلُّ قبيلة على مَنْ فيها من المسلمين، فبجعلوا يبخبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش، وبرَمضاء مكة إذا اشتد الحر، مَن استضعفوا منهم، يَفْتنونهم عن دينهم، فمنهم من يُفْتن من شدة البلاء الذي يُصيبه، ومنهم من يَصْلُب لهم، ويعصمه الله منهم. وكان بلال بن رباح لبعض بني جُمَح، كان مسلما، وكان أمية بن خلف من بني جُمَح يُخرجه إذا حميت الظهيرة، فيَطرَحه على ظهره في بَطْحاء مكة، ثم يأمر بالصَّخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: «لا والله لا تزال هكذا حتى تموت، أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزي، فيقول وهو في ذلك البلاء: «أحَد أحَد الهراه الله الله المناه في ذلك البلاء : «أحَد أحَد الهراه الله المناه في ذلك البلاء : «أحَد أحَد الهراه الله المناه في ذلك البلاء : «أحَد أحَد الهراه الله المناه على عليه في ذلك البلاء : «أحَد أحَد الله الله المناه المنا

ومر به أبوبكر الصديق يوما وهم يَـصْنعون ذلك به وحاول، دون جدوى، أن يتدخل لصالحه، لكن أمية بن خلف قبل أن يستبدله بغلام لأبى بكر على دينه (١). وقد اشترى أبو بكر بلالاً ثم أعتق ستة من العبيد والإماء منهم واحدة كان عـمر بن الخطاب يُعذّبها لتترك الإسلام، وهو يومئذ مشرك (٢).

- وكانت بنو مَخْزُوم يخرجون بِعَـمَّار بن ياسر، وبأبيه وأمه، وكانوا أهل بيت إسلام، إذا حميت الظهيرة، يعـذبونهم برَمْضاء مكِة، فأما أمَّه فقتلوها وهي تأبي إلا الإسلام. (٣)

- وكان أبوجهل إذا سمع بالرجل قد أسلم، له شرف ومنَعة، انَّبه وأخْزاه، وقال: «لَنُسَفِّهَنَّ حلْمكَ، ولنُفَيِّلن رأيك(٤) ولنضعنَّ شرفكَ»، وإذا كان تاجرا قال: «والله لَنُكَسِّدن تجارتك، ولنُهلكن مالك»، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به. (٥)

<sup>(</sup>١) ، (٢) ، (٣) السيرة، القسم الأول ، ص ٣١٥ .. ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) لنفيلن رأيك: أي لنقبحنه ونخطئنه

<sup>(</sup>٥) السيرة ، القسم الأول ، ص ٣٢٠ ـ ٣٢١. .

- ومشى رجال من بنى مَخزوم إلى هشام بن الوليد، حين أسلم أخوه الوليد بن المغيرة، وكانوا قد أجمعوا على أن يأخذوا فتية منهم كانوا قد أسلَموا، فقالوا له: «إنا قد أردنا أن نُعاتب هؤلاء الفتية على هذا الدين الذى أحدثوا» قال: «هذا، فعليكم به، فعاتبوه وإياكم ونفسه، احذروا على نفسه، فأقسم الله لئن قتلتموه لاقتلن أشرفكم رجلا». فتركوه (١).

#### ٧- الهجرة الى الحبشة

لما رأى رسول الله عليه ما يصيب أصحابه من البلاء، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم عما هم فيه من البلاء، قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها مَلكا لا يُظلم عنده أحد (٢).

وحدثت نتيجة لذلك هجرة كبيرة بين مسلمى مكة. ويذكر النص أسماء أصحاب الرسول عليه اللين اشتركوا في هذه الهجرة وأسماء عشائرهم. وكان عددهم ثلاثة وثمانين ما بين رجال ونساء.

ولما رأت قريش أن أصحاب رسول الله عليه المنوا واطمأنوا بأرض الحبشة، وأنهم قد أصابوا بها دارا وقرارا، ائتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم منهم رجلين من قريش جَلْدَين إلى النجاشي فيردهم عليهم، ليَفتنوهم في دينهم، ويُخْرجوهم من دارهم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيها، فبعثوا عبدالله بن ربيعة، وعمرو بن العاص بن وائل. (٣)

ووصل هذان الرجلان إلى الحبشة محملين بهدايا ثمينة للنجاشى ولبطارقته ودفعا إلى كل بطريق هديته وقالا له: إنه قد ضُوَى (لجأ) الى

<sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول ، ص ٣٢٠ ـ ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه ، ص ٣٣٣.

بلد الملك منّا غلمان سفهاء، ، فارقوا دين قسومهم، ولنم يسدخلوا فى دينكم، وجاءوا بدين مُبتدع، لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم، فأشيروا عليه بأن يُسلمهم إلينا ولا يكلّمهم. فقالوا لهما: نعم. شم إنهما قدما هداياهما إلى النجاشي فقبَلها منهما، والتمسا منه باسم أشراف قومهما وعشائرهم أن يردهم إليهم، وأيّد البطارقة هذا الطلب، لكن النجاشي كان له رأى آخر، ولم يرد أن يتخذ قرارا فيمن نزلوا ببلاده حتى يدعوهم فيسألهم عما يقوله المبعوثان في أمرهم (\*).

ولما قدم المسلمون على النجاشي، دعا أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله. وسأل النجاشي المسلمين: ما هذا الدينُ المذي قد فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا به في ديني، فكان الذي كلّمه جعفر بن أبي طالب، فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهلَ جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوى منًا الضعيف، فكنًا على ذلك، حتى بعث الله إلينا رسولا منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحيجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحيارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده، لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد عليه أمور الإسلام، ثم مضي يقول: فصدقناه، واتبعناه على ما جاء به من الله. . فعدا علينا قومنا، فعندونا، وفتنونا عن ديننا، ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله فعندونا، وفتنونا عن ديننا، ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله

<sup>(\*)</sup> السيرة ، القسم الأول ، ص ٣٣٤ ـ ٣٣٥ .

تعالى، وأن نستحلُّ مـا كنَّا نستحلُّ من الخبائث، فلما قـهرونا وظلمونا وضيقوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك، واخترناك على مَن سواك، ورَغبنا في جوارك، ورَجَوْنا ألا نُظلم عندك أيها الملك، فقال له النجاشي: هل معك عما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشى: فاقرأه على". فقرأ عليه صدرا من: (كهيعص) فبكي النجاشي حتى اخضلت لحيته (ابتلَّت) وبكت أساقفته حتى أخ ضلوا مصاحفهم، حين سمعوا ما تلا عليهم، ثم قال لهم النجاشى: إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا، فلا والله لا أسلمهم إليكما. غير أن عمرو بن العاص لم يرض بالهزيمة، فعدا على المنجاشي من الغد فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، فارسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه فأرسل إليهم ليسألهم عنه. فلما دخلوا عليه قال جعفر بن أبي طالب: نـقول فيــه الذي جاءنا بـه نبينا عِلَيْكِيم ، يـقول: هو عــبدُالله ورسولُـه وروحه وكلمــته ألقــاها إلى مريم الــعذراء البَتــول. فتنــاخرت البطارقة حول النجاشي، أما النجاشي ذاته فقد رضي بهذا الشرح وقال: وإن نخرتم والله، اذهبوا فأنتم الآمنون، من سَبَّكُمْ غَرم، ثم قال: من سَبُّكُم غَرِم، ثم قال: من سَبَّكُم غَرِم، ما أُحبِّ أن لى دَبرًا (جبلا) من ذهب، وأنى آذيت رجلا منكم، وردَّ الهدايا إلى مبعوثي قريش، فخرجا من عنده مَقْبوحَيْن مردودًا عليهما ما جاءا به (١).

- ونازع رجل من الحبشة النجاشى فى مُلْكه ونشبت معركة بين جيشه وجيش النجاشى. ودعا المسلمون الله تعالى للنجاشى بالظهور على عدوه. وظفرالنجاشى وفرح المسلمون بنصره على عدوه (٢).

<sup>(</sup>١) ، (٢) السيرة ، القسم الأول ، ص ٣٣٦ ـ ٣٣٨.

- ولم يكن لأبى النجاشى ولد غيره. وكان للنجاشى عم له من صلبه اثنا عَشَر ولدا. ورأت الحبشة أنهم إذا قتلوا أبا النجاشى وملكوا أخاه فتوارث أبناؤه ملكه بعده، بقيت الحبشة بعده دهرا، فَعَدَوا على أبى النجاشى فقتلوه، وملكوا أخاه، فمكثوا على ذلك حينا، ونشأ النجاشى مع عمّه، وكان لبيبا حازما من الرجال، فغلب على أمر عمّه، ونزل منه بكل منزلة. فلما رأت الحبشة مكانه منه قالت بينها: والله لقد غلّب هذا الفتى على أمر عمّه، وإنا لنتخوّف أن يُسملكه علينا، وإن ملكه علينا ليقتلنا أجمعين، لقد عرف أنا نحن قبلنا أباه. فمشوا إلى عمه فقالوا: إما أن تقتل هذا الفتى، وإما أن تخرجه من بين أظهرنا. ورفض العم أن يقتل ابن أخيه، فخرجوا به إلى السوق، فباعوه من رجل من التجار بستً مائة درهم، فقذفه في سفينة فانطلق به، حتى إذا كان العشى من ذلك اليوم، هاجت سحابة من سحائب الخريف فخرج عَمّة يَسْتمطر محمّق، ليس في ولده خير.

وبعد أن تداولوا في الأمر وجدوا أن ابن النجاشي القديم هو خير من تؤهله صفاته للمُلك. فخرجوا في طلبه ثم جاءوا به فعقدوا عليه التاج، وأقعدوه على سرير الملك، فملكوه. وجاءهم التاجر الذي كانوا باعوه منه، فقال: إما أن تعطوني مالي، وإما أن أكلمه في ذلك. قالوا: لا نعطيك شيئا. فجاء النجاشي وشكا إليه أن الحبشة منعوه دراهمه، فقال لهم النجاشي: لتُعطئنه دراهمه، أو ليضعن علامه يده في يده، فليذهبن به حيث شاء.

قالوا: بل نُعْطيه دراهمه. فلذلك يقول: ما أخذ الله منى رشوة حين ردّ على مُلْكى، فاخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيع الناس فيه. ولما مات النجاشي كان بُرى على قبره نور (١).

- اجتمعت الحبسة فقالوا للنجاشى: إنك فارقت ديننا، وخرجوا عليه. فأرسل إلى جعفر وأصحابه، فهيًا لهم سفنا، وقال: اركبوا فيها وكونوا كما أنتم، فإن هُزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم، وإن ظفرت فاثبتوا. ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه: هو يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ويشهد أن عيسى بن مريم عبده ورسوله وروحه، وكلمته ألقاها إلى مريم، ثم جعله في قبائه عند المنكب الأيمن، وخرج الى الحبشة، وصفّوا له، فقال: فما بالكم؟ قالوا: فارقت ديننا، وزعمت أن عيسى عبد ، قال: فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا: نقول: هو ابن الله، فقال النجاشى، ووضع يده على صدره على قبائه: هو يشهد أن عيسى بن مريم، ولم يَزِد على هذا شيئا، وإنما يعنى مما كتب، فرضوا وانصرفوا عنه (٢). فبلغ ذلك النبى شيئا، وإنما مات النجاشى صلّى عليه واستغفّر له (٣).

#### ٣- القاطعة

لما رأت قريش أن أصحاب رسول الله على نزلوا بلدا أصابوا به أمنا وقرارا، وأن النجاشي قد منع مَنْ لجأ إليه منهم، وأن عمر قد أسلم، فكان هو وحمزة ابن عبدالمطلَّب مع رسول الله على وأصحابه، وجعل الإسلام يَفْشر في القبائل، اجتمعوا والتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم، وبني المطلب، على ألا يُنكحوا إليهم ولا

<sup>(</sup>١) ، (٢) ، (٣) السيرة، القسم الأول ، ص ٣٣٩ ـ ٣٤١ .

يُنكحوهم، ولا يبيعوهم شيئا، ولا يبتاعوا منهم، فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. ويقول ابن إسحاق إن كاتب هذه الصحيفة كان منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف، لكن ابن هشام يقول إن كاتبها هو النّضر بن الحارث. فدعا عليه رسول الله ابن هشام يقول إن كاتبها هو النّضر بن الحارث. فدعا عليه رسول الله عشل بعض أصابعه (۱). فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو عبدالطلب إلى أبى طالب، فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه، وخرج من بني هاشم أبو لَهب، عبدالعربي من عبدالطلب، إلى قريش، فظاهرهم (۲). ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك قريش، فظاهرهم (۲). ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من الناس.

فجعلت قريش حين منعه الله منها، وقام عمّه وقومُه من بنى هاشم، وبنى المطلب دونه، وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البَطْش به، يَهْمِزونه ويستهزئون به ويخاصمونه (٣).

وكان هشام بن عمرو، من أصهار بنى هاشم، وكان ذا شرف فى قومه، يأتى بالبعير قد أوقره طعاما، حتى إذا أقبل به فم الشعب خلع خطامه من رأسه ثم ضرب على جنبه، فيدخل الشعب عليهم، ثم إنه مشى الى زُهير بن أبى أمية، وكانت أمه عاتكة بنت عبدالمطلب، ثم إلى المطعم بن عدى، ثم إلى البخترى بن هشام، ثم إلى زمعة بن الأسود بن المطلب وأقنعهم بالعمل على نقض الصحيفة. وأقبل زُهير بن أمية على الناس فقال: يا أهل مكة، أناكل الطعام ونكبس الثياب، وبنو هاشم هلكى لا يباع ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تُشق هذه الصحيفة القاطعة

<sup>(</sup>١) ، (٢) السيرة، القسم الأول، ص ٣٥٠ ـ ٣٥١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٣٥٤.

الظالمة. ولما اعترض أبوجهل، وكان في ناحية المسجد، على شق الصحيفة، كذبه الأربعة الآخرون، وأبو طالب جالس في ناحية المسجد، فقام المُطْعِم إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرضة قد أكلتها، إلا (باسمك اللَّهم)(١).

#### ٤- أخبار أخرى

- جعلت قريش حين منع اللهُ رسوله عليه منهم، يحذّرون الناس ومن قدم عليهم من العرب ويقولون إنه فسرق جماعتهم وشتت أمرهم ، وإنما قوله كالسحر، ويشيرون عليهم بألا يكلموه ولا يسمعوا منه شيئا(٢).

<sup>(</sup>١) السيرة ، القسم الأول ، ص ٣٧٤ – ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٢) ، (٣) المرجع السابق، ص ٣٨٧ ـ ٣٨٥.

- قدم رجل من إراش بإبل له مكة، فابتاعها منه أبوجهل، فَمطله بأثمانها، فأقبل الإراشي حتى وقف على ناد من قريش، ورسول الله عَلَيْكُمْ فَي نَاحِيةِ المسجد جالس فقال: يا معشــر قريش، مَنْ رجلٌ يؤدّيني على أبي الحكم بن هشام، فإني رجل غريب، ابنُ سَبِيل، وقد غُلبني على حقى؟ فقال لمه أهلُ ذلك المجلس: أترى ذلك الرجل الجالس -لرسول الله عليه الله عليه م وهم يهزءون به لما يعلمون بسينه وبين أبي جهل من العداوة \_ إذهب إليه فإنه يُؤدّيك عليه. فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله عَلَيْكُمْ وسأله أن يأخذ له حقه من أبي جهل فقام معه الرسول وخرج حتى جاء بيت أبى جهل فضرب عليه بابه، فقال: من هذا؟ قال: محمد، فاخرج إلى، فخرج إليه، وما في وجهه من رائحة (أي بقية روح)، قد انْتُقع لونُه، فقال: أعط هذا الرجل حقَّه، قال: نعم ، لا تَبْرِحْ حتى أعطيه الذي له ، فدخل ، فخرج إليه بحقّه، فدفعه إليه. ثم انصرف رسولُ الله صلى الله وسلم. وأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس، فقال: جزاه الله خيرا، فقد والله أخد لي حقى. ثم لم يلبث أبوجهل أن جاء، فقالوا لـه ويلك! مالك؟ والله ما رأينا مـثل ما صنعت قطُّ. قال : ويحكم ، والله ما هـو إلا أن ضرب علـيُّ بابي، وسمعت صوتَه، فمُلثت رعبا، ثم خرجتُ إليه، وإنَّ فوق رأسه لفحلا من الإبل، ما رأيت مثل هامـته، ولا قَصَـرته (أصل العنق) ولا أنـيابه لفَحْل قط، والله لو أَبَيْتُ لأكلني (\*).

- أقام رسولُ الله عَلَيْكُم على أمر الله تعالى صابرا محتسبا، مؤديا إلى قومه النصيحة على ما يلقى منهم من التكذيب والأذى والاستهزاء. وكان عظماء المستهزئين خمسة نفر من قومهم، وكانوا ذوى أسنان وشرف فى قومهم: الأسود بن المطلب، والأسود بن عبد يَغُوث، والوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، والحارث ابن العلطلة. وأتى

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٣٨٩ \_ ٣٩٠.

جبريل رسول الله عليه الأسود بن المطلب فرمى فى وجهه بورقة خضراء ، إلى جَنّبه، فمر به الأسود بن عبد يَغُوث، فأشار إلى بطنه، فاستسقى بطنه فمات منه حَبنا، ومر به الوليد بن المغيرة، فأشار إلى بطنه، فاستسقى بطنه فمات منه حَبنا، ومر به الوليد بن المغيرة، فأشار إلى أثر جُرح بأسفل كعب رجله، كان قمد أصابه قبل ذلك بسنين، وليس بشمىء فانتقض به (أى تجدد الجرح بعدما برىء) فقتله. ومر به العاص بن وائل، فأشار إلى أخمص رجله شوكة فقتلته. ومر به الحارث المخارث أن الطلاطلة فأشار إلى رأسه، فامتخض قَيْحا فقتله.

- كان بعض جيران الرسول عليه يطرح عليه رحم الشاة وهو يُصَلِّى، وكان أحدهم يطرحها في بُرْمته إذا نُصبت له، فكان رسول الله عليه إذا طرحوا عليه الأذى، يسخرج به على المعود، فيسقف به على بابه، ثم يقول: (١٤ بنى عبدمناف، أيّ جوار هذا!»، ثم يُلقيه في الطريق. (٢)

- ثم إن خديجة بنت خُويل وأبا طالب هلكا في عام واحد، وذلك قبل مُهاجره الى المدينة بشلاث سنين. فلما هلك أبوطالب، نالت قريشٌ من رسول الله عَيْنِ من الأذى ما لم تكن تَطْمع به في حياة أبى طالب (٣).

- لما اشتكى أبوطالب، وبسلغ قريشا ثِقَلُه، قالت قريش بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلما، وقد فشا أمر مُحمد في القبائل كلها، فانطلقوا بنا إلى أبى طالب، فليأخذ لنا على ابن أخيه، ولَيُعطه منا، والله ما نأمن أن يَبْتزونا أمرنا (ابتزه أمره: سلبه إياه وغلبه عليه). فمشوا إلى أبى طالب فكلموه، وهم أشراف قومه فقالوا: يا أبا طالب،

<sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول، ص ٤٠٨ ـ ٤١٠.

<sup>(</sup>۲) ، (۳) المرجع السابق ، ص ٤١٥ ـ ٤١٦.

إنك منًا حيث قد علمت ، وقد حَضَرك ما ترى، وتخوَّفنا عليك، وقد علمت الذى بيننا وبين ابن أخيك، فادعه، فَخُذْ له منًا، وخُذْ لنا منه، ليكف عنا، ونكف عنه، وليدعنا وديننا، وندعه ودينه، فبعث إليه أبو طالب، فجاءه، فقال : يابن أخى، هؤلاء أشراف قومك، قد اجتمعوا لك، ليعطوك، وليأخذوا منك. فقال عِين العجم، كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب، وتدين لكم بها العجم. فقال أبوجهل: نعم وأبيك، وعشر كلمات، قال: تقولون: لا إله إلا الله، وتَخُلعون ما تعبدون من دونه، فصفقوا بأيديهم، ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا، إن أمرك لَعجب! ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم، حتى يحكم الله بينكم وبينه. ثم تفرقوا، وقال أبوطالب لرسول الله صلى الله عليه سلم: والله يا بن أخى، ما رأيتك سألتهم شطَطا. (١)

- وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين خرجوا إلى أرض الحبشة، إسلام أهل مكة، فأقبلوا لما بلغهم من ذلك، حتى إذا دنوا من مكة، بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا، فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو مُستخفيا.

ويورد النص أسماء المهاجرين الذين عادوا إلى مكة وعددهم. وقد كانوا ثلاثة وثلاثين رجلا<sup>(۲)</sup> من بينهم عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله عليه الله عليه وقد حُبس أربعة من هؤلاء العائدين إلى مكة، حبسهم ذووهم، هم: سلمة بن هشام بن المغيرة، وعياش بن أبى ربيعة، وهشام بن العاص بن واثل، وعبدالله بن سهيل بن عمرو. أما جعفر بن

<sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول ، ص ٤١٧ ــ ٤١٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٣٦٤ ـ ٣٦٩.

أبى طالب، فلم يعد إلا بعد ذلك بكثير، بعد غزوة خيير في الفترة المدنية، مع سائر المسلمين الذين بقوا في الحيشة.

## باء.التحليل

سيتناول تحليل هذه الفترة الثالثة المادة المتعلقة بستة موضوعات:

١٠. أقارب الرسول الكفار. ٢. على وجعفر وحمزة، أعضاء عشيرة النبى الوحيدون الذين أسلموا، ٣. المسلمون عموما، فيما يتعلق على الأخص بإسلامهم وما تعرضوا له من اضطهاد ٤. الهجرة الى الحبشة والهجرات الأخرى التى من المكن أن تكون حدثت قبل الهجرة الكبرى إلى المدينة، ٥. المقاطعة الاجتماعية الاقتصادية ٦. الخلفاء الثلاثة: أبوبكر وعمر وعثمان (باعتبار ما سيكون).

أما المادة المتعلقة بقريش، فأن تحليلها داخل، جزئيا، في تحليل الموضوعات أعلاه. وسيعالج الجزء الآخر في الفصل التالي.

## ١- أقارب الرسول الكفار،

## أ) أبوطالب

هذا العم من أعمام الرسول ﷺ هو الشخصية المهيمنة في هذه الفترة الثالثة، فإن اللقاءات الشلاثة بين رؤساء قريش وبينه هي التي تبدأ بها الفترة، واللقاء الرابع الذي تم قبل موته بقليل هو الذي تُختتم به. كذلك فإن موضوع هذه اللقاءات وردود فعل أبي طالب هي التي تتقرر بمقتضاها معظم الأحداث الكبرى للفترة.

وأول هذه اللقاءات كان موضوعه شكوى منجموعة من رؤساء قريش ضد منحمد على ولم يتنخذ أبوطالب أى إجراء بنشأن هذه الشكوى. وفى اللقاء الثانى، اشتكى رؤساء قريش من جنديد من محمد

وشفعوا شكواهم بتهديد بالحرب ضد أبى طالب وابن أخيه الحتى يهلك أحد الفريقين إذا لم يكف محمد عن شتم أبائهم، وتسفيه أحلامهم، وعيب آلهتهم، وبعث أبوطالب عقب هذا اللقاء إلى ابن أخيه يستدعيه وأبلغه شكوى قريش. لكن محمدا أظهر إصرارا على مواصلة رسالته وبكى لأنه ظن أن عمه خاذله ومسلمه إلى قريش، وتأثر أبوطالب فقال لابن أخيه أن يقول ما يحب وأقسم آلا يُسلمه لشيء أبدا، وفي اللقاء الثالث، طلبت قريش من أبى طالب أن يسلم إليهم ابن أخيه فيقتلونه وعرضوا عليه في معقابل هذا أنهد فتى في قريش وأجمله، فرفض عرضهم، وأخيرا، فإن الرسول صلى الله عليه السلام رفض صفقة عرضتها قريش على عَمّه في اللقاء الرابع الذي تم بينهم وبينه قبل وفاة عرضتها قريش على عَمّه في اللقاء الرابع الذي تم بينهم وبينه قبل وفاة أبى طالب بقليل.

وحديث هذه اللقاءت يثير الملحوظات الآتية:

١- النزاع بين محمد عَلَيْ وقريش الذي هو، فيما يقول النص، موضوع شكاوى قريش لدى أبى طالب لا يرجع، كما أوضحت في الفصل السابق، إلى هذه الفترة، بل الى البداية الأولى لبعثة الرسول عليه .

٢- حماية أبى طالب للرسول ﷺ، التى تشهد بها لقاءات أبى طالب الأربعة مع رؤساء قريش، إنما هى تجسيد للوعد المزعوم الذى وعده أبوطالب لمحمد خلال فترة الاستخفاء والذى يعرضه النص على أنه أهم أحداث الفترة المذكورة.

۳- يعتبر النص حماية أبى طالب لمحمد من قريش الحدث المركزى فى هذه الفترة الثالثة أيضا، فإن هذه الحماية هى التى جعلت قريشا تتصل بأبى طالب كلما أرادت أن تشكوه أو تتفاوض معه. وهى أيضا

التى دفعت أبا طالب إلى دعوة بنى عبدالمطلب وبنى هاشم لحماية ابن أخيه. وهي أخيرا التي جعلت قريشا تقاطع هاتين القبيلتين.

3- أبوطالب، الذي يبدو في حديث هذه الفترة الشخصية الرئيسية، وقد التف حوله بنو عبدالمطلب وبنوهاشم، في مواجهة جميع قبائل قريش، وقد هدى أحد أبنيه ملكا إلى الإسلام، يحجب شخص محمية، الذي جُرِّد هنا أيضا من الجلال الذي أسبغه عليه القرآن، كما جُرِّد من تأييد المسلمين، الذي يتجاهله النص تماما.

0- ليس في السيرة ما يسمح بمظنة أن قواعد الحكومة في مكة تجيز للأشراف أو لقبائلهم أن يطلبوا من قبيلة ما أن تسلمهم فردا من أفرادها ليعاقبوه على مخالفة أو جرم ارتكبهما، فإن استقلال كل قبيلة لم يكن يجيز الاستجابة لمثل هذا ألطلب، والجهة الوحيدة التي كانت مختصة بالمعاقبة على المخالفات أو الجرائم هي قبيلة المتهم ذاتها. وفي النص تأكيد لهذه القاعدة الأولية، إذ أنه يذكر أن كل قبيلة تولت عقاب أفرادها الذين اعتنقوا الإسلام وتعذيبهم لردهم إلى ديانة الآباء والأجداد. ولم يكن هناك ما يسوغ استحداث استثناء على هذه القاعدة الأساسية في النظام القبلي بشأن الرسول عليالي الإجراء العادي إذن هو أن يطلب مجلس قريش الحاكم من بني عبدالمطلب وبني هاشم منع محمد من سب مواطنيه أو آبائهم أو دينهم، وأن يوقعوا عليه، اذا استمر في هجومه عليهم، العقوبات التي ينص عليها قانون المدينة العرفي أو قانون هجومه عليهم، العقوبات التي ينص عليها قانون المدينة العرفي أو قانون القبيلة المعنية. لذلك فإن المسعى الذي أسس عليه لـقاء سادة قريش وأشرافها الثاني بأبي طالب، يبدو غير مقنع.

7- النص لا يذكر بصورة محددة الجريرة التي ارتكبها محمد عاليك في حق قريش. وهمو لا يوضح ، بصفة خاصة، ما إذا كان المقمصود هو

آیات القرآن التی تندد بالکفار وتقول إنهم صم بکم أو عمی أو فاسقون أو عصاة أو من أصحاب الشمال، أم - وهـنا فرض احتماله ضعیف - إساءات ذات طابع شخصی.

وأيا كان الأمر فإن أصحاب الرسول فلا كانوا يقولون ما يقوله رسولهم. أى أن كلا منهم كان، بالنسبة لقريش، فى الموقف نفسه الذى كان فيه محمد فلا والثابت أن النص لا يشير إلى أى طلب موجه من أشراف قريش إلى رئيس قبيلة أخرى أو إلى شريف من أشرافها يطلبون فيه أن يكف فردا من أفراد قبيلته دخل الإسلام عنهم، أو يهددون بحرب القبيلة إذا لم تلزمه بالصمت، أو يطلبون تسليمه إليهم كى يقتلوه.

ولما كان جعفر، ابن أبى طالب ذاته، قد دخل فى دين منحمد وكان، ولابد، يردد كل ما كان يقوله ابن عمه والقرآن ضد قريش ودينهم، فقد كان من الطبيعى، لو صحت دعوى حماية أبى طالب، أن تطلب قريش تسليمه اليها، هو الآخر. لكن النص لا يقول أنها طلبت ذلك، كما أنه لم يشرح لماذا لم تطلبه.

٧- أبوطالب لم يكن قطعا الشريف القرشى الوحيد الذى يحب ابن أخيه. والحاصل أن النص لا يتحدث عن أى شريف أو رئيس قبيلة آخر سخّر قَدْره كله وقَدْر قبيلته لحماية ابن أخ له أسلم ضد قبائل قريش.

۸- لا يشرح النص لماذا لم يضع السادة والأشراف الذين اشتركوا فى اللقاء الشانى مع أبى طالب تهديدهم بحربه حتى يهلك أحد الفريقين موضع التنفيذ، علما بأن هذا التهديد كان موجها فى الواقع الى قبيلة أبى طالب أى بنى عبدالمطلب وبنى هاشم.

٩- ليس هناك غرابة في أن تكون قريش قد فكرت في قتل محمد
 للتخلص منه. أما ادعاء أنهم عرضوا صفقة على أبي طالب يتسلمون

محمدا ﷺ بمقتضاها كى يقتلوه مقابل إعطائه أنهد فتى فى قريش، فهو ادعاء فيه من الشطط ما ينزع عنه كل مصداقية. ويلاحظ أن النص لم يذكر المقابل الذى عرض على والد هذا الفتى وعلى قبيلته تعويضا لهم عن فقده.

الغريب أنها لم تتفق في هذه المناسبة على ما يقول النص إنها اتفقت عليه بعد ذلك بسنوات، بعد عقد بيعة العقبة الثانية، من اختيار فتى مسلح من كل قبيلة وتكليف مجموع هؤلاء المفتية بضرب محمد عليه بسيوفهم ضربة رجل واحد، فيقتلوه ويتفرق دمه في القبائل جميعا، ولا تقدر بنو عبدالمطلب وبنوهاشم على حرب قومهم جميعا فيضطرون لقبول الدية التي يقدمونها.

11- من غير المعقول أن تكون قريش قد اتجهت إلى أبى طالب لكف محمد عن دعوته، لسبب آخر هو أن النص - كما سبق أن بينا - لا يذكر أن أبا طالب كان رئيسا لقبيلتى بنى عبدالمطلب أو بنى هاشم أو لإحديهما. لقد كان أبوطالب رجلا رقيق الحال فى مجتمع لا يحسب فيه حساب إلا لذوى الشراء، وما كان يمكن لذلك أن تخاطبه قريش كمسئول فى شأن محمد الذى كان قد تجاوز الأربعين بسنوات، والذى كان يتحمل تبعة أعماله بالكامل.

17- لو أن أبا طالب كان حقا صاحب الكلمة المسموعة كما يصفه النص، لحمى فلذة كبده جعفرا، ولحال دون هجرته إلى الحبشة هربا من الاضطهاد. والحاصل أن جعفرا ما كان له مناص من هذه الهجرة وأن كل الجهود التي لابد أن أباه بذلها لم تغنه عن هذه الضرورة.

17- لم يكن بسقريش حاجة إلى الاتجاه لأبي طالب وقد كان في مجلس المدينة، بالتأكيد، واحد على الأقل من ممثلي قبيلة عبدالمطلب. كان معهم أبولهب. لقد كان هذا الشريف الثرى، فيما يقول النص، الوحيد من بين بني عبدالمطلب وبني هاشم الذي انحاز الى صف قريش ضد محمد، والنص لا يشير إلى أي إجراء بالخلع اتخذته قبيلته ضده إثر ذلك. ومن هنا كان الطبيعي أن يكون هو الوسيط بيسن قريش وبين بني عبدالمطلب أو بينهم وبين أبي طالب في شأن محمد عيالي الاسيما وأنه، كما سنعلم فيما بعد، كان على علاقة طيبة بأخيه المذكور.

# ب) بنو عبدالطلب وبنو هاشم،

يستفاد من النص أن بنى عبدالمطلب وبنى هاشم استجابوا لدعوة أبى طالب ووقفوا صفا واحدا وراءه للدفاع عن محمد على المنافع عن منطقيا، لقبول هذه الدعوى:

- إما أن يكون بنو عبدالمطلب وبنوهاشم قد أسلموا قبلها.
- أو أن يكونوا قد بقوا على دينهم وأن يكون محمد عَيَّا قَدْ تَمْكَنُ مَنْ كُسُبُ عَطْفُهُم ومحبتهم كما كسب محبة أبى طالب مع مخالفته له في الدين.

والثابت أن بنى عبدالمطلب وبنى هاشم ظلوا، فى أغلبيتهم العظمى، على عبادة الأصنام، ولم يدخل فى الإسلام منهم سوى على، الذى كان صبيا فى العاشرة من عمره، وجعفر الذى كان يكبره بعشر سنين، فى الفترة الأولى، وعمهما حمزة، فى الفترة الثالثة. أما بنو هاشم فإن أحدا منهم لا يظهر فى قائمة مسلمى الفترة الأولى الثلاثة والخمسين. ولم يتحدث النص عن إسلام أحد منهم فى الفترة الأولى، أو فى الفترة الثانية، أو فى الفترة الثانية، أو فى الفترة الثانية.

لذلك فإن احتمال التكاتف الجماعي للقبيلتين دفاعا عن الرسول عَلِيْكُمْ للدخولهم في الاسلام احتمال غير وارد.

وقد رأينا من الجهة الأخرى أن المقرآن ، منذ سوره الأولى، قد وجه ضربات شديدة إلى جميع الأسس الاجتماعية والدينية التي كانت تقوم عليها في الجاهلية مجتمعات العرب عموما، ومجتمع مكة على وجه الخصوص. وقد استمر القرآن في توجيه هذه الضربات خلال الفترة الثالثة في عبارات محملة بالنقد اللاذع، كما استمر في تهديد الكفار تهديدا صريحا بنار جهنم.

ونظرا إلى أن هذا النقد وهذه التهديدات لم تكن تميز بين قبيلتى الرسول عليه وبين غيرهما، ولم يرد فى القرآن احتمال أن يتشفع الرسول لصالح ذويه يوم الحساب، فمن غير المتصور أن يكون محمد عليه قد استطاع أن يحظى لدى بنى عبدالمطلب أو بنى هاشم، الذين أداروا ظهورهم لرسالته، بأى قدر من المحبة أو العطف. كذلك كان من الصعب جدا إعمال قاعدة التضامن القبلى لصالح رجل كان الدين الذى يدعو إليه يعصف بأسس النظام القبلى ذاته.

إن عداء بنى عبدالمطلب وبنى هاشم للإسلام، هذا الدين الذى كانوا يشعرون ولاشك بأنه يهددهم فى وجودهم ذاته كما يهدد مجتمعهم، ما كان يمكن من ثم، كما سبق أن شرحت، إلا أن يكون عداء إيجابيا. ونظرا إلى أنه لم يكن بمقدروهم فى ذلك الوقت أن يتصوروا العالم الذى يمكن أن يحل محل العالم القبلى الذى كانوا يعيشون فيه منذ الأرل، فلابد أن رؤساءهم وذوى الرأى فيهم وصفوا محمدا ودينه لهم بأنهما شر محض، ولابد أن مقتضيات الدفاع عن النفس فى مواجهة خطرهما جعلتهم ينحازون إلى جانب قريش، الذين كانوا يشاركونهم المصير، لا إلى جانب محمد عليه الله المصير، لا إلى جانب محمد عليه المسير، لا إلى جانب محمد عليه المسير، لا إلى جانب محمد عليه المصير، لا إلى جانب محمد عليه المسير، لا إلى جانب عليه المسير، لا إلى جانب عليه المسير ا

وحالة جعفر بن أبي طالب تصور مشكلة تكافل بني عبدالمطلب وبني هاشم المنزعوم أبلغ تصوير. إن النص لا يعطى أي شرح للظروف والملابسات التي جعلت هذا الابن الشاب لأبي طالب يهاجر إلى الحبشة مع زوجه. ولأن مكة لم يكن فيها حكومة مركزية تعلو سلطاتها فوق سلطات العسشائر والقبائل التي تكوّنها، فإن من اضطروا جعفرا إلى الهجرة (أو نفوه) لم يكونوا بـداهة سوى رجال قبـيلته. ولو خُـيّر أبو طالب لاختار بالتاكيد أن يستبقى ابنه إلى جواره في مكة، لكنه رضي برحيله كارها لأنه إن بقى لتعرض لألوان المتنكيل التي لابد أن بني عبدالمطلب وبنى هاشم كانوا يدخرونها لأفراد قبيلتهم الذين تبعوا محمدا عَلَيْكُ ، والتي صمت عنها النص للأسباب التي سنذكرها فيما بعد. لذلك فإن مما لا يقبله العقل أن تكون قبيلتا بني عبدالمطلب وبني هاشم، اللتان كانتا ولاشك تعذبان المسلمين، واللتان اضطرتا جعفرا إلى الهجرة، قد حركتهما روح التضامن مع محمد لدرجة الاستحابة كرجل واحد لنداء أبى طالب – على فرض أنه وجه مثل هـذا النداء – وأن تكونا قد كونتا حوله درعا بشريا يحميه من اعتداءات قبائل قريش الأخرى. إنهم هم، على العكس، الـذين كانوا ولا ريب يمثلون الخطر الرئيسي الذي كان على محمد عَلِيْكُم أن يَتَّقيه. وإذا كان محمد قد كتبت له السلامة في مكة، فلم يكن الفضل في ذلك فضلهم، بل كان لأسباب خارجة عن إرادتهم.

# ج ) ابو لهب،

لم يكن هذا الابن من أبناء عبدالمطلب الذى كان يحمل اسم عبد لواحد من آلهة الجاهلية، والذى أطلق عليه \_ فى وقت غير معروف وفى ظروف معهولة \_ اسم أبى لهب، فى رأى مؤلف النص، رجلا ذا

حيثية والحيز المخصص له في السيرة ليس كبيرا. وقد جاء ذكره لأول مرة في قصيدة لحُذينَة بن غانم (۱) يذكر فيها فضل عبدالمطلب وفضل ولده من بعده ومنهم أبولهب على التخصيص. وجاء ذكره بعد ذلك بصدد دعوة أبي طالب بني عبدالمطلب وبني هاشم إلى منع رسول الله على المعدد دعوة أبي طالب بني عبدالمطلب وبني هاشم إلى منع رسول الله على ولقيام دونه، وهي الدعوة التي لم يستجب لها أبولهب، الذي فضل الانحياز إلى جانب قريش (۲). ويذكر النص كذلك (۳) أن أبا لهب لقي هند بنت عُتبة بن ربيعة، حين فارق قومه وظاهر عليهم قريشا، فقال: يا بنت عتبة، هل نصرت اللات والعُزِّي، وفارقت مَن فارقهما وظاهر عليهما؟ قالت: نعم، فجزاك الله خيرا يا أبا عُتبة. على أن خلافه مع قبيلته بشأن محمد لم يَحُل دون تدخله في صف أبي طالب، علاحه أبا طالب يمدحه في قصيدة نظمها (٤). وأخيرا فإن النص يشرح الظروف التي نزلت فيها سورة المسد:

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِى لَهَبٍ وَتَبُّ ۞ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مُسَدِ ۞ ﴾

وصورة أبى لهب التى تستخلص من هذه البيانات هى صورة رجل قليل الأهمية، فيه جانب سيىء، بدليل أنه انضم إلى أعداء ابن أخيه، كما أن القرآن حكم عليه بالنار، مما جعل النص يصفه بأنه «عدو الله الملعون»، ولكنه ليس عيوبا كله: لقد افتك شاعرا أخذ بغرم أربعة آلاف

<sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول ، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، ص ٣٥١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه، ص ٣٧١.

درهم في مكة، وثار على قوم من قريش كانوا يريدون أن ينزعوا ابنهم المسلم من أبى طالب الذى منعه منهم، بل هددهم بالقيام مع أخيه في كل ما قام فيه إذا استمروا في الإكثار عليه. ومن جهة أخرى فإننا لا نكاد نرئ أبا لهب أبدا، في النص، بين النفر القريشيين الذين كان يحلو لهم أن يَسْخَروا من محمد عليه أو أن يسيئوا إليه، أو أن يوجهوا إليه أسئلة محرجة، كما أنه لم يحاول - كما حاولت امرأته - أن يعتدى على الرسول عليه أو أن يقوم بدور في الأعمال الموجهة ضده أو ضد المسلمين.

المآخذ التى يمكن أن تؤخذ عليه إذن ، فى جملتها، مآخذ هينة. لقد كان ، باختصار رجلا طيبا، لكنه ضل الطريق.

وسنعود في الفصل التالى إلى قصيدة أبى طالب وإلى الشرح الذى قدم به النص لسورة المسد. على أن الذى يعنينا أن نقوله الآن هو أن هذه السورة القصيرة تظهر أبا لهب في صورة تختلف تماما عن تلك التى تستنبط من النص. لقد كان أبولهب واحدا من اثنين أو ثلاثة في تاريخ الأنبياء جميعا، حكم عليهم القرآن بالنار مع ذكر أسمائهم. والذى يستحق هذا الخزى العظيم لايمكن أن يكون شخصا من الصف الثانى أو الثالث. لقد كان أبولهب رجلا غنيا ذا نفوذ، وكان سيدا. سيد بنى عبدالمطلب، أو بنى هاشم، أو حتى سيد قريش. ولابد أن ما جنت يداه من أفعال كان أخطر بكثير مما يوهم به النص. ولابد أنه كان جَلادا، جعل للإرهاب الكلمة العليا في قبيلته، وأنه استخدم نفوذه لدى رؤساء ولابد أن تصرفاته جعلت منه أعدى أعداء الإسلام خلال الفترة المكية ولابد أن تصرفاته جعلت منه أعدى أعداء الإسلام خلال الفترة المكية بأكملها.

ولا يملك المرء، في هذا المقام إلا أن يلاحظ صلة ما بين سورة المسد والآيات التالية، التي سبقت الإشارة إليها، في قوله تعالى:

﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ۞ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۞ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۞ وَهَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاًّ أَن ۞ وَهَمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاًّ أَن يُؤْمنُوا بِاللّهِ الْعَزِيزِ الْحَميد ۞ الَّذَى لَهُ مُلْكُ السَّمَوَات وَالأَرْضِ وَاللّهُ عَلَىٰ كُلُ شَيْء شَهِيدٌ ۞ إِنَّ اللّه يَتُوبُوا كُلُ شَيْء شَهِيدٌ ۞ إِنَّ اللّه يَتُوبُوا الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِنات ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۞ ﴿ وَالْمُؤْمِنات ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۞ ﴾ [البروج: ٤-١٠]

من كان، بين بنى عبدالمطلب وبنى هاشم، ضحايا الاضطهاد الذى فرضه وشجعه هذا الرئيس؟ وكم كان عددهم؟ هذا شيء لن نعرفه أبدا، لأن أحدا من المسلمين، فيما يؤخذ من النص، لم يلق تعذيبا أو اضطهادا بيد أى رجل من هاتين القبيلتين، وإذا كان جعفر قد هاجر، فليس ذلك لأنه فر من اضطهاد قبيلته، بل للاضطهاد الذى كانت تمارسه قريش، أى الآخرون!

## د)النتيجة،

النص لا يعطى أى تعليل لحقيقة أن ثلاثة فقط - منهم صبى قاصر - من قبيلتى بنى عبدالمطلب وبنى هاشم هم النين استجابوا لرسالة محمد على الله من قبيله في التعليل مع ذلك ضروريا لأن الظاهرة غريبة. فكيف يعقل أن ثلاثة فقط، مما يزيد على مائتى هاشمى، دخلوا فى دين أقرب الأقربين إليهم فى الفترة المكية كلها؟

وما الذى جعل أبناء عبدالمطلب، الذين كان لديهم حس بالقداسة جعلهم يستسلمون طائعين لأمر أبيهم حين كان الأمر يقتضى ذبح واحد منهم، يضعون أصابعهم في آذانهم حين كان محمد عليها يحدثهم عن

دين لا يطلب منهم مثل هـذه التضحية ويعرض عليـهم مكافآت أخروية لم يعرض أبوهم مثلها قط عليهم؟

ولم لم يحتذ أبناء هؤلاء الأعمام حذو ابنى عمهما على وجعفر ويصدقوا ما كان ينقله إليهم ابن عمهم محمد علي من كلام بليغ؟ لماذا لم يستمع أحفاد هاشم، أبى عبدالمطلب، وأبناؤهم الى دعوة قريبهم محمد السامية، ولماذا أطبقوا أعينهم كى لا يبصروا النور الذى جاءهم به؟.

لماذا، وقد كانت كل قبيلة تفخر بشاعرها، لم يفخر بنو عبدالمطلب وبنو هاشم بالنبى الذى كان قرآنه يعطيها ميزة لا حدود لها على جميع القبائل الأخرى التى كان لها شعراء؟

النص لا يعطينا عن جميع هذه الأستلة إجابة أو ما يشيه الإجابة. وكما هو الشأن بالنسبة لفترة الاستخفاء ولاستجابة بنى عبدالمطلب وبنى هاشم الفورية الساحقة لدعوة أبى طالب بحماية محمد والوقوف دونه رغم أنهم لم يكونوا يؤمنون بدينه، فإن النص هنا يقود القارىء إلى طريق مسدود بادعاء أمور غير مفهومة أو لا يمكن تصديقها.

إن رفض بنى هاشم للإسلام معضلة حقيقية لايمكن أن تفسر إلا على أساس افتراض من تلاثة: سوء الظن، أو العقلية المحافظة، أو الخوف.

1) افتراض سوء ظن شخصی إزاء محمد علیه الشیء عن کونه مشهورا لدی القبیلة بالکذب، والثابت أن هذا الافتراض یتنافی کلیة مع منطق المنص، إذ أن بنی عبدالمطلب وبنی هاشم قد أجابوا طلب أبی طالب لمنع محمد.

۲) افتراض عقلية محافظة شاملة، لا بين المسنين منهم وحدهم، بل أيضا بين الشبان، لا بين من كانوا يستفيدون من النظام القبلى وحدهم، بل أيضا بين ضحايا هذا النظام، لكن هذا شيء بعيد الاحتمال نظرا من جهة - لروح الإسلام الثورية، الستى كانت، ولابد، تروق للشبان، ونظرا، من جهة أخرى للكرامة والمزايا الستى كان الدين الجديد يقدمها لضحايا النظام أى للفقراء والمحرومين. وهذه العقلية المحافظة بدورها شيء لا يتمشى وحقيقة انضمام بنى عبدالمطلب وبمنى هاشم إلى أبى طالب في حماية محمد.

٣) افتراض خوف الاضطهاد، وتذكير القرآن بالواقعة القديمة المتعلقة بأصحاب الأخدود، التي ليس فيها أية إشارة الى نبى بعينه أو إلى بلد بعينه أو إلى أمة بعينها كان، ولابد، يرمى الى تصوير موقف تاريخى عائل عن طريق التشبيه(\*). ولم يكن أبولهب قطعا المسئول الوحيد عن هذا الوضع، فإن الآيات التي نقلتها من سورة البروج تشير إلى وجود عدة أشخاص حول النار يشهدون عملية إلقاء المؤمنين في الأخدود وحرقهم بناره. وإذا كان استنتاجي صحيحا، فقد اشترك عدة من أفراد قبيلتي بني عبدالمطلب وبني هاشم في عملية تعذيب مسلمين بالنار أو قتلهم حرقا بالنار، وكان هذا المتنكيل الفظيع العامل الرادع الذي حال بين أفراد هاتين القبيلتين وبين الإسلام. وفي نظري أن هذا السياق هو الذي تندرج فيه آية:

﴿ وَأَنذُرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤) ﴾

<sup>(\*)</sup> قادنى البحث، بعد مناقشة الرسالة، إلى أن سورة البروج لم تكن تشير إلى واقعة قديمه متعلقة بأصحاب الأخدود ولا تصور موقعا تاريخيا مماثلا عن طريق التشبيه، وإنما إلى أخدود حفره الكفار في مكة للمسلمين دون أية إشارة إلى الماضي.

والإنذار في هذه الآية من إحدى السور المتأخرة من الفترة الأولى . (التي تحمل رقم ٤٧ في ترتيب المصحف ورقم ٥٨ في ترتيب بلاشير لسور القرآن)، لا يمكن أن يعنى «التبليغ»، فإن تبيلغ الرسالة إلى عشيرة الرسول الأقربين كان قد تم منذ وقت طويل. والأمر بالإنذار يعنى، ولاشك، في هذا الموضع، كما سبق أن ذكرت، تحذير هذه العشيرة من المضى في الفظائع التي كانوا يرتكبونها ضد المسلمين.

وفى رأيى أن هذا الافتراض الثالث هو أنسب الافتراضات لتعليل أن ثلاثة فحسب بين أفراد قبيلة الرسول عليه أسلموا خلال الفترة المكية من المدعوة. وهو يخالف دعوى النص غير المعقولة التي تذهب إلى أن قبيلة الخليفة العباسي المقبل ، الكافرة. حمت الإسلام ورسوله عليه خلال الفترة المكية.

# ٧- على وجعفر وحمزة

يضيف النص إلى فضل أبى طالب، وبنى عبدالمطلب وبنى هاشم، الكفرة، فى حماية الرسول صلى الله عليه وسلم، فضل المسلمين الثلاثة الوحيدين الذين ينتمون إلى هاتين القبيلتين، أى على الذى كان أول من أسلم من «الرجال» رغم صغر سنه، وجعفر الذى كان ناطقا بلسان المسلمين فى الحبشة قبل النجاشى والذى كان من نتيجة دفاعه المجيد عن الإسلام ضد كيد عمرو بن العاص، ومن حُسن عرضه لرسالة الرسول عين أن دخل النجاشى ذاته فى الإسلام، وحمزة، أعز فتى فى قريش وأشد شكيمة، الذى ضرب أبا جهل ذا الحول والطول بقوسه فحرحه جرحا كبيرا حين علم أنه أهان ابن أخيه، وأعلن إسلامه فى الوقت دم حمزة الذى يعقول النص إن أصحاب رسول الله عين المسلمة المناه من عارقًوا قريشا (أى غلبوهم).

إن النص لا يتحدث عن هؤلاء الصحابة الشلاثة الذين كتنبت لهم الشهادة في فترات لاحقة وعن جعفر وحمزة على الأخص، إلا في معرض المواجهة بين قبيلتي رسول الله عليلي وقريش. ويظهر على وحمزة في حديث الفترة المدنية، باعتبارهما المقاتلان اللذان قبتلا أكبر عدد من القرشيسين في بدر. وقد قُتل حمزة في غزوة أحد بحربة قذفه بها عبد حبشي مملوك لجُبير بن مُطعم. واستشهد جعفر بدوره، بعد عودته من الحبشة، في إحدى الغزوات.

كان هؤلاء المطَّلبيون الثلاثة إذن، أبطالا حقيقيين في جهاد الرسول ضد الكفار، والنص يصف حزن الرسول عَلَيْكُ للهِ لموت حمزة، وحين تلقى نَعْى جعفر.

ونص ابن إسحاق، الذى وضع بنى عبدالمطلب وبنى هاشم فوق كل الشبهات، والذى أوحى بأنهم أصحاب فضل على الإسلام لحمايتهم الرسول على الإسلام مع الرسول، الرسول على الخليفة العباسى عبدالمطلب وبنى هاشم، قبيلتى الخليفة العباسى.

لكن ما لم يذكره النص هو أن هؤلاء الثلاثة، مثلهم فى ذلك مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا فى حالة قطيعة مع قبيلتيهم. والمشهد الذى يصف النص فيه ظروف إسلام حمزة مشهد غير مقنع، فهو يصور إسلام حمزة على أنه عمل صادر عن سورة غضب قبلى لا على أنه عمل ناتج عن تفكير وتدبر طويلين.

إن حمزة الذى كان يرى الطريقة التى كانت قبيلته تعامل بها مسلميها، لم يكن قطعا يشعر حيال قبيلته بفخر واعتزاز، ومن المؤكد أن الاعتبارات القبلية لم تكن هى التى دفعته إلى ضرب أبى جهل بقوسه، هذا إذا افترضنا أن المشهد الذى وصفه النص حدث بالفعل وليس اختراعا من المؤلف.

أما الظروف التي أدت الى إسلام جعفر، فإن النص لا يتحدث عنها. وكان بودنا أن نعرف ما إذا كان قد أسلم، مثلا، لأن أباه كان، رغم كل شيء، محبذا للإسلام، أو لأنه كان على صلة خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وكان يثق به، أو لمحبته لابن عمه، أو لأن تعاليم الإسلام كان لها وقع طيب على نفسه، أو لأن رؤيته مسلمي قبيلته الذين كانوا يعلنبون من أجل دينهم أثار غضبه، أو لأنه شاهد أشخاصا من قبائل أخرى يؤمنون بمحمد في الوقت الذي كذبه فيهم أعضاء قبيلته قبائل أخرى يؤمنون بمحمد في الوقت الذي كذبه فيهم أعضاء قبيلته ذاتهم. لكننا لا نجد شيئا في النص عن بواعث إيمان جعفر.

وليس فى النص شىء كذلك عن رد فعل بنى هاشم المئتين وبنى عبدالمطلب السبعين عندما أعلن جعفر وحمزة عن عزمهما على اعتناق الإسلام أو عن اعتناقهما له بالفعل. وهو هنا أيضا لا يشفى غليلنا. ومع ذلك فإن من المحقق أن إسلام هذين الرجلين لم يكن يبدو حدثا عاديا داخل قبيلتيهما الوثنيتين.

هل استدعى أبولهب ورؤساء القبيلتين عليا وجعفرا وحمزة لتوعيتهم بجسامة ما هم مقدمون عليه؟ هل فرضوا عليهم حضور بعض جلسات تعذيب مسلمى قبيلتهم؟ هل طلبوا من روجاتهم وإخوتهم وأصدقائهم أن يبصروهم بنتائج فعلتهم؟ هل هددوهم بالتعذيب أو الخلع أو هددوهم في أرزاقهم، أو بإيذاء أفراد أسرهم؟ هل عنبوهم بالفعل؟ ماذا كان رد فعل جعفر وحمزة إزاء كلام أبى لهب ورؤساء القبيلة، والتهديدات التى وجهت إليهم أو التعذيب الذى عذبوه؟ هنا أيضا لا يذكر النص شيئا.

إن النص يتحدث عن لحظتى مجد عابرتيسن بالنسبة لحمزة وجعفر. اللحظة التى انتقم فيها حمزة من أبى جهل للإساءة التى صدرت منه ضد محمد علياتها ، واللحظة التى دحض فيها جعفر حجج عمرو بن العاص

بشأن السيد المسيح وكسب بذلك ثقة النجاشى ثم إسلامه. وقد أبديت فيما سبق تحفظاتى على إحدى هاتيان الواقعتين. لكن على فرض أنهما حدثتا فعلا، فإنهما ليستا أهم الأمجاد التى تحسب لهذيان المُطَّلِيين، والتى أغفل النص ذكرها، وأعنى بها كفرهما بدين قبيلتهما وقومهما. ونظرا للقسوة الشديدة التى اتسمت بها فى رأيى أعمال القمع التى ارتكبتها هذه القبيلة ضد مسلميها، فإن إسلام هذين القريبين من أقرباء الرسول عالى والتحدى الذى كان يمثله بالنسبة لبنى عبدالمطلب وبنى هاشم عرضا جعفرا وحمزة، ولابد، لعقوبات شديدة.

ومن المحتمل أن تكون هذه المعقوبات قد تضمنت تعذيبهما هما أو نساءهما وأولادهما تعذيبا جسديا أو معنويا، ولابد أن هذا الاضطهاد الذى اضطهدتهما به قبيلتهما كى تستأصل كل أثر للإسلام فيها، كان فظيعا للغاية.

وقد ظل هذان المسلمان على إيمانهما، بعكس أفراد آخرين في قبيلتهما من المحتمل أن يكونوا قد فتنوا لم يعط النص عنهم، الأسباب الا يشق فهمها، أية معلومات.

كان جعفر وحمزة إذن مجاهدين عظيمين، فقد تعرضا للمتعذيب والاضطهاد على مدى سنوات. وربما كان هذا هو السبب المذى جعل الرسول عليه مكن لهما محبة خاصة لا مجرد كونهما من أقربائه، أو لأن أحدهما ضرب أبا جهل ولأن الآخر هدى النجاشي إلى الإسلام. ولابد أن جعفرا عومل في معسكر الاعتقال بالحبشة معاملة أقسى من معاملة باقي المعتقلين. ولابد أنه تعرض في هذا المعسكر لكل صنوف التعذيب. ولم يقرر من كانوا في مكة يتصرفون في مصيره الإفراج عنه وعودته إلى بلاده إلا في وقمت متأخر، فالنص يقول إنه لم يتمكن من اللحاق

بالرسول صلى الله عليه وسلم، مع باقى المهاجرين، إلا بعد خيبر، أى فى السنة السابعة الهجرية. وهذه كلها أمور كان لايمكن المتصريح بها من جانب أولئك الذين كان دأبهم التغنى بأمجاد بنى عبدالمطلب وبنى هاشم وكان يتعين إخفاؤها. أما قصة المناقشة التى دارت بين جعفر وعمرو بن العاص وقصة إسلام النجاشى على يد جعفر فقد كانت، دون شك، جزءا من مخطط الإخفاء المذكور.

#### ٣- السلمون :

والآن، وبعد أن نظرنا فيما قاله النص عن بنى عبدالمطلب وبنى هاشم، حان وقت دراسة ما قاله النص – أو ما لم يقله – عن مسلمى مكة وباقى أقاليم الجزيرة العربية بصدد تحولهم إلى الإسلام، واضطهادهم، وهجرتهم أو إخراجهم. وسنهتم أيضا بمعرفة ما إذا كانت قريش قد فرضت ضدهم إجراء المقاطعة.

# إسلامهم:

يثير هذا الموضوع الملحوظات الآتية:

1) حديث هذه الفترة الثالثة، مثل حديث الفترة الثانية، وبخلاف حديث الفترة الأولى، لا يذكر أسماء من أسلموا في مكة وفي أنحاء الجزيرة الأخرى ولا أعدادهم. ولا يذكر من حالات الدخول في الإسلام سوى حالتين: حالة عمر وحالة الطُّفيل بن عمرو الدَّوسي. ونحن، فيما خلا ذلك، لا نعرف سوى أسماء مهاجرى الحبشة الثلاثة والثمانين الذين تظهر أسماء ثمانية وعشرين منهم في قائمة مسلمي الفترة الأولى. ولا يسعني هنا إلا أن أكرر الملحوظة التي أبديتها بصدد قائمة المسلمين الأوائل، أي قلة اهتمام النص بجانب الدعوة الأساسي الذي هو دخول الكفار في الإسلام.

وباستطاعتى أن أضيف هنا أن الاستهانة بهذا الجانب السلمى من عمل السرسول على قد تكون من الأسباب التي جعلت حديث الفترة المكية موجزا للغاية بالمقارنة بحديث الفترة المدنية المخصص، إلى حد كير، لحروب الرسول على المناه المناه المروب الرسول على المناه المروب الرسول على المناه المناع المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه

۲) النص لا يسقدم لنا السرسول مطلقا وهو يسقوم بالسنشاط العدادى للأنبياء، أى الدعوة إلى الله، وشرح مبادىء الدين الذى كُلِّف بنشره وآيات القرآن التى نزلت. وإذا قارنا الحيز الذى خصصه النص لهذا النشاط بذلك الذى تتلألأ فيه شخصيات بنى عبدالمطلب بكل أنوارها: أبوطالب وهو يدافع عن محمد فى وجه سادة قريش، وأبوطالب وهو يدعو بنى عبدالمطلب وبنى هاشم لمنع ابن أخيه، وحمزة وهو يضرب أبا يدعو بنى عبدالمطلب وبنى هاشم لمنع ابن أخيه، وحمزة وهو يضرب أبا جهل لإساءته إلى محمد، وجعفر الذى هدى السنجاشي إلى الإسلام، وأخيرا أبوطالب وبنو عبدالمطلب وبنو هاشم وهم يعانون من المقاطعة وأخيرا أبوطالب وبنو عبدالمطلب وبنو هاشم وهم يعانون من المقاطعة التى فرضتها عليهم قريش، لبدا الحيز الذى خصصه لمحمد عي الشهار وهو يقوم بأمر الرسالة التى بعثه الله بها للناس ضئيلا للغاية، مع أن نشاط الدعوة هذا، الذى هو جوهر البعثة فى قصة حياة أى نبى من الأنبياء، ينبغى فى الأحوال العادية أن يحتل الجزء الأكبر من سيرته.

ومن الغريب أننا لا نرى رسول الله عليه الله على حذيث هذه الفترة الثالثة وهو يقول خمس جمل متصلة عن الإسلام أو عن القرآن أو يخاطب الكفار لإقناعهم بدينه. وحين يتحدث أحد عن الإسلام أو القرآن بشيء من التفصيل فليس الذي يفعل ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما جعفر في مرافعته أمام النجاشي وبطارقته!

لكن الذى حدث قطعا هو أن الرسول عَلَيْكُ لم ينقطع خلال هذه الفترة وخلال الله الله الله الله عن الدعوة إلى الله وأنه كان يكرس كل وقته وجهوده لشئون هذه الدعوة .

والرسول صلى الله عليه وسلم، لأن دينه دين قيم، ولأنه كان يحظى بتأييد الله سبحانه وتعالى، ولأنه كان يتلقى باستمرار تنزيلا يرد على هجمات أعدائه، ولأنه ، صلى الله عليه وسلم، كان ذا طبيعة سمحة وقلب كبير، فمن غير المتصور ألا يكون قد هدى إلى الإسلام كثيرا من عرب مكة وغيرها من بلاد الجزيرة.

٣) النص لا يتحدث عن نشاط صحابة رسول الله و الخمسين الدين الإسلام. وكما هو الحال فيما يتعلق بالمسلمين الشلاثة والخمسين الذين ذكرهم في أول قائمة لمن أسلموا، فإنه لا يقول شيئا عن ظروف إسلام المسلميسن الذين هاجروا إلى الحبشة بمن لم ترد أسسماؤهم في القائمة المذكورة. وهو لا يشرح بوجه خاص على يد من كانت هدايتهم إلى هذا الدين.

وليس في النص حديث عن مسلم ما في مكة فعل ما فعله جعفر في بلاط النجاشي من عرض لمبادىء الإسلام، حتى مع جمهور أدنى مرتبة، يفهم لغة الدعوة دون ما حاجة إلى مسترجم، أو عن مسلم يفعل ما فعله الطُّفيَل بن عمرو اللَّوسي من قبيلة بني اللَّوس غير المكية، ويستخدم المكانة التي يتمتع بها بين ذويه لإقناع أبيه وزوجته وبعض أبناء عشيرته بالدخول في دينه.

والنص يتوك صحابة الرسول هؤلاء في دائرة الظل وما من أحد منهم، غير أبي بكر، يرجع النص إليه فضل هداية أحد من الكفار.

وللمرء أن يتساءل: هل كان لإهمال مسلمى مكة إهمالا يفهم منه أنهم لم يقوموا بأى دور فى نشر الإسلام ما يبرره؟ لا. ليس هناك مبرر لهذا الإهمال.

وواقع الأمر أن المثل الذي كان يسضربه الرسول والمحابت، فضلا عما كان يدعوهم إليه القرآن، كان يحفز هؤلاء الصحابة إلى المشاركة بصورة فعالة في إذاعة دينهم ويجعل من هذا النشاط شاغلا لكل منهم. وإذا كنا نراهم، من جهة أخرى، بعد ذلك بسنوات، يهسجرون بلدهم وديارهم لاصطحاب الرسول والمحالية وللجهاد في سبيل دينهم، فمن الصعب تصور أنهم كانوا يكتفون في مكة بحياة خاملة بينما كان رسولهم يتفرغ للدعوة إلى دينه.

يضاف إلى ذلك أن قريشا إذا كانت قد نكّلت بالمسلمين واضطهدتهم فإن ذلك لم يكن راجعا إلى معجرد دخولهم فى الإسلام، وإنما لأنهم كانوا يعملون على نشر دينهم. لذلك يحق لنا أن نقول، مرة أخرى، إن مسلمى مكة قاموا بدورهم فى نشر دعوة الرسول على أسلام من أسلموا رسالته وأنهم شاركوا، نتيجة لذلك، بقسط وافر فى إسلام من أسلموا من الكفار.

النص لا يتحدث عن انتشار الإسلام بين عرب الجنورة. ولما كانت رسالة محمد على غير قاصرة على قريش، فلابد أن الرسول وصحابت دأبوا منذ بداية الدعوة على إذاعتها على أوسع نطاق بمكن. ولابد أنهم استغلوا كل الفرص التي كانت متاحة لهم لإبلاغ أكبر عدد من الناس بدعوة الإسلام. وكان موسم الحج يقدم لهم فرصة مثلى فى هذا السيل.

لقد كان الحجاج العرب منبثين في كل مكان: في المسجد الحرام وفي مختلف مشاهد الحج، وفي الحوانيت وفي الطرقات والأماكن العامة. ولم تكن شعائر العبادة تستغرق إلا بعضا من وقتهم، وكانوا بلا شاغل خلال ساعات طويلة كل يوم، وكان أحب ألوان التلهي إليهم بلاشك

الاستماع إلى أى شخص لديه شىء طريف يريد أن يقصه أو يعرضه، وكان الشعراء والقصاصون والمغنون والخطباء والكهنة وقارئات البخت يعطون ما لديهم لجمهور خالى البال سهل التقبل.

وكان المسلمون يملكون في هذا الجو كل مقومات النجاح، وكان باستطاعتهم أن يسافسوا أفضل هؤلاء وأن يجذبوا إليهم اهتمام هذا الجمهور بجمال الكلمة وحكمة القول. أما تحذيرات قريش ضد المسلمين والأنباء التي كانت تصل إلى أسماع الحجاج بشأن اضطهادهم فقد كانت ولاشك تزيد من فضولهم وتحفز أولئك من بينهم الذين لم يتصل بهم المسلمون إلى الاستطلاع ومحاولة رؤية هذا الرسول الذي تدور حوله كل هذه الضجة.

والمتصور هو أن المسلمين كانوا ينظمون جلسات عامة للتعريف بدينهم يتضمن برنامجها تلاوة من القرآن وخطبة لشرح ما جاء فيها، ومناقشة فيها أخمذ ورد. ولابد أن الاستماع إلى ترتيل القرآن بصوت رخيم كان تجربة لا ينساها من عرفها لأول مرة. إن ما كانوا يسمعونه لم يكن غناء. كذلك فإنه لم يكن شعرا كالشعر الذي كانوا ينتشون لسماعه في الاحتفالات والمناسبات والأسواق كسوق عكاظ، بل كان شيئا جديدا تماما، نغماته ولغته وإيقاعاته الموسيقية تخلب الألباب.

وكانت موضوعات القرآن هي الأخرى مختلفة عما ألفوه في الشعر والغناء، فليس فيها غزل ولا وصف لمحاسن المحبوبة، ولا حنين للديار التي عاش فيها الشاعر زمنا ثم تركها لينصب خيامه في مكان آخر، ولا وصف للصحراء وأمجاد القبيلة وسخاء رجالها وشجاعة محاربيها وهم يشرعون سيوفهم التي تلمع في تراب المعارك وتحصد رؤوس الأعداء.

كانت آيات القرآن المتى تتلى عليهم تتحدث عن إلمه واحد، قوى، رحيم، وعن التقوى والتواضع، وعن يوم يسمى يوم القيامة، وعن جنات وارفات الظلال، وجمعيم ترتبعد له الأوصال، وعن الأعمال الصالحة، وعن الأغنياء والفقراء، وعن دعوة عامة للإنفاق على المعوزين، وعن نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كلام يتحدث عن عالم عجيب يخرج فيه الناس من قبورهم، وعن ملائكة وشياطين، وعن مناظر يشيب لهولها الولدان، وأبواب من الأمل مفتوحة على حياة أفضل في ذلك العالم وجنات من النعيم لم يُسمع بمثل جمالها أبدا.

وبعد انتهاء التلاوة، كان الرسول على الجلسات التي كان يراسها، (أو أحد أصحابه في تلك التي تسعقد في أماكن أخرى) يتحدث ويفسر الآيات التي استمع إليها الناس ويجيب عن أسئلتهم، ويشرح في الموقت ذاته مبادىء الإسلام،. ولابد أنه كان ، هو وأصحابه، ينتهزون الفرصة لتكذيب الادعاءات التي كانت قريش تشيعها عن دينهم، وكان هذا الشرح يفضي أحيانا إلى مناقشات، ولابد أن من الحجاج ومن عملاء قريش من كانوا يعترضون على بعض ما سمعوه من عرض أو شرح.

ولابد أن مصدر القرآن كان من أهم الموضوعات التي كانت تشير الاعتسراضات. ولابد أن مصدره الإلهي، وتأكيد أنه كان يوحى إلى محمد عليه عن طريق ملك كانا كثيرا ما يقابلان بالشك، وأنه كان يقال أحيانا إن القرآن من صنع محمد ذاته، أو أن بشرا كان يلقنه آياته.

ولابد أن محمدا والمسلمين كانوا يردون على هذه الاعتراضات بتلاوة مزيد من القرآن وبالتحدى الذى ورد فيه: أى أن يجتمع المعترضون فيما بينهم ويصنعوا سورا مثل سوره.

ولابد أن بعض المستمعين حاولوا ذلك، وأنهم حين عرضوا إنتاجهم على الناس أثاروا ضحكهم وسخريتهم.

ولابد أن هذه الجلسات كانت تنتهى دائما بفوز المسلميس وبإسلام بعض المستمعين فورا أو بعد حين. ولابد أنها كانت تجتذب جمهورا غفيرا، وتعتبر من المعالم البارزة في كل موسم من مواسم الحج. ولابد أن الحجاج كانوا، حين يعودون إلى بلادهم، يتحدثون عنها فيما بينهم ومع أقاربهم ومعارفهم، حتى إذا لم يكونوا قد اهتدوا إلى دين محمد، وأن حديثهم هذا، في حد ذاته، كان دعاية للإسلام. أما إذا كانوا قد أسلموا، فإن هذه الدعاية كانت ولاشك تؤدى إلى إسلام أشخاص آخرين.

وإذا بحثنا في النص عن وصف لما كان الرسول على وصحابته يقومون به من نشاط في مجال الدعوة لما وجدنا له أثرا. لكنتا نجد، على العكس، في بداية حديث الفترة الثالثة، بعد جملة يقول فيها ففجعل أولئك النفر يقولون ذلك في رسول الله على الله على الناس، (أى أن محمدا ساحر جاء بقول هـو سحر يُفَرق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وعشيرته) الجملة الآتية: وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله على الجملة الثانية أى بلاد العرب كلها. "(\*) وليس بين الجملة الأولى والجملة الثانية أى حديث عن لقاء أيا كان بين الرسول على المحملة التي كان الحجاج، وهو ما يدعو إلى الظن بأن الأنباء المتعلقة بمحمد، التي كان الحجاج يحملونها في طريق عودتهم، هي فقط تلك التي زودتهم بها قريش تنفيذا لقرار سادتها وأشرافها.

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٢٧٢.

أين كان المسلمون خلال موسم الحج الذى اتخذ بشأنه، ثم نفذ، هذا القرار؟ أين كانوا خلال المواسم التي سبقته وتلك التي تلته حتى نهاية الفترة الثالثة؟ وكيف ترك المسلمون فرصا ذهبية كهذه الفرص لعرض الإسلام على العرب وهداية أكبر عدد منهم الى دينهم؟ النص، هنا أيضا، لا يرد.

على أن الحج لم يكن الفرصة الوحيدة المتاحة للرسول على الفصل الثانى، لنشر دينهم بين العرب غير المكيين. ولابد، كما رأينا فى الفصل الثانى، أنهم عملوا على نشره باتصالاتهم فى السوق مع أعضاء القبائل التى كانت قوافلها تقدم إلى مكة للبيع أو للشراء، وأثناء رحلاتهم هم فى أنحاء شبه الجزيرة. كذلك فإن سور القرآن ومبادىء الإسلام كانت تنتقل قطعا من منطقة لأخرى من الجزيرة، وبين قبيلة وأخرى، بوساطة مسلمى هذه القبائل، ولابد أن أشخاصا عديدين قد دخلوا الإسلام دون أن يطأوا أرض مكة أو يعرفوا الرسول أو واحدا من أصحابه. لكن النص ليس فيه أية إشارة الى هذه الحالات هى الأخرى.

0) أخيرا فإن موضوع الهداية إلى الإسلام يعود بنا إلى مسألة سبق التعرض لها هى عدد مسلمى مكة فى آخر الفترة الشالثة. لقد ذكرنا أن النص لا يعطى فكرة عن هذا العدد، وأن الرقم الوحيد الذى تحت أيدينا هو عدد مهاجرى الحبشة أى ثلاثة وثمانون مسلما. إلا أن هذا الرقم يزودنا بمادة تسمح بتقدير تقريبي لعددهم. فإذا افترضنا - نظرا لافتقارنا إلى معلومات محددة فى النص - أن هذه الهجرة قد تمت بعد خمس أو ست سنوات من بدء الدعوة وقلنا، وهو أدنى فرض، إن مسلما من كل عشرة مسلمين هاجر (أو نُفي) إلى الحبشة، فإن عدد مسلمي مكة فى حوالى منتصف الفترة المكية، كان يسناهز الثمانمائة

والثلاثين. وإذا افترضا أيضا نسبة مضطردة من الزيادة في عددهم حتى نهاية الفترة، لتوصلنا إلى عدد قدره ١٦٦٠ بالنسبة لمسلمي مكة وحدهم. ومن المحتمل أن الرقم الحقيقي كان أكبر من هذا لأن هجرات أخرى غير الهجرة إلى الحبشة قد تمت ، أغلب الظن، قبل هذه الهجرة، لكن النص لم يشر إليها.

#### ب)الاضطهاد،

أن يترك ثلاثة وثمانون شخصا من الرجال والنساء، عدا الأطفال، ديارهم وأسرهم ووطنهم، وأن يقبلوا مخاطر عبور البحر الأحمر، وهي مخاطر كانت لا يستهان بها، للإقامة في بلد لا يعرفون لغته ولا أهله ولا عاداته، وفرص العمل فيه معدومة أو شبه معدومة، واحتمالات عداء سكانه كبيرة – حدث غير عادى في مسجتمع انفصال الفرد فيه عن قبيلته كان نوعا من الانتحار. وإذا كان ما دفع هؤلاء الناس إلى التزوح عن بلدهم هو الاضطهاد فللبد أن هذا الاضطهاد كان واسع النطاق لاسيما إذا لم يكن من فعل قبيلة أو قبيلتين بل كان من فعل عدد كبير من القبائل. وكان المفروض أن يخصص النص لمثل هذه الظاهرة مساحة تناسب مع أهميتها يطلع القارىء فيها على أسماء من اضطهدوا، وأسماء قبائلهم وعشائرهم، وأسماء من كانوا مكلفين بتعذيبهم ونرع التعذيب الذي سلط عليهم.

وكان المتوقع من النص أيضا أن يوضح ما إذا كان هذا التعذيب يتم فى الخفاء أو على مرأى ومسمع من العشيرة وحدها أو، كما فى حالتى بلال وآل ياسر ، على رؤوس الأشهاد ليعلم القاصى والدانى مدى صرامة العشيرة فى معاملة من ينشقون عليها من أفرادها، وأن يذكر ماذا كانت ردود فعل من كانوا يشاهدون مناظر التعذيب هذه، وما إذا كان

أفراد العشيرة يصفقون لتصرف رؤسائهم أو يستهجنونه، وما إذا كان من أمهات أو أخوات أو زوجات من يتعرضون للمتعذيب من كان يغشي عليهن أو تولولن من هول ما تبريشه، وما إذا كنان ضحبايا التعبذيب أنفسهم يصرخون من الألسم، ويطلبون الرأفة، أو يَتَحَدُّون جَلاَّديهم ويشتمون رؤساءهم، أو يتضرعون إلى الله؛ أو يطلبون النجدة من الرسول، أو يرددون عبارات التجديف التي كان يطلب منهم ترديدها، وما إذا كانت الثورة على سياسة التعذيب لم تدفع نفرا من أقارب ضحايا التعذيب أو بعض المشاهدين إلى رفض دينهم والتحول إلى الإسلام، وما إذا كان الرسول ﷺ وأصحابه يحضرون هذه الجلسات، وماذا كان موقفهم وماذا كانت تعقيباتهم؟ وما إذا كان بعضهم لم يحمل على القائمين بالتعذيب أو لم يتدخل لإيقافه، وما إذا كان هناك تنافس بين القبائل في شدة الاضطهاد، وأي القبائل تميزت بقسوتها، وما إذا لم يكن رئيس كل قبيلة، قبل بدء جلسات التعذيب يتخاطب الحضور ويوجه أصبع الاتهام إلى محمد ﷺ باعتباره المسئول عما حاق ويحيق بأتباعه، ويندد بالشرور التي جرها الإسلام على الناس وينذر مشيري الشغب من أفراد قبيلته بأنهم سيلاحقون ويعاقبون بغير رحمة ولا هوادة، وما إذا كانت هذه الجلسات تعقد خارج مواسم الحج والأشهر الحرم الأربعة أو طوال العمام ليسرى العمرب ممدى حموص مكة على حمماية دين الآباء والأجداد، وماذا كان رأى حجاج سختلف القهائل: هل أبدوا رضاهم لسلطات مكة أو أن بعضهم وجد أن التعذيب مبالغ فيه أو غمير كاف؟ وما إذا كان الحسجاج القادمون من خمارج مكة قد أشركوا في اتخماذ القرارات المتعلقة بمعاملة المسلمين أو أبدوا رأيهم بشأن تدابير القمع التي طبقت ضدهم، إلخ. إن شيئا من هذه البيانات لم يرد في النص. وقد أسدل النص ستارا من الصحت على هذه الظاهرة التي كانت، بكل تأكيد، مع إخراج المسلمين واعتقالهم في الحبشة، أفظع الظواهر في الفترة الثالثة. والحيز المخصص لها في حديث هذه الفترة أقل ، مثلا، من ثلث الحيز المخصص، في حديث عبدالمطلب، لقصة الآتي الذي كان يأتيه وهو ناثم ليأمره بحفر زمزم والأعمال التي قام بها تنفيذا لهذا الأمر، وهو أقل من نصف الحيز المخصص في حديث الفترة الثالثة لقصيدة أبي طالب الطويلة التي سنتحدث عنها والتي يُشك في صحتها.

وفيما يلى كل ما ذكره النص تقريبا عن اضطهاد المسلمين:

- لما رأت قريش فشو الإسلام وتُبَت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش، وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر، من استضعفوا منهم، يفتنونهم عن دينهم. ومن المسلمين من فتن من شدة البلاء الذي يصيبه، ومنهم من صلب لهم.

- بلال بن رباح، الذى كان لبعض بنى جُمح، كان أسية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة، فيطرحه على ظهره فى بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، لكن بلالا لم يقل كلمة الكفر.

- كانت بنو مخروم يخرجون بعمار بن ياسر ويأبيه وأمه إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة، وقد قتلوا أمه وهي تأبي إلا الإسلام.

- أراد رجال من بنى مخزوم أن يأخذوا أحد أبناء الوليد بن المغيرة لمساقبت على إسلامه، لكن أخاه، الذى لم يكن يعارض فى فكرة التأديب، هددهم بقتل رئيسهم إذا أزهقوا روحه، ففضلوا العدول عما كانوا اعتزموه.

- ثلاثة أو أربعة من مهاجرى الحبسة الذين عادوا الى مكة حُبسوا فيها لفترات طويلة أو قصيرة.

والطريقة التي عالج بها المنص موضوع اضطهاد المسلمين تثير الملحوظات التالية:

1) قرار تعليب المسلمين حتى يرتدوا عن دينهم ما كان يمكن أن يتخذ دون مشاورات عديدة بين قبائل قريش في اجتماعات يسبحث فيها موقف كل منها ويجرى فيها التنسيق بين سياساتها إزاء الخطر الذي كان يمثله الإسلام بالنسبة لمها. ولابد أن هذه الاجتماعات كانت أهم الاجتماعات التي عقدت في مكة خلال الفترة الثالثة كلها.

والثابت أن النص لا يتحدث عن هذا التنسيق وهو، بالتالى، لا يذكر ما إذا كان قرار اضطهاد المسلمين قد اتخذ بالإجماع، أو أن بعض قبائل قريش مانعت فيه لأسباب تتعلق بها أو لمجرد أنها لا ترى سببا لتعذيب أفرادها المسلمين في الوقت الذي يحمى بنو عبدالمطلب وبنو هاشم فيه محمدا.

٢) النص لا يذكر كذلك ما إذا كان عمثلو قبيلتى بنى عبدالمطلب وبنى هاشم حضروا هذه الاجتماعات، كما لا يذكر الأسباب المتى كانوا يفسرون بها غيابهم إذا كانوا قد امتنعوا عن حضورها. وإذا كانوا قد حضروها فإن النص لا يذكر ماذا كانت إجابتهم على الملحوظة السابقة، أو ماذا كان رأيهم في مبدأ الاضطهاد ذاته. هل قالوا إنهم يمارسون الاضطهاد بالفعل على جميع أعضائهم، ما خلا محمدا؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف سوغوا هذا الاستثناء؟ وإذا كانوا قد أعلنوا عن عدم استعدادهم لاضطهاد أفرادهم المسلمين، هل اعترضوا أيضا على اضطهاد القبائل الأخرى لأفرادها المسلمين، أو أنهم أيدوا هذا الاضطهاد؟ أو

قالوا إن المسألة غير مطروحة في قبيلتهم لأن عدد من أسلموا فيها لم يكن يزيد على الثلاثة!

٣) حالتا التعذيب اللتان وردتا في النص - أي حالة بلال وأسرة ياسر - ليس فيهما الكفاية إطلاقا لتصوير ضخامة ظاهرة الاضطهاد، الذي كان حربا حقيقية أعلنت على الإسلام في مكة.

وإذا عرفنا أن سبعة أفراد من عشيرة بنى عبدالدار ابن قصى وأربعة عشر فردا من عشيرة بنى سهم، وخمسة عشر فردا من عشيرة بنى جُمح مثلا هاجروا إلى الحبشة، لأدركنا أن هذا الاضطهاد قد بلغ مداه. وأسماء ضحايا هذا الاضطهاد، وأسماء من نقذوه، ونوع إجراءات التعذيب التى اتخذت ضد المسلمين والظروف التى جرى فيها كانت، على الأقل فى أخطر الحالات، جديرة بالذكر فى النص بشىء من التفصيل.

وكان من المهم كذلك أن يتضمن النص هذه البيانات إذا كان التعذيب قد أفضى إلى الموت أو ترتبت عليه عاهة أو إصابات تعذّر علاجها.

٤) إن قيام ثمانية وعشرين من عشائر قريش التى هاجر نفر من أفرادها إلى الحبشة، للمرة الأولى فى تاريخها، باضطهاد أفرادها المسلمين لا لجرائم ارتكبوها بل لأنهم آمنوا بدين غير دينها، وإهدارها قواعد الوحدة القبلية التى تقررت منذ وجدت القبيلة يدل على أن العشائر المذكورة كانت تشعر بأن زيادة عدد المسلمين فيها خطر حقيقى على وجودها وبأن استخدام الهوادة فى مكافحتهم لا يجدى.

0 - لابد أن فكرة حل المشكلة بقـتل محمد قـد عُرضت على بساط البحث حين اتخـذ خطر الإسلام على النظام المكى أبعادا مـقلقة، وحين وصل الأمر بالقبائل المكية إلى أن تضطهد أفرادها ذاتهم.

ومسوغات المطالبة برأس محمد ﷺ م تكن قليلة حين لم تعد مشكلة قريش مع محمد هي كونه يتتقدهم هم وآباءهم ودينهم، بل أصبحت الخطر الحقيقي والوشيك الذي كان هو وأصحابه يمثلونه بالنسبة لمكة.

وما كان بوسع أبى طالب أن يرد على هذه الحجة. وتهديد قريش بحربه هو وابن أخيه - إن صح أنه كان هناك مثل هذا التهديد وهو ما أشك فيه - كان مكانه في سياق الاضطهاد الشامل ضد المسلمين في منتصف الفترة الثالثة ، لا في أولها. لكن النص لا يشير أية إشارة إلى فكرة قتل الرسول في هذا السياق. ولهجة سادة قريش وأشرافها في لقائهم بأبي طالب الذي اختتم الفترة الثالثة لايمكن إطلاقا وصفها باللهجة القتالية.

وهكذا يريد منا المنص أن نصدق أن القبائل التي كانت تضطهد أفرادها وتضطرهم إلى الهمجرة أو تنفيهم كانت، في الوقت ذاته، على استعداد لقبول استمرار محمد علية في عملية نسف مجتمعهم تحت سمع عمه وبصره وتحت حماية قبيلته.

7) ومن غرائب هذا الجو المحيط الذي يشكل خلفية الاضطهاد والهجرة أيضا أن فكرة حبس الرسول وَ الحياة أو إخراجه لم ترد في حديث هذه الفترة. ومع ذلك فلابد أن هذا الخيار كان معروضا باعتباره حلا وسطا مناسبا لأولئك الذين لم يكونوا يريدون قمتل محمد وأولئك الذين لم يكونوا يريدون .

۷) بطولة ببلال وآل ياسر أمام التعديب لم تكن، ولا شك، البطولات الوحيدة التي حدثت في مكة. ولأن النص لم يسجل هذه البطولات فقد سقطت نهائيا من التاريخ. كذلك فإن النص لا يعطى أمثلة للمسلمين الذين قال إنهم فتنوا تحت التعذيب، كما أنه لا يذكر

عددهم ولا ظروف ردتهم، ولا يوضح موقف عشائرهم وموقف المسلمين حيالهم، ولا ما آل إليه مصيرهم: هل ظلوا في الحبس أم أطلق سراحهم، وما إذا كانوا، في هذه الحالة الأخيرة قد استأنفوا حياتهم المعتادة، أم أن بعضهم انتهز الفرصة ليهاجر؟.

٨) النص لا يذكر شيئا عن اضطهاد المسلمين خارج مكة. ومع ذلك فإن الإسلام، كما رأينا فيما سبق، ما كان يمكن أن يكون، على مدى تسع سنوات من البعشة، ظاهرة قاصرة على مكة. بل إن من المؤكد أن انتشاره في مختلف مناطق شبه الجنزيرة وبين قبائلها كسان أيسر منه في مكة، فإن المصالح المادية وتلك المتعلقة بالسلطة لم تكن في كل مكان، كما في مكة، مرتبطة ببقاء الديانة القديمة وببقاء الأوضاع الاجتماعية والسياسية على حالها دون تغيير.

على أن هذا لا يمنع أن المسلمين في بعض المناطق ولدى القبائل المتحالفة مع المتحسكة بعبادتها الوثنية وبنظامها القبلي، ولدى القبائل المتحالفة مع قريش، كانوا في موقف مشابه لموقف إخوانهم في الدين بمكة، وأنهم بدورهم ذاقوا الأمرين من الاضطهاد والتنكيل.

ولم يسجل النص صفحات البطولة أو الضعف التي سطرها هؤلاء المسلمون، فقد ضاعت هي الأخرى من التاريخ.

٩) فى حالات الحبس التى تحدث عنها النص ليس هناك مثل محسوس لمسلمين مضطهدين، والأشخاص الوحيدون الذيبن يتحدث عنهم النص هم: سلمة بن هاشم بن المغيرة، وهشام بن العاص، وعبدالله بن سهيل، وكانوا ثلاثتهم ضمن من عادوا من الحبشة لا ضمن من اضطهدوا. كذلك لا يعطى النص أى تفصيل عن الأماكن التى حبسوا فيها، ولا عن حالة حبسهم.

1٠) هذه الصورة المتعلقة باضطهاد المسلمين ، هل تتغير إذا ثبت أن الهجرة إلى الحبشة كانت نفيا وإبعادا منظما مُولَّته وأشرفت عليه قريش؟ من الممكن أن تكون الإجابة بالنفى لأن حياة هؤلاء الأشخاص كانت أغلب الظن، أشبه بحياة نزلاء مجسكر من معسكرات الاعتقال منها إلى حياة المهاجرين الطوعيين.

ولابد أن الإبعاد والاعتقال في هذه المعسكرات كانا، في هذه الحالة، أقسى عقوبة يعاقب بها أخطر عناصر المسلمين. وليس هناك، على أي حال، ما يمنع من تصور أن بعض هؤلاء الأشخاص قد عذبوا قبل إبعادهم، لكن انشخال النص بالمناقشة التي يذكر أنها دارت بين جعفر وعمرو بن العاص صرفه عن توضيح ذلك!

#### ج) الهجرة إلى الحيشة ،

يثير حديث هذه الهجرة الملحوظات التالية:

1) للمرء أن يتساءل أولا عما إذا كان في الإمكان تصديق الخبر الذي مؤداه أن الرسول وَ الشيخ نصح المسلمين بالهجرة إلى الحبشة فرارا من اضطهاد قريش. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي لايشك في حكمته، ما كان يقدم مثل هذه النصيحة إلا إذا كانت لديه معلومات كافية تطمئنه على عدة مسائل:

أ- على قدرة أصحابه المهاجرين على العثور على عمل أو على عمار أو على عمارسة نشاط في الحبشة يسمح لهم بكسب قوتهم.

وهنا تشار مسألة: ما هو النشاط الذى كان يمكن لهؤلاء المسلمين الذين كان أكثرهم، في الغالب، تجارا أو عمالا أو موظفين لدى تجار، والذين لا يعرفون من اللغات إلا العربية أن يقوموا به في الحبشة، علما، على الأخص، بأن الأجانب من غير ذوى الشروة أو المصلحة الذين

يفدون الى بلد ليس فيه من يتكفل بنفقات معيشتهم يعتبرون عادة غير مرغوب فيهم، أو حتى أعداء، ويتعرضون للطرد أو للأسر أو للقتل؟

ب- على قدرتهم على أن يعيشوا في جوار حسن في المجتمع الذي كان عليهم أن يقيموا فيه. والحاصل أن اختلاف اللغة والعادات والعقيدة كان عائقا يحول دون هذا الجوار. وذكريات هزيمة أبرهة وجيشه على أبواب مكة لم تكن، بالإضافة إلى ذلك، تهيىء نفوس الأحباش لتقبل وجود العرب بين ظهرانيهم بصدر رحب.

حـ - على أمنهم: وعلى الرغم من أن شيئا في النص لا يسشير إلى أن الرسول على النهم: وعلى الرغم من أن شيئا في النبلد البعيد، أو أنه كان يتلقى أخباره، وإذا افترضنا جدلا أن الرسول على الاعتقاد بأن النجاشي «ملك لا يظلم عنده أحد» فإن ذلك، تحمله على الاعتقاد بأن النجاشي «ملك لا يظلم عنده أحد» فإن ذلك، في حد ذاته، لم يكن يكفل للأجانب المقيمين في بلد ذلك الملك ظروفا مثلى للأمن، إذ أن الجرائم كانت، ولا تزال، ترتكب كل يوم في كل البلاد، بما في ذلك البلاد التي تتمتع بأفضل الحكومات.

ولو أن الرسول على المنطق الحبشة بلد مساحاته شاسعة وطبيعته جبلية، ولاشك، من جهة ، أن الحبشة بلد مساحاته شاسعة وطبيعته جبلية، وأن سكان المناطق الجبلية وقبائلها لا يخضعون خضوعا كاملا في العادة لسلطات البلد المركزية، وأن هؤلاء السكان أو هذه القبائل، أو حتى بعض العصابات المسلحة، كانوا يشكلون تهديدا للمسلمين العرب العزل اللذين لم يكن في مقدورهم الاعتماد على جالية من جنسهم لحمايتهم عند الخطر، ولعلم كذلك أن الحبش - إن صح ما يذكره النص - كانوا قوما لا يؤمن جانبهم ولا يتورعون عن الاعتداء والقتل بما في ذلك قتل مليكهم، لا لأنه كان يسيء حكمهم، أو لأنه كان ظالما، وإنما لسبب

واحد هو أنه لم يرزق إلا بولد واحد، وأنهم لا يكفلون للمهاجرين الى بلدهم ضمانات السلم والأمن التم يرجوها المرء لمؤمنين فارين من الاضطهاد.

۲) ومن الأمور الستى لا يقبلها العقل أيضا ما يدعيه النص من أن
 قريشا أوفدت مبعوثين إلى الحبشة لاستعادة مهاجرى مكة المسلمين،
 وذلك للأسباب الآتية:

أ- من الغريب ، بدلا من أن تُسرَّ مكة لرحيل عشرات من المسلمين الذين كانوا يهددون نظامها العام، أن تحاول استردادهم لتفتنهم عن دينهم، علما بأنها لم تفعل شيئا لمنعهم من الرحيل!

بعد وقت قليل من فشل مهمة هـ ذين المبعوثين، في الأنباء التي جاءتهم عن إسلام أهل مكة، وكيف لم يفكروا في استشارة النبي عليه في أمر عودتهم أو في الرجوع الى مصدر للمعلومات جدير بالثقة؟

جـ - لو أن قريشا كانت هى التى روجت هـذه الأنباء الكاذبة لتوقعنا أن تُلقى عشائر المهاجرين القبض على أفرادها العائدين وأن تعذبهم حتى تفتنهم عن دينهم، إذ أن هذا هو المقصد الذى مـن أجله رغبتهم فى العـودة إلى مكـة. وكان المفـروض، بالمناسبة ذاتها أن تمنع القـبائل إجارتهم.

والحاصل أن النص يخبرنا أن سلّمة بن هشام بن المغيرة كان الوحيد الذي حبسه عمه لدى عودته وأن باقى المهاجرين الذين عادوا إلى مكة

تمكنوا من الاستخفاء أو أجيروا. ولا يذكر النص سوى حالتين فقط من هذا النوع هما حالـتا أبو سلمة الذى أجاره خاله أبوطالـب، وعثمان بن مَظْعُون الذى أجاره الوليد بن المغيرة.

د- من الصعب تصديق ما يقوله النص من أن النجاشى حين سمع ترجمة جزء من سورة مريم بكى حتى اخضَلَّت لحيت وأن أساقفته بدورهم بكوا حتى أخضَلوا مصاحفهم. ومما يلفت النظر فى هذا الصدد أن النص لا يحكى واقعة واحدة جاشت فيها عواطف قوم من العرب إلى درجة البكاء حين كان الرسول عاليً ذاته يتلو عليهم بلغتهم آيات من القرآن الذى أنزل عليه.

هـ - تحدث جعفر في العرض الذي قدمه أمام النجاشي عن الصوم،
 والواقع أن الصوم لم يتقرر إلا في الفترة المدنية.

٣) لن نتوقف هنا عند النبذة التاريخية التي وردت في النص عن ظروف تنصيب النجاشي على عرش الحبشة ولا عند الأحداث اللاحقة (الحرب مع منافس له على العرش، وثورة الشعب على هذا النجاشي، والحيلة التي لجأ إليها لتهدئة خواطرهم... إلخ)، فإن هذه الأحداث، علاوة على كونها لا تتعلق بموضوعنا بصورة مباشرة، أكثر شبها، في الواقع، بقصص الأطفال منها إلى التاريخ.

3) ذكر هذه الموجة غير العادية من موجات الهجرة يشير أخيرا عددا من التساؤلات: كيف وصل هؤلاء المهاجرون إلى الحبشة؟ من الشمال أو بعبور البحر الأحمر عن طريق اليمن؟ ما هو الميناء الذى أبحروا منه؟ هل كانت السفن التى نقلتهم مملوكة لعرب أو لأحباش؟ هل أبحر الرجال مع أسلحتهم أم دون سلاح؟ هل تمت رحلتهم دون حادث أم أن قراصنة أو أفرادا بلا ضمير من الطاقم سرقوهم أو أساءوا معاملتهم؟ كيف عوملوا

لدى وصولهم إلى الحبشة؟ هل حاول أحد أن يسترقهم؟ في أي ميناء أو منطقة نـزلـوا؟ هـل كان من بينهم من يـعـرف لغة الحبشــة كـى يشرح للسلطات المحلية أسباب مجيئهم إلى بلادهم؟ ألم يصادفوا صعوبات في الحصول على إذن بالإقامة؟ كيف كانت أحوال إقامتهم وماذا كانت مواردهم المالية؟ هل أحضروا معهم ذهبا أو فيضة كي يدفعوا ثمن ما يشترونه، أم أن السرجال وجدوا عملا يرتزقون مسنه في البلد الذي نزلوا به؟ أي عمل؟ ماذا كانت علاقات هؤلاء المهاجرين بأهل البلد؟ هل اكتفوا بمعيسشة هادئة بعيدة عن المشاكل أم دعوا لدينهم؟ . هل كانوا يعيشون في عزلة أم حاولوا أن يندمجوا في الأهالي؟ هل كانوا يؤدون صلواتهم علنا أم كانوا يستخفون بها؟ هل بنوا مسجداً؟ إذا كانوا قد دعوا إلى دينهم، كم كان عدد من اهتدوا على أيديهم؟ ماذا كان موقف رجال الدين النصاري حيالهم؟ هل أظهروا لهم العداء كما فعلت قريش، أو تركوهم يدعون إلى دينهم في سلام؟ وإذا كانوا قد أظهروا لهم العداء، كما هـو طبيعي ، فهل سعوا في طردهم من البلاد؟ مـا اسم المدينة أو القرية التي عاشوا فيها؟ ما هي الصعوبات التي صادفوها في حياتهم العادية؟ لما كان عدد النساء العربيات بين المهاجرين إلى الحبشة أقل من ربع عدد الرجال، هل حدثت حالات زواج بين مهاجرين مسلمين وحبشيات؟ ماذا كان اسم النجاشي؟

إن النص ، الذي يكثر من التفاصيل عن مسائل تافهة من كل نوع، لا يزودنا بإجابات عن هذه الأسئلة البديهية.

والنتيجة التى تستخلص من مجموع هذه التساؤلات والملحوظات والفراغات هى أن جانبا كبيرا من حديث النص عن الهجرة إلى الحبشة ترد عليه تحفظات.

إن كون مجموعة تتكون من ثلاثة وثمانين من مسلمى مكة وصلت إلى مكان ما فى الحبشة أمر لا محل للتشكيك فيه، لكن الجزء المتعلق بمهمة مبعوثى قريش لدى النجاشى، على الأرجح، تركيبة تهدف إلى إقناع القارىء بثلاث دعاوى رئيسية هى:

- أن جعفرا ، فرد قبيلة الخلفاء العباسيين، وليس عثمان بن عفان، الذى سيكون خليفة والذى هو فرد من قبيلة الخلفاء الأمويين، هو الذى كان الناطق بلسان مهاجرى الحبشة على الرغم من صغر سنه.

- أن جعفرا انتصر على عمرو بن العاص فى المناقشة التى دارت بينهما أمام النجاشى (وعمرو بن العاص كان ممثل معاوية فى التحكيم الذى أعقب معركة صفين (٣٧ هـ / ٢٥٧م) والذى أعلن أن معاوية هو الخليفة، على حساب على كرم الله وجهه).

- أن جعفرا كان له الفضل الكبير في هداية النجاشي إلى الإسلام (ومن الغريب أن النجاشي كان المشخص الوحيد الذي نجح جعفر والمهاجرون الاثنان والثمانون الآخرون في هدايته إلى الإسلام خلال فترة إقامتهم في الحبشة التي دامت عدة أعوام).

كان المقصود إذن، من وراء هذا الحديث، تسجيل أفضال لصالح بنى العباس ضد بنى أمية وضد عمرو بن العباص الذى كان من أعظم أعوانهم، وأن يضاف، بإسلام النجاشى، مجد جديد إلى مجموعة أمجاد بنى عبدالمطلب وبنى هاشم المصطنعة، وكان المقصود أخيرا إخفاء موضوع الاضطهاد الذى اضطر جعفرا إلى الهجرة، تحت هالة الشرف التى أحاطه بها النص.

إن إقامة ثلاثـة وثمانين مسلما عـدة سنين في أرض الحبشـة تبدو لنا أقرب الى العـقل اذا نظرنا إليها من زاوية أخـرى هي زاوية النفي. وفي

رأيى أن رؤساء قبائل قريش، اللذين أقض مضاجعهم نجاح الدين الجديد، انتهوا إلى أن مكة، لافتقارها إلى سجون يمكن أن يحبس فيها المسلمون المنشقون، الذين كان عددهم في تزايد مستمر، بوسعها أن تتخلص من أخطر عناصرهم بنفيهم في بلد بعيد، وأن هذا النفي يحقق غرضين، أولهما: هو استبعاد الخطر الذي يمثلونه على النظام القائم، والثاني: إرهاب من سبق أن أسلموا، وتثبيط همم من يفكرون في اعتناق الإسلام.

ولابد أنهم عقدوا اتفاقا مع سلطة محلية في الحبشة بشأن حبس عدة عشرات من مواطنيهم غير المرغوب فيهم، تصحبهم أحيانا زوجاتهم وأولادهم، وإطعامهم ومراقبتهم ، على أن تتلقى السلطة المذكورة مقابلا للخدمات التي تقدمها والتكاليف التي تتحملها في هذا الصدد.

ولابد أن كل قبيلة اختارت من بين أفرادها من كانت ترى أنهم عناصر نشطة وخطيرة ونفتهم إلى الحبشة وحرّمت عليهم دخول مكة لفترة معينة. وكان المكان الذى أودع فيه هؤلاء المسلمون يؤدى، بصورة ما، وظيفة السجن أو معسكر الاعتقال أو مستعمرة ما وراء البحار، التى توجد لها أمثلة فى التاريخ.

ومن يَدَّعى النص أنهم كانوا مهاجرين فى الحبشة لم يكونوا فى الواقع سوى نفر من المسلمين الذين حكم عليهم بالنفى لجهادهم الذى اعتبرته قبائلهم، على وجه الخصوص، وقريش عموما، نشاطا يهدف الى زعزعة النظام القائم.

### د) هجرات أخرى ٩

أخيرا هناك سؤال يرد بصورة طبيعية إلى الذهن لدى قراءة الصفحات التي يخصصها النص لموضوع الهجرة إلى الحبشة، هو: هل كانت

هناك، قبل الفترة المكية الثالثية وبعدها، موجات هجرة غير هجرة ماك، قبل الفترة المكية الثلاثة والثمانين؟ النص لا يتحدث عن أية هجرة أخرى ولكن شيئا، في نظرى، لا يمنع هذا الاحتمال.

وفى رأيى أن من غير المستبعد أن يكون بعض المسلمين الذين كانوا ينتمون الى قبائل تعذب أفرادها المسلمين وتنفيهم أو تقيم فى وجوههم صعوبات كثيرة فى حياتهم اليومية قد فكروا فى الهجرة هربا من هذه الإجراءات والصعوبات، ولم يكن ذلك بالأمر السهل فى نظام كان أرتباط الفرد فيه بقبيلته قويا إلى درجة تعرضه لفقد هويته ولكل ألوان المخاطر، بما فى ذلك خطر الوقوع فى الأسر والاسترقاق أو خطر الموت، إذا قطع ما يربطه بها من وشائح.

على أن هذا الوضع فقد شدّته بظهور الإسلام، الذى أنشأ بين المسلمين أخوّة فى الله إذا كانت لا تحل محل صلات القبيلة إلا أنها تخلق تكافلا فى الدين يزدوج مع التكافل القبلى ويمنع الرجل الذى يترك قبيلته أو الذى طردته قبيلته من الوقوع فى هوة بلا قرار.

وينبغى من جهة أخرى أن نأخذ في اعتبارنا حقيقة شبه مؤكدة هي أن الإسلام والقرآن فشيا في أنحاء الجزيرة العربية وكسبا لرسالة محمد عليه مناطق وقبائل أو جماعات من الأشخاص لم تكن لديهم في محاربتها الأسباب نفسها التي كانت لدى قريش.

وإذا كان الأمر كذلك فمما يقبله العقل أن يكون المسلمون الذين أصبحوا غير مرغوب فيهم بين قبائلهم بسبب دينهم الجديد أو الذين يخشون التعذيب قد سعوا إلى الهجرة بمحض إرادتهم ووجدوا ملاذا لدى إخوانهم في الدين المقيمين في مناطق أخرى. كذلك فلابد أن قبائل

عربية منافسة لقريش أو بينها وبين قريش حزازات عرضت أن تقبل وتستضيف هؤلاء المسلمين الذين تخاصمهم قبائلهم.

ومن المعقول فسضلا على ذلك أن تكون الأمة الإسلامية المتنامية في مكة قد استخدمت علاقاتها التجارية والعائلية مع القبائل «الأجنبية» - حتى إن لم تكن أسلمت - كى تقبل في كنفها بعض المسلمين الراغبين في الهجرة. ومن المحتمل جدا أن يكون عدد من هولاء قد هاجر إلى المدينة خلال الفترة المكية.

ومن ثم فإن الهمجرات لم تكن، على الراجح، تتم فى اتجاه واحد، انطلاقا من مكة. ولابد أن هجرات أخرى حدثت فيما يتعلق بمسلمى المناطق أو المقبائل غير المكية الذين كانوا، كمسلمى مكة، موضع الاضطهاد أو إساءة المعاملة من جانب قبائلهم. ولابد أنه كانت هناك فى مناطق مختلفة من شبه الجزيرة تحركات، على سبيل الهجرة، للأشخاص بأعداد أكبر من عدد مسلمى مكة الذين «هاجروا» إلى الحبشة.

وإذا كان النص لم يتحدث عن هذه الهجرات، وإذا كان يدعى أن الهجرة الوحيدة التى حدثت بعد الهجرة إلى الحبشة هى هجرة الرسول عربي الله المهمين إلى المدينة، فإن مرجع ذلك هو - كما سنرى - أن مؤلفه يعتبر أن مسلمى المدينة هم الوحيدون الذين استضافوا الرسول عربي المواتي المحين في الدين والذين فتحوا، نتيجة لذلك، طريق النصر العسكرى للإسلام واستحقوا لقب «الأنصار» الفخرى الذي جاء ذكره في القرآن.

#### ه ) المقاطعة ،

المقاطعة التي يقول النص إن قريشا قررتها ضد بنى عبدالمطلب وبنى هاشم كعقاب لتأييدهم الرسول عَلَيْكُم تثير الملحوظات الآتية:

١) قصة هذا الحدث الذي يعتبر من أهم أحداث الفترة المكية لا تحتل في النص، أولا عن آخر، سوى عشرة أسطو، <sup>(\*)</sup> والنص، كأمر واقع، لا يقول شيئا عن الظروف التي تمت فيها المقاطعة: ما الذي حمل أبا طالب على ترك مسكنه في مكة ليقيم في شعبه؟ كم كان عدد أفراد هاتين القبيلتين الذين انضموا إليه؟ كيف كانوا يعيشون؟ ما الذي جعلهم يتركون دورهم وخيامهم للانضمام إليه؟ ما هي المشاق التي ترتبت على انتقالهم الى الشِّعب في حياتهم اليومية؟ ماذا كان مآل محالهم التجارية والديون التي كانت لهم على أهل مكة والديون التي كانوا مدينين بها لهم؟ ما الأثر الذي نتج عن غياب التجار والعاملين في التحارة من هاتين القبيلتين في السوق؟ هل أفلس بعض تجارهما؟ هل ترتب على إفلاسهم سلسلة من حالات الإفلاس كما يحدث عادة في التجارة؟ ماذا كانت ردود فعل قبائل الجزيرة الأخرى حين علمت أن قريشا لفظت قبيلتين من قبائلها؟ كيف كانت هاتان القبيلتان تحصلان على طعامهما، وأي ألوان الحرمان فرض عليهما؟ ماذا كان موقف حلفائهما منهما؟ أكان بعض الطعام يصلهما بطريق التهريب؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها مكة للتحقق من تطبيق المقاطعة تطبيقا دقيقا؟ هل كان هناك من خالف أحكام المقاطعة غير هشام بن عمرو بن ربيعة الذي يتحدث عنه النص؟ كيف كان أفراد القبيلتين الذين فقدوا تجارتهم أو عملهم نتيجة للمقاطعة يقضون وقتهم؟ أكانوا يتسكعون في انتظار رفع المقاطعة؟ أكان منهم من حاول أن يشتغل بالزراعة أو كان يخرج للصيد ليوفر لأقاربه ولو جزءا مما يسد الرمق؟ أية نسبة من أغنامهم وأنعامهم ذبحوا كي يعيشوا؟ أكانوا يبعثون بعضهم لشراء الطعام من خارج مكة؟ هل حدثت حالات طلاق

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأولى، ص ٣٥٠.

أو فسخ خطبة نتيجة للمقاطعة؟ هل وجهت إساءات لرجالهم ونسائهم الذين كان لهم أزواج من أفراد القبائل التي اشتركت في المقاطعة؟ هل حاول بعض هؤلاء أن يسرسلوا المؤن سسرا إلى أقاربهم؟ هل حدثت حالات وفاة أو مرض خطير نتيجة لمنقص التغذية بين بني عسبدالمطلب وبنى هاشم؟ هل قطعت الاتصالات تماما بين هاتين القبيلتين وبين قريش أم كانت هناك بين الحين والآخر محاولات لإصلاح ذات البين؟ ألم تفكر هاتان القبيلتان في وقت من الأوقات في الثمورة على هذا الإجراء والقيام بعمل يهدف الى تحطيمه أو في الهجرة؟ ألم يحاول أحد منهم، عن اقتناع أو الأسباب إنسانية نظرا للحالة المؤسية التي آل إليها أقاربهم بعد شهور طويلة من الحرمان، أن يقنع محمدا بالعدول عن دعوته؟ ألم يحدث لفرد أو لآخر من أفراد القبيلتين أن انهارت مقاومته فانضم إلى أبى لهب وإلى قريش؟ ما من سؤال من هذه الأسئلة الأساسية حظى بجواب في النص. وعلى العكس، فإننا نجد في النص بيانا، في عدة صفحات، عن الجهود التي بـذلها خمسة من قريش لإنهاء المقاطعة. والنص يورد قصائد الـشعر التي نظمت في مدحهم، وهـو يحكي قصة أعجوبتين صغيرتين وقعتا بشأن الصحيفة: فقد شُلَّت أصابع كاتبها، كما أن الأرضة أكلتها إلا جزءها الذي كان مكتوبا فيه «باسمك اللَّهم».

۲) النص لا يذكر شيئا كذلك عن الصعوبات والمشاق التى صادفها بنو عبدالمطلب وبنو هاشم حين اقتضى الأمر، بعد إلغاء المقاطعة، إعادة بناء ما أهدرته المقاطعة فى حياتهم وفى أعمالهم وتجارتهم خلال شهور عديدة، وهو لا يذكر ما إذا كان رفع المقاطعة مشروطا، وما إذا كانت قريش قد قبلت استمرار بنى عبدالمطلب وبنى هاشم - الذين لم يسلم منهم أحد فى هذه الاثناء - فى تأييد محمد ومنعه.

هذا، وبلاحظ أن النص لا يحدد متى دخلت المقاطعة حيز التنفيذ ومتى انتهت. والشيء الوحيد الذي يذكره عن مدتها هو أنها دامت سنتين أو ثلاث سنوات. وعدم الدقة في هذا البيان مستغرب في حادثة بمثل هذه الأهمية.

والنتيجة التى تستخلص من شدة إيجاز الحديث المتعلق بالمقاطعة ومن عدم وجود مادة فيه تسمح بالرد على الأسئلة العديدة التى تثار بشأنها، من جهة أخرى، هى أن حديث هذه المقاطعة ترد عليه عدة تحفظات.

وتصوير بنى عبدالمطلب وبنى هاشم بأنهم كانوا ضحايا للمقاطعة التى فرضتها قريش يبدو لى جزءا من مخطط يهدف إلى إخفاء النوائب والآلام التى حاقت بالمسلمين فى مكة، ومن جهة أخرى إلى الايحاء بأن بنى عبدالمطلب وبنى هاشم كانوا الوحيدين الذين لحقهم الضرر من حماية الرسول عاليا بكة. وهى دعوى تمنح العباسيين سندا ثمينا لمشروعية خلافتهم.

إن من غير المستبعد أن تكون قريش قد قررت فرض المقاطعة. لكن هذا الإجراء لم يكن موجها ضد بنى عبدالمطلب وبنى هاشم، وإنما، فى رأيى، ضد مسلمى مكة، لأن التدابير التى اتخذتها قريش ضد المسلمين - كتعذيب الضعاف ونفى المناضلين - لم يبد أنها كانت كافية للقضاء على الإسلام ، بل إن من غير المستحيل أن تكون قد انتجت عكس ما قصد منها وأسهمت فى زيادة عدد حالات الدخول فى الإسلام فى مكة.

ونظرا إلى أن قريشا - بما فى ذلك بنو عبدالمطلب وبنو هاشم - لم يكن فى مقدورهم تعذيب أو نفى كل من أسلم من سكان البلدة، فقد أضافوا السلاح الاقتصادى إلى ترسانة تدابير قمعهم بفرض مقاطعة تحظر

بيع أية سلعة للمسلمين أو شراءها منهم، وتحظر إقراضهم أو توظيفهم. وفي النص أثر لهذه المقاطعة الاقتصادية جاء في الخبر الآتي:

"وكان أبوجهل الفاسق الذى يُغْرى بهم (أى بمن أسلم) فى رجال من قريش، إذا سَمع بالرجل قد أسلم، له شرف ومَنَعه، أنّبه وأخزاه وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك، لَنْسَفّهن حِلْمك، ولنُفيّلن (أى لنقبحن) رأيك، ولنضعن شرفك، وإذا كان تاجرا قال: والله لَنْكَسِدن تجارتك، ولنُهلكن مالك، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به (\*\*)

كانت هذه المقاطعة إذن في منطق الأمور. ولابد أنها فرضت لتخلق للمسلمين متاعب تتعلق بحياتهم من شأنها أن تمنعهم من الدعوة إلى دينهم أو، على الأقل، إلى التخفيف من حماسهم لدعوتهم. والنص، كما سبق أن ذكرنا، لا يميل إلى إطالة الحديث عن مسلمي مكة، وهو بالتالي يتحرز أن يدخل في تفاصيل الويلات التي كانوا يعانونها، ولذلك فإنه لا يعطى أمثله للضرر الذي سببه لأصحاب الرسول عليه تنفيذ التهديدات التي صدرت عن أبي جهل والتي لابد أنها كانت جزءا من استراتيجية عامة اتبعتها قريش.

لكن لنا أن نعتبر أن هذه المقاطعة أضرت كثيرا بتجارة المسلمين، وأن الأذى الكبير الذى لحقهم من جرائها كان من الأسباب التي أدت الى نشوء فكرة الهجرة.

ولابد أن قريشا - بما فى ذلك بنو عبدالمطلب وبنو هاشم - قررت بالإضافة إلى هذه المقاطعة الاقتصادية مقاطعة اجتماعية ضد المسلمين بتحريم كل زواج بين رجالهم ونسائهم ونساء المشركين ورجالهم. وهذه

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٣٢٠.

المقاطعة الاجتماعية كانت بدورها شيئا طبيعيا، فإن اختلاف الديانة، في معظم المجتمعات، يعتبر حائلا دون الزواج.

إن الشيء الذي فعله النص بصدد المقاطعة الاجتماعية - الاقتصادية، هو أنه اختلس من القرآن ومن مسلمي مكة الفضل في تأييد الرسول عربي المسلمي ومنتحه لقبيلتي بني عبدالمطلب وبني هاشم الكافرتين، وهو كذلك أنه ، كما قَدَّمت، أنكر على مسلمي مكة (لصالح القبيلتين ذاتهما) فضل المعاناة في عيشهم في سبيل عقيدتهم. والنص حين فعل ذلك إنما زيف التاريخ.

### و) الإخراج من المسجد الحرام:

طبقت قريش على المسلمين شكلا آخر من أشكال المقاطعة هو منعهم من دخول المسجد الحرام. وقد ذكر النص شيئا من ذلك في قصة إسلام عمر. لكن الذي يفهم من النص بوضوح هو أن هذا الإجراء لم يطبق على محمد عليه فإن عديدا من الآيات القرآنية التي أوردها النص تستند إلى ملحوظات أبدتها قريش للرسول عليه أثناء وجوده في المسجد أو إلى وقائع حدثت فيه. ومن أمثلة ذلك:

- أن قريسنا حين عسرضت على الرسسول الثروة والشسرف والملك، فعلت ذلك في المسجد.
- المشهد الذى نرى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وببجواره جبريل والذى أصاب فيه أحد المستهزئين به بالعمى وأمات أربعة من سادة قريش بإشارة من يده، حدث في المسجد.
- محاولت الاعتداء ضد الرسول عليه من أبي جهل ومن زوجة أبي لهب حدثتا في المسجد.

- كان السرسول فى المسجد حين طلب الإراشى من بعض قريش الذين كانوا فيه أن يدلوه على شخص يقبل معاونته فى إقناع أبى جهل بأداء ما عليه له.
- أبوبكر كان مع الرسول عَلَيْكُم في المسجد حين تشاجروا مع الرسول وأخذه أحدهم بمجمع ردائه.
- إساءة أبى جهل للرسول التى ترتب عليها إسلام حمزة حدثت فى المسجد.
- الطُّفَيل بن عمرو الدَّوسي حين رأى الرسول أول مرة رآه في المسجد.

فالنص حين يقدم لنا الرسول عَلَيْكُ يقدمه لنا معظم الوقت وهو في المسجد الحرام، وهو يقدمه لنا دائما – باستثناء حالة واحدة – بمفرده.

أما المسلمون فإن النص يخبرنا أنهم لم يتمكنوا من الصلاة في المسجد إلا بعد أن صلى فيه عمر عقب إسلامه الذي حدث بعد الهجرة إلى الحبشة، أي بعد ست أو سبع سنوات من البعثة. ويخبرنا النص أيضا أن عبدالله بن مسعود جهر في المسجد بتلاوة بعض آيات من القرآن وأن قريشا ضربوه في وجهه.

وهذه البيانات تثير عددا من الملحوظات والتساؤلات.

# ١) والواقع :

أ- أن من المستغرب أن تترك قريش لمحمد على السيخير حرية الدخول في الحرم الذي فيه أصنامهم والذي كانوا يؤدون فيه عبادتهم، وهم يعتبرونه صابئا وزعيما للثورة الإسلامية والرجل الذي جعلهم ينكلون بأبنائهم وإخوتهم وأخواتهم.

ب- نحن لا نكاد نرى الرسول فى المسجد بصحبة جماعة من المسلمين، أو وهو يؤدى صلاة الجماعة معهم. هل معنى ذلك أن قريشا كانت تسمح له بدخول المسجد مع تحريم دخوله على المسلمين؟ أو أنهم كانوا يرخصون للمسلمين بدخوله بشرط ألا يؤدوا فيه صلوات الجماعة؟ لكن، إذا كان الأمر كذلك ، أين كان الرسول علي يودى هذه الصلوات؟

جـ - باستثناء حميزة الذي رأيناه وهو يضرب أبا جهل بقوسه في المسجد، لا يظهر المنص أحدا من بني عبدالمطلب أو بمنى هاشم وهو يدافع عن الرسول ضد إساءات قريش.

د- ما السر فى أن قريشا، التى ضربت عبدالله بن مسعود فى وجهه لأنه جهر بقسراءة القرآن فى المسجد لم تمنع الرسول عليه من تلاوة القرآن فى صلاته بصوت عال سمعه عمر والطُّفيل بن عمرو الدَّوْسى؟

۲) جاء فى قصة إسلام عمر، على لسان عبدالله بن مسعود: الما كنفر على أن نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه (\*). ولا يوضح النص ما إذا كان المسلمون قد صلوا مع عمر ذلك اليوم فقط أو أن عمر استطاع بمفرده أن يرغم قريشا على رفع الحظر المفروض على المسلمين جميعهم، بصورة نهائية. وهو لا يقول كذلك أين كان الرسول على المسلمين هنا، كما فى المسلمون يؤدون صلواتهم. إن النص يتحدث عن المسلمين هنا، كما فى حديث الفترة الأولى، كما لو كانوا يكونون كيانا منفصلا عن الرسول على المسلمين.

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٢٤٢.

٣) لو أن قريشا أذنوا لمحمد على المسلمين فرادى أو جماعات بدخول المسجد الحرام، وسمحوا على هذا النحو لكل أهل مكة وللحجاج برؤيتهم وهم يؤدون الصلاة ويتحدثون إليهم، فكيف كانوا يسوغون لأنفسهم أو يفسرون لسائر العرب السبب الذى يجعلهم ينكلون بهم؟ ألا يعنى سماحهم للمسلمين بالصلاة في المسجد الحرام اعترافا بالإسلام؟ لقد كان هذا التسامح من جانب قريش مفهوما في منطق الفترة الثانية المزعومة، أما في منطق الفترة الثالثة فهو غير مفهوم.

3) لو أن الرسول عَيْنِ كان يتلو القرآن في صلاته بالمسجد بصوت مسموع، فماذا كانت حاجة سادة قريش - الذين كانت لديهم وسائل أخرى للحصول على نص ما ينزل من قرآن - للذهاب كاللصوص في عتمة الليل لاستراق السمع إلى ما يتلو الرسول من آيات في صلاته من وراء الجدران؟

ه) ليس من الواضح كيف استطاع عمر، لمجرد أنه تشاجر مع جماعة من الكفار، أن يثنى قريشا عن التزام قرارها بمنع دخول المسلمين الى المسجد. وإذا كانت مشاجرة ما كافية للتوصل إلى هذه النتيجة، لقد كان بين أصحاب الرسول عليه قطعا أكثر من رجل قادر على فعل ما فعله عمر، ولَمَا كان على المسلمين أن ينتظروا إسلام عمر كى يفعلوه.

ولهذه الأسباب جميعا، لا يسع المرء إلا أن يشك في صحة الأخبار التي فحواها أن الرسول عليه والمسلمين كانت لهم حرية دخول المسجد الحرام بصورة دائمة. والأرجح أن دخولهم كان، على العكس، محظورا منذ بداية الدعوة، ولابد أن سلطات مكة قد اتخذت إجراءات خاصة لتكفل احترام هذا الحظر.

ومن غير المتصور أن تكون قريش قد تركت للرسول ومثات المسلمين الذين تبعوه حرية استخدام المسجد كمكان للاجتماع وكمنبر لنشر آرائهم، التى كانت السلطة تعتبرها هدّامة، بين أهل مكة والعرب القادمين من خارجها.

وكان حظر دخول المسلمين إلى المسجد كذلك ضرورة تمليها على قريش اعتبارات المحافظة - على الأمن في الحرم ووسيلة لتفادى الاضطرابات التي كان من المحتمل أن تنشأ عن احتكاك الأهالي المحليين والعرب القادمين لعبادة أصنامهم، والمسلمين.

ومن المؤكد أن هـذا الحظر الذى فرض على دخول الرسول على الله المسجد الحرام والاجتماع والصلاة فيه، فى الوقت الذى كانت أبوابه مفتوحة فيه على مصراعيها لاستقبال كفار مكة والجزيرة، كان شيئا يحز فى نفوس المؤمنين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم الورثة الحقيقيين لملة إبراهيم، ناهيك بالمضايقات اليومية الدى ولدتها صعوبة العثور فى مكة على مكان قريب من بيوتهم ومن السوق يستطيعون ان يؤدوا فيه صلوات الجماعة اليومية وراء رسولهم صلى الله عليه وسلم. ولابد أن فكرة إنشاء مسجد آخر مخصص للمسلمين عُرضت للبحث، لكن قريشا، التى كانت لا تعترف بالإسلام، عارضتها بلا أدنى شك.

كذلك فالأرجح أن الرسول عَلَيْكُم لم يكن، من ناحيته، متحمسا لهذه الفكرة لأن تنفيذها كان يعنى، بصورة ما، عدول المسلمين عن تراث إبراهيم مؤسس الكعبة الذي كانوا ينتمون إلى ملته.

وفى رأيى أن هذه الظروف، لا ظروف فترة الاستخفاء، هى التى جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر إقامة صلوات الجماعة مع المسلمين الذين أعلنوا إسلامهم فى شعب من الشّعاب الواقعة خارج

مكة. أما المسلمون الذين لم يعلنوا إسلامهم خشية الاضطهاد غلابد أنهم حصلوا من الرسول والتلفي على رخصة تسمح لهم بأداء الصلوات في بيوتهم على انفراد.

والسؤال هو: لماذا يصر النص على إنكار هذا الحظر وعلى إظهار الرسول في معظم الأحيان وهو في المسجد؟ والإجابة عن هذا السؤال ترجع، في رأيي الى اتجاه لدى المؤلف، رأيناه في ظروف أخرى، يجعله يتجنب المتعرض للمواقف الستى يبدو المسلمون فيها ضحايا لاضطهاد قريش ويقصر ضحايا الاضطهاد على بني عبدالمطلب وبني هاشم.

### ن الخلفاء الثلاثة ،

#### ۱) ابویکر ،

يصور النص هذا الصاحب الكبير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، في الفترة المكية الأولى، على أنه كان رجلا مألفا لقومه، محببًا سَهُلا، وأنه كان أنسب قريش لقريش، وأعلم قريش بها، وبما كان فيها من خير وشر، وأنه كان رجلا تاجرا، ذا خلق ومعروف، وأن رجال قومه كانوا يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر، لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه، ممن يغشاه ويجلس إليه، وأن ستة من الصحابة، من بينهم عثمان بن عفان، أسلموا بدعوته، وأن الرسول على الله عنه كنوة ونظر وتردد، إلا ما كان من أبى بكر بن أبى قحافة، ما عكم عنه حين ذكرتُه له، وما تردد فيه».

والنص يخبرنا، في حديث الفترة الثالثة، أن أبابكر اشترى وأعتق ستة أو سبعة من العبيد، رجالا ونساء، منهم بلال وامرأة كان عمر يقسو في ضربها. ونحن نرى أبابكر، في النص، حين أحاطت جماعة من

قريش بالرسول عَيْنِ وأخذ أحدهم بمجمع ردائه، يبكسى وهو يقول لهم: هاتقتلوا رجلا أن يقول ربى الله؟ ونراه أيضا، حين ضاقت عليه مكة وأصحابه وأصابه فيها الأذى ورأى من تظاهر قريش على رسول الله عَيْنِ وأصحابه ما رأى استأذن رسول الله عَيْنِ في السهجرة فأذن له، فخرج أبوبكر مهاجرا، ثم نراه عائدا إلى مكة تحت جوار ابن الدُّعنة سيد الأحابيش، ثم نراه يرد جوار ابن الدغنة عليه حين تشكّت قريش لابن الدغنة من أن أبابكر كان يرق ويبكى إذا صلًى وقرأ ما جاء به محمد فى مسجد عند باب داره، وقالوا إنهم يتخوفون على صبيانهم ونسائهم وضعَ فتهم أن يفتنهم. وقد ترتب على حرمان أبى بكر من هذا الجوار أن لقيه سفيه من سفهاء قريش فحنا على رأسه ترابا.

والخبر المتعلق بهجرة أبى بكر ثم بعودته (\*) يثير بعض التحفظات:

1- فإن النص لا يوضح الجهة التي كان يقصدها أبوبكر حين غادر مكة. هل كان يريد أن يلحق بمهاجرى الحبشة؟ هل كان يريد أن يهاجر إلى جهة أو إلى قبيلة في الجزيرة العربية؟ ماذا كانت وجهته حين لقيه ابن الدغنة سيد الأحابيش. نحن لا نعرف ذلك، والشيء الوحيد الذي نعرفه هو أن هذا اللقاء حدث بعد أن سار من مكة يوما أو يومين.

Y- سبب هذه الهجرة مذكور بإيجاز، وهو غير واضح. والنص يبدأ بذكر أسباب شخصية: «حين ضاقت عليه مكة». ويذكر بعد ذلك أنه «أصابه فيها الأذى». ولما كانت كلمة «الأذى» في العربية كلمة فضفاضة تشمل إساءات القول كما تشمل المعاملة السيئة، فنحن لا نعرف بالضبط نوع العنف الذى ضاق به صدر أبي بكر. والسنص يتحدث بعد ذلك عن

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول، ص ٢٧٢ .. ٢٧٤.

سبب يتعلىق بالرسول عَلِيَّكِ وأصحابه، أى تظاهر قـريش عليه عَلَيْكِ وعلى أصحابه.

٣- نظرا إلى أن أحدا لم يخرج أبا بكر، وإلى أن قريشا لم تحاول استعادته كما حاولت أن تستعيد مهاجرى الحبشة، وإلى أنه لم يكن يمثل بالنسبة للنظام القائم خطرا أكبر من ذلك الذى كان يمثله سائر المسلمين، وإلى أن هجرته كانت عملا إراديا بحتا، فإن الحكمة فى كونه قد احتاج لجوار سيد الأحابيش كى يرجع إلى مكة غير مفهومة.

5- السبب الـذى دفع أبا بكر إلى رد جوار ابن الـدُّغُنَّة عليه تنقصه الجدُّيَّة: فـمن الغريب أولا أن يكون أبو بكر قد أقام فى بيته مسجدا صغيرا إذ أن الصلوات فى الإسلام تؤدى جماعة، وأن المفروض أنه كان يؤديها مع الرسول على المسجد فى يؤديها مع الرسول على المسجد فى بيته.

0- على فرض أن هذا المسجد الصغير قد وُجد، فإن رد جوار ابن الدُّعُنَّة كان ينبغى أن يترجم بعمل من جانب قريش لغلقه أو لهدمه أو لإرغام أبى بكر بكل الوسائل التى كانت تملكها على أن يفعل ذلك بنفسه. والحاصل، أن الأثر الوحيد الذى ترتب على رد هذا الجوار هو أن سفيها من سفهاء قريش حثا ترابا على رأس أبى بكر، وهو عمل لا صلة بينه بين موضوع المسجد.

إن ما فى حديث هجرة أبى بكر من تهافت ومن مجافاة للمنطق وبعد عن المعقول يجعل تصديقه أمرا عسيرا. ومن المحتمل جدا أن يكون قد لُفِق لغاية واحدة هى الإيحاء بأن أول الخلفاء بعد وفاة الرسول علياتهم ، رغم مناقبه كلها، كان فَرَّارًا يتخلى عن الرسول علياتهم ، بينما كان واجبه يقتضيه أن يظل إلى جواره ويشارك مصيره ومصير مسلمى مكة الآخرين.

فأبو بكر إذن، طبقا للنص، مؤمن قوى الإيمان، ومحسن ينفق من ماله بغير حساب لشراء العبيد وعتقهم، وداعية نشط هدى إلى الإسلام عديدا من شخصيات قريش البارزة، ورجل رقيق الحاشية يتصف بالأخلاق العالية وبشدة التقوى، لكنه ضعيف الشخصية. إنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا عن الرسول على المناه من القيام بعمل، كما فعل حمزة، كان يكتفى بالبكاء. كذلك فلا يمكن المقارنة بينه وبين أبى طالب الذى أيد الرسول وشمله بحمايته وجعل قبيلتيه تنضمان إليه فى ذلك.

#### ۲)عمر،

ما يلى، بشيء قليل من الاختصار، ما يقوله النص عن عمر (١).

- مر أبو بكر بجارية بنى مُـوَّمَّل، حى من بنى عدى بن كعب، وكانت مُسلمة، وعمرُ بن الخطاب يُعـذبها لتترك الإسلام، وهـو يومئذ مشرك وهو يضربها، حتى إذا مل قال: إنى أعتذر إليك، إنى لم أتركك إلا ملالة، فتقول: كذلك فعل الله بك. فابتاعها أبوبكر، فأعتقها (٢).

- قالت أم عبد الله: والله إنا لتسرحل إلى أرض الحبشة، وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا، إذا أقبل عمر ابن الخطاب حتى وقف على وهو على شركه. وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشدة علينا، فقال: إنه للانطلاق يا أمَّ عبدالله. فقلت: نعم والله، لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا، حتى يجعل الله مخرجا. فقال: صحبكم الله، ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه - فيما أرى - خروجنا. فجاء عامر بحاجته تلك، فقلت له: يا أبا عبد الله، لو رأيت

<sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول ، ص ٣٤٧ ـ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٣١٩.

عمر آنفا ورقَّـته وحُزْنه علينا. قال: أطمعت في إسلامه؟ قلت: نعم؛ قال: فلا يُسلم الله يأسلم الله يأسلم حمار الخطاب، قالمها يأسا منه، لما كان يُرى من غِلْظته وقَسُوته عن الإسلام (\*).

- أسلمت فاطمة بنت الخطاب، أخت عمر، وأسلم بعلُها سعيدُ بن زيد، وهما مستخفيان بإسلامهما من عمر. وكان نُعَيْم بن عبد الله النحَّام، رجل من قومه، قد أسلم، وكان أيضا يستخفى بسإسلامه فَرَقا من قومه. وكان خبّاب بن الأرَتّ يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن، فخرج عمر يوما متـوشحا سيفَه يريد رسولَ الله عَلَيْكُم ورهطا من أصحابه قد ذُكروا له أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصَّفا، وهم قريب من أربعـين، ما بيـن رجالِ ونسـاء، ومع رسول الله عَلَيْكِ عـمُّه حـمزةُ وأبوبكر وعلى، في رجال من المسلمين، ممن كان أقام مع رسول الله عَلَيْكُم بِكَة، ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة، فلقيه نُعيم بن عبدالله فقال له: أين تريد يا عمر ُ ؟ فقال: أريد محمدا هذا الصابىء، الذي فَرَّق أمر قريش، وسفه أحلامها، وعاب دينَها، وسب آلهتها فأقتُله؛ فقال له نُعيه: أترى بني عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت محمدًا! أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتُ قيم أمرَهم؟ قال: وأى أهل بيتي؟ قال خَتَنُك وابن عَمُّك سعيد بن زيد، وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلما، وتابعا محمدًا على دينه، فعليك بهما. فرجع عُــمر عامدًا إلى أخــته وختنه، وعنــدهما خَبَّاب بن الأرتّ ومـعه صحيفة، فيها: «طه» يقرئهما إيَّاها. فلما سمعوا حسَّ عمر، تَغَيُّب خَبَّابِ في مُخدع لهم (المُخدع: البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير) وأخذت فاطمة الصحيفة فجعلتها تحت فخذها، وقد سمع

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول، ص ٣٤٧ ـ ٣٤٣.

عمرحين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما، فلما دخل قال: ما هذه الهَيانمةُ (الهيانمة: صوت كالام لا يفهم) التي سلمعت؟ قالا له: ما سمعت شيئا، قال: بلى والله، لقد أُخبرت أنكما تابعتها محمدًا على دينه، وبطش بخَتنه سعيد، فقامت إليـه أختُه لتكُفُّه عن زوجها، فضربها فشجّها، فلما فعل ذلك قالت له أخته وختّنه: نعم قد أسلمنا وآمنًا بالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك. فلما رأى عمر ما بأخته من الدم نَدمَ على ما صنع، فارعوى، وقال لأخته: أعطيني هذه الصحيفة الـتي سمعتُكم تقرأون آنفا أنظر ما هذا الذي جاء به محمد، وكان عمر كاتبا، فلما قال ذلك، قالت له أخته: إنَّا نخشاك عليها، قال: لا تخافي، وحلف لها بآلهته ليردُّنها إذا قرأها إليها، فلما قال ذلك، طمعت في إسلامه، فقالت له: يا أخسى، إنك نَجس، على شركك، وإنه لا يمسُّها إلا الطاهر، فقام عمر فاغتسل، فأعطته الصحيفة وفيها: «طه» فقرأها، فلما قرأ منها صدرًا، قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! فلما سمع ذلك خَبَّاب خرج إلىه، فقال له: يا عمر، والله إنسى لأرجو أن يكون الله قد خصَّك بدَعُوة نبيه، فإنى سَمعته أمس وهو يقول: اللهم أيَّد الإسلام بأبي الحكم بن هشام، أو بعُمر بن الخطاب، فالله الله يا عمر. فقال له عند ذلك عمر: فدلّني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم. فقال له خَبَّاب: هو في بيت عند الصَّفّا، معه فيه نَفَر من أصحابه، فأخذ عمر سيفه فتوشَّحه، ثم عمد إلى رسول الله عَالِيْكُ وأصحابه، فضرب عليهم الباب، فسلما سمعوا صوته، قسام رجل من أصحساب رسول الله عالي اله عالي الله عالي الله عالي الله عالي الله عالي الله عالي الله عال فنظر من خَلل الباب فرآه متوشِّحا السيف فرجع إلى رسول الله عَلِيْكُمْ وهو فزع، فقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب متوشِّحا السيفَ، فقال حمزة بن عبد المطلب: فَأَذَن له، فإن كان جاء يريد خيرًا بَذَلْناه له، وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه، فقال رسول الله عَلَيْكُم : ائذن له، فأذن له

ويقول المؤلف إن هذا هو حديث الرواة من أهل المدينة عن إسلام عمر بن الخطاب. ويورد النص بعد ذلك رواية أخرى بلسان عمر ذاته يقول فيها:

الكت للإسلام مباعدًا، وكنت صاحب خَمْر في الجاهلية، أحبّها وأسر بها، وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحَزْورة عند دُور آل عمربن عَبْد بن عمران المخزومي، فخرجت ليلةً أريد جُلسائي أولئك في مجلسهم ذلك، فجئتهم فلم أجد فيه منهم أحدًا، فقلت: لو أنى جئت فلانا الخيمًار، وكان بمكة يبيع الخمر، لعلى أجد عنده خمرًا فأشرب منها. فخرجت فجئته فلم أجده. فقلت: فلو أنى جئت الكعبة فأشرب منها أو سبعين. فيجئت إلى المسجد أريد أن أطوف بالكعبة، فإذا رسول لله على الشام، وكان إذا صلى استقبل الشام، وجعل فإذا رسول لله على الشام، وكان مصلاه بين الركنين: الركن الأسود، والركن اليماني، فقلت حين رأيته: والله لو أنى استمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول! فقلت: لئن دنوت منه أستمع منه لأروعة، فجئت

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول، ص ٣٤٧ ـ ٣٤٦.

من قبَل الحجر، فدخلت تحت ثيابها. فجعلتُ أمشى رويدا، ورسول الله عَيْرِ اللهُ عَلَيْ عَالَم يصلى يقرأ القرآن، حتى قمت في قبلته مستقبلَه، ما بيني وبينه إلا ثيابُ الكعبة. فلما سمعتُ القرآن رقَّ قلبي، فبكيتُ ودخلني الإسلام، فلم أزل قائما في مكاني ذلك، حتى قصى رسول لله عَيْنِ الله عَالِم الله عَالِم الله عَالِم الله عَالِم الله عَلَيْنِ الله عَالِم الله عَلَيْنِ الله عَالِم الله عَلَيْنِ الله عَلْنَهُ عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلْمِيْنِ عَلْمِي عَلِي عَلْمِي عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَل صلاته، ثم انصرف، وكان إذا انصرف خرج على دار ابن أبي حسين، وكانت طريقَه، حتى يَجْزع المسعى (أي يقطعه)، ثم يَسلُك بين دار عباس بن المطَّلب، وبين دار ابن أزْهر بن عَـوْف الزهري، ثم على دار الأخنس بسن شَريق، حستى يدخسل بيته. وكان مسكنُه عَلَيْكُمْ في الدار الرقطاء، التي كانت بيـدَى معاوية بن أبي سفيان، فتبـعتُه حتى إذا دخل بين دار عباس، ودار ابن أزْهر ، أدركتُه، فلما سمع رسولُ لله عَيْظِيم حسِّي عَرَفني، فظن رسولُ الله عَيْنِهِم أنى إنما تَبعته الأوذيه فَنَهمني (أي زجرني)، ثم قال: ما جاء بك يابن الخطاب هذه الساعة؟ قلت: جئت لأُومن بالله وبسرسوله، وبما جاء من عنسد الله، فَحَسمد اللهَ رسسولُ الله عَلَيْكُم ، ثم قال: قد هداك الله يا عسمر، ثم مسمح صدرى ودعا لى بالثُّبات، ثم انصرفتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل رسولُ الله عَلَيْكُمْ بِينَهُ (\*).

ويقول النص، بعد سرد هذه الرواية، إن عمر قال: أيّ قريش أنْقُلُ للحديث؟ فقيل له: جَميل بن معمر الجَمحي، فغدا عليه وأبلغه أنه أسلم ودخل في دين محمد. وقام جميل على باب المسجد وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، ألا إن عمر بن الخطاب قد صبا، وعمر من خلفه يقول: كَذَب، ولكني قد أسلمتُ، وشهدت أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبدُه ورسوله. وثاروا إليه، فما برح يُقاتلهم ويُقاتلونه

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٣٤٦ ـ ٣٤٨.

حتى قامت الشمس على رءوسهم، فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم. فبينما هم على ذلك، إذ أقبل شيخ من قريش حتى وقف عليهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صبا عمر، فقال: فمه، رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون؟ أترون بنى عدى بن كعب يُسلمون لكم صاحبَهم هكذا! خلُوا عن الرجل، فوالله لكأنما كانوا ثوبا كُشط عنه (١).

يقول النص إن عمر لما أسلم تلك الليلة تذكّر أن أبا جهل، وكان خاله، أشد أهل مكة عداوة لرسول الله عليك أن أثاه وضرب عليه بابه، فخرج إليه أبوجهل مرحبا، فقال له عمر: «جئت لأخبرك أنى قد آمنت بالله وبرسوله محمد، وصدّقت بما جاء به فضرب أبوجهل الباب فى وجهه وقال: «قَبّحك الله، وقبّح ما جئت به» (٢).

قال عبد الله بن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرًا، وإن إمارته كانت رحمة.

وتثير البيانات التي وردت في النص عن عمر الملحوظات الآتية:

أ- قصة جارية بنى مُؤمَّل التى كان يضربها عمر، وقصة أم عبد الله (أم عامر بن أبى ربيعة حليف قبيلة عمر) وبيانات أخرى عامة، تظهر عسمر بمظهر الرجل الذى كان، قبل إسلامه، يكره الإسلام كراهة التحريم، والمشرك الوحيد الذى كان يستطيع منافسته فى القسوة على المسلمين كان خاله أبوجهل، لكن قسوة أبى جهل حيال المسلمين إذا كانت قد ذكرت مرة فى عبارات عامة فقد ذكرت قسوة عمر عدة مرات، كما ضرب عنها مثلان بقصد إبرازها، هما: حالة جارية بنى مُؤمَّل،

<sup>(</sup>١)السيرة، القسم الأول، ص ٣٤٨ ـ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٣٥٠.

وحالة أم عبدالله. كـذلك يتميز عمر عن الشخصين اللذين كانا يقومان بتعذيب المسلمين في النص، أي ذلك الذي كان يعذب بلالا، وذلك الذي كان يعذب آل ياسر، في أن هذين الشخصين كانا يقومان بأعمال تعذيب فردية، أما عمر فقد كانت رغبته في تعذيب المسلمين مسألة مبدأ.

صورة عمر فى النص إذن أشبه بصورة الوحش المرعب الذى يعادى الإسلام أكثر من معاداة أى شخص آخر له، وذلك على مدى سنوات من ظهور الإسلام، إذ أنه لم يسلم إلا بعد هجرة الحبشة.

ب- هناك فيما يتعلق بالرواية الأولى لإسلام عمر عدد من الأسئلة التي يمكن طرحها مثل:

- كيف لم يختر رجل له حصافة عمر لارتكاب جريمته لحظة يكون الرسول عَلَيْكُ فيها وحده، في ظلمة الليل، دون شهود، بدلا من أن يقدم على فعلته في وضح النهار والرسول في صحبة عدد كبير من المسلمين؟
- هل كان عمر بحاجة إلى نُعيم كى يذكره بأنه إن قتل محمدًا فلن يلبث بنو عبد مناف أن يثأروا له؟
- كيف يُعقل أن يشى تُعيم، الذى كان هو ذاته مسلما يستخفى بإسلامه خشية اضطهاد قبيلته، بأخته وأخيه فى الدين، فاطمة بنت الخطاب وبعلها، اللذين كانا مثله قد أسلما سرا، وكيف يدفع عمر إلى القامة أمرهم ؟؟
- لماذا أخذت فاطمة الصحيفة التي فيها سورة الحه، من خباًب حين تغيب في داخل البيت عندما سمع حس عمر بالباب، ولماذا جعلتها تحت فخفها، وكيف لم يلحظ عمر هذه الصحيفة في المكان الذي كانت تجلس فيه حين قامت فاطمة لتكفيه عن زوجها؟

- كيف استطاعت فاطمة وزوجها، اللذان يبدو أنهما أسلما بعد بده الدعوة بقسليل (فقد ورد اسسماهما في قائمة المسلمين الأوائل) إخسفاء إسلامهما عن عسمر عدة سنوات إلى أن علمه من نُعيم، ولماذا لم تحاول فاطمة أن تقرأ على عمر آيات من القرآن لإقناعه بالإسلام قسبل الواقعة التي يحكيها النص وهي تعرف جانبه الطيب خيرا من غيرها؟

ج - أما رواية النص الشانية بخصوص إسلام عمر، فهى تبدو، للوهلة الأولى، أقرب إلى التصديق من الرواية الأولى إلا - ربما - بالنسبة لبعض المسائل:

- فإن النص لا يفسر سر غياب جلساء عمر من المكان الذى اعتادوا أن يجتمعوا فيه لمعاقرة الخمر، ولا سر غياب الخمار عن خمارته، والتوافق بين الأمرين لا يخلو من غرابة.

-- والنص لا يفسر كذلك لماذا لم يعلن عمر إسلامه للرسول مجرد انتهائه ﷺ من الصلاة، بدلا من تعقبه من المسجد إلى بيته بصورة أوقعت في روع الرسول أن عمرا يريد أن يؤذيه!

- النص يصور الرسول عَلَيْقُ وهو يصلى وحده فى المسجد ليلا رغم أنه، كما أوضحت، كمان ممتوعا من دخول المسجد وأنه كمان يؤدى الصلوات مع المسلمين.

- المفروض أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يعلمون أن أعداءه كثيرون وأن حياته في خطر، كانوا يحيطون به دائما ويشكلون حوله حرسا لحمايته من المعتدين، وأنهم ما كانوا يتركونه يؤدى الصلاة وحده في الليل دون حارس أو رفيق.

د- هناك، بالإضمافة إلى هذه الملحموظات التي تشعلق بكل من الروايتين، ملحوظتان تتعلقان بهما كلتيهما:

- الروايتان - كالروايات التى تتعلق بعبدالمطلب - من كثرة التفاصيل بحيث يصعب تصديقهما. وخلافا للجانب الأعظم من أخبار الفترة، التى تتميز بالقصر والغموض والتشتت التى تتسم بها الأحاديث المنقولة شفاهة عبر أجيال عديدة، فإن هاتين الروايتين محكمتا البناء، مليتان بالتفاصيل التى تزودنا، في الرواية الأولى، بأسماء عدة أشخاص، بالتفاصيل التى تزودنا، في الرواية الأولى، بأسماء عدة أشخاص، ويحوار يجرى بينهم، وياسم سورة بعينها من سور القرآن، وياسم الحي الذي فيه البيت الذي كان فسيحا للغاية، إذ أن الرسول على المحتمع فيه بأربعين من أصحابه)؛ وفي الرواية الشانية، المكان بالضبط الذي كان عمر يقترب بها من الرسول كى يتمكن من الاستماع إليه دون أن يراه، والطريق بالضبط الذي سلكه الرسول على يتمكن من للذهاب من المسجد إلى بيته، وأسماء مسلاك الدور التي كان يصر بها ليصل إلى داره، واسم مالك بيته، والكلام الدذي دار بين عمر والرسول.

لقد وردت كل هذه التفاصيل فى الروايتين بدقة كبيرة فى النص، مع أن النص لم يعط بيانات عن عشرات من المسائل الأساسية المتعلقة بهجرة الحبشة، مشلا، وأن المقاطعة لم توصف إلا فى سطور قليلة، وأن النص لم يحدد ما إذا كانت هذه المقاطعة قد استمرت سنتين أو ثلاث سنوات.

- إسلام عمر، في كلتا الروايتين، حدث بعد قراءة أو سماع سورة من القرآن الكريم. ومعنى ذلك أنه كان إسلاما فوريًا وقع في نفس عمر «وقع الصاعقة».

وهذا البيان يبدو لنا موضع شك. فلو أن إسلام عمر كان يرجع إلى بداية الدعوة أو لو كان عمر يعيش مع قبيلته على بعد مسافة كبيرة من

مكة لفهمنا أن هذه كانت المرة الأولى التى يعلم فيها شيئا عن القرآن. أما وهو من أهالى مكة، ونظرا إلى أن إسلامه قد تأخر إلى ما بعد هجرة الحبشة، أى إلى ست أو سبع سنوات على الأقل من بده الدعوة، فى وقت كان قد تنزّل فيه ألفان من آيات القرآن (أى نسحو ثلث آيات القرآن كله)، التى تبلغ ٦٢٣٦ آية، كانت تتناقلها الأفواه فى مكة، وكان جميع المسلمين بمن فيهم مسلمو قبيلة عمر يتلونها فى صلواتهم، وكان رؤساء قبائل قريش، ولا شك، يفحصونها فرادى أو مسجتمعين فى مجلس حكومة مكة، أولا بأول بعد إذاعتها، كى يقرروا ما يجب اتخاذه بصددها من إجراءات لإلغاء أثرها فى نفوس الناس أو لتقليله، فقد كانت أمامه، أى أمام عمر، ألف مناسبة ومناسبة للاستماع إلى القرآن فى الرقت الذى يدرج فيه النص واقعة إسلامه.

وإذا لم يكن قد فعل فلابد أنه كان الشخص الوحيد في مكة الذي يجهل ظاهرة القرآن والذي لم يشعر بما أسميته بالزلزال المستمر الذي كان يجهل ظاهرة الآيات التي تعد بالمثات، والذي كان يجهل أنها مصدر الهزات التي كانت تقلب الأوضاع في المجتمع المكي والتي جعلت مختلف قبائل قريش، التي أحنقها دخول المثات من أفرادها في الإسلام نتيجة لها، تضطهد أبناءها وتنفيهم أو تضطرهم إلى الهجرة، والوحيد الذي لم يشهد، ولو من باب الفضول، شيئا من الاجتماعات أو الجلسات التي كان الرسول والمحالة وأصحابه يعقدونها خلال مواسم الحج أو خارج هذه المواسم للتعريف بالإسلام والقرآن، والذي لم يكن على علم بالاتصالات التي لا تحصى التي كان يجريها مسلمو مكة يوميا في الأسواق وفي الأماكن العامة في البيوت، والتي كان الحديث فيها يدور حول القرآن والدين الذي يعلنه على لسان محمد.

هـ - لكل هذه الأسباب تبدو لى الرواية الأولى والرواية الشانية عن اسلام عمر، على السواء، مجرد اختلاق. لقد كانت الدعوى المستفادة من النص والتي مؤداها أن أبا طالب وبنى عبدالمطلب وبنى هاشم كانوا وحدهم الذين تصدُّوا للدفاع عن الرسول على بحاجة، لكى تكتمل لها مظاهر الصدق، إلى أعداء ألدًاء للرسول على الكفار، لكنها كانت بحاجة أيضا إلى عدو كافر صار مسلما.

وكان السادة والأشراف الذين سعوا إلى أبى طالب ليشكوا محمدا وأولئك الذين نزلت في حقهم آيات من القرآن (طبقا للنص) أعداء المجموعة الأولى. أما الكافر الذي تحول إلى الإسلام، فقد كان عمر الشخص المناسب ليمثله. لماذا عمر بالذات؟ لأنه كان قريشيا، ومكيا، ولأنه أصبح فيما بعد خليفة افتئاتا على أعضاء قبيلة الرسول على ولأنه ولان بلاد فارس كلها فتحت تحت خلافته، ولأنه كان مسئولا، جزئيا، عن تعبين واحد من بنى أمية - وهو عثمان - خليفته حين رشحه، قبل اغتياله، واحدا من ستة من الصحابة (هم: على، وعشمان، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبدالله، وسعد بن أبى وقاص، وعبدالرحمن بن عوف) يختارون أحدهم ليتولى الخلافة من بعده وأخيرا لأنه مهد الطريق عوف) يختارون أحدهم ليتولى الخلافة من بعده وأخيرا لأنه مهد الطريق لمعاوية، حين عينه واليا على الشام، للتطلع إلى الخلافة بعد مقتل عثمان ولتأسيس الخلافة الأموية.

إن عمر لم يكن، لهذه الأسباب، مقربا إلى نفس المؤلف شخصيا ولا الى نفس المؤلف شخصيا ولا الى نفس العباسيين. لهذا كان يصلح لأن يسند إليه دور عدو الإسلام الذى أصبح مسلما فى «السيناريو» الذى تظهر فيه قبيلة الخليفة العباسى كحامية للرسول

وإذا كانت صفته كمسلم تحميه من النقد بعد إسلامه (على الرغم من أنه لم يسلم منه تماما في حديث الفترة المدنية)، فلم يكن هناك حرج في إطلاق العَنان للقلم لتسويد صفحته والعيب في شخصه والتنديد بسلوكه حيال المسلمين قبل إسلامه، ويترك للقارىء بعد ذلك أن يعقد المقارنات بينه وبين أبى طالب، وبينه وبين بنى عبدالمطلب وبنى هاشم الذين لا يذكرهم النص أبدا بسوء.

كان الواجب إذن أن يقال وأن يعاد في النص إن عمر كان قبل إسلامه يبطش بالمسلمين (في الوقت الذي لم يمس واحد من بني عبدالمطلب أو من بني هاشم، ولا حتى أبولهب، مسلما، على الرغم من كونهم كفارا مثل عمر)، وأن يصور عمر بصورة الرجل العنيف، القاسي، الساخر، الدنيء، الذي لا يتورع عن ضرب جارية مسكينة حتى يمل لأنها أسلمت، وأن يسيء معاملة أم عبدالله وأسرتها (في الوقت الذي لم ينزل أبوطالب أو أحد أيا كسان من بني عبدالمطلب وبني هاشم إلى هذا الحضيض فيستحق إهانة من جارية أو أن يشبة بالحمار، كعمر).

ولم يكن كل هذا كافيا، فلُفقت حكاية أسندت إليه هو ذاته يعترف فيها بأنه كان صاحب خمر في الجاهلية يحبها ويسر بها. لكن هذا أيضا بدا غير كاف، وكان الواجب الذهاب إلى أبعد منه، فلفقت حكاية يظهر فيسها عمر وهو يتأهب لقتل الرسول على أن المسلمين الخيابتان بقصة إسلامه، واعتمد مؤلف النص على أن المسلمين الذين يغرمون عادة بقصص الشيطان الذي أصبح ملاكا بعد اعتناقه الإسلام - يتقبلون أيا من الموايتين بشغف.

وبهذا تكون هناك صورة لعسم قبل إسلامه تتجاوز في القبح صورة أشد الناس عداوة للرسول ﷺ أشد الناس عداوة للرسول ﷺ

والذى كان يضرب المسلمين أو يحرض على ضربهم، وامرأة أبى لهب التى أرادت أن تلقى حجارة على رأس الرسول على السادة الخمسة الذين كانوا يستهزئون به. إلخ. وقد أريد أن تيسر بشاعة هذه الصورة تقبل مسقولة أن بنى عبد المطلب وبنى هاشم - الذين لم يكن أحدهم يحب الخمر أو يُسر بها، ولم يؤذ أحدهم مسلما - عانوا من المقاطعة من أجله ونضوا تسليمه وكانوا على استعداد لبذل أرواحهم دفاعا عنه. حتى أبولهب، قريبهم «الملعون» الذى حكم عليه المقرآن بالنار، كان أفضل من عمر، فإنه لم يعرف عنه أنه صاحب خمسر، كما أنه لم يعذب المسلمين، ولا ضرب جارية ولا حاول أن يقتل محمداً.

و- مما هو جدير بالذكر هنا أن الحيز الذى خصصه النص لإسلام عمر يتجاوز فى الطول، بكثير، ذلك الذى خصص لإسلام باقى المسلمين قاطبة خلال هذه الفترة.

والواضح أن الهداية إلى الإسلام فى الروايتين - اللتين تختلف إحمداهما عن الأخرى كل الاختلاف - لم تكن إلا ذريعة، وأن أهم أجزاء الحمديث هما فى الواقع المقدمتان اللتان يظهر عمر فيهما وهو يخرج من بيته وقد عقد العزم على قتل النبى على أو وهو صاحب خمر معتاد على ارتياد حاناته بصحبة جلساء من محبى المعاقرة.

ز - إذا كان الأمر كذلك، كيف نفسر الجملتين اللتين وردتا في النص في مدح عمر: الجملة التي يقال فيها إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، وتلك التي اختتم بها النص الرواية الأولى بقوله إن أصحاب رسول الله على تفرقوا من مكانهم وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة، وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله على وينتصفون بهما من عدوهم، وكيف نفسر

كذلك الخبر الذى فحواه أن المسلمين استطاعوا أن يُصلُّوا مع عمر عند الكعبة بعد إسلامه؟.

قد تكون الإجابة عن هذه الأسئلة أن الجملة الأولى تعبر في الواقع عن رأى أحد الصحابة وتتعلق بعمر المسلم لا بعمر الكافر، ولا تعبر عن رأى ممؤلف النص. وواضح أن النص حين أوردها لم يكن يتحرى الموضوعية بقدر ما كان يريد أن يبدو موضوعيا.

والقول نفسه يمكن أن يقال عن الجملة الثانية التي ليست في واقع الأمر سوى انطباع. وبما يلاحظ في هذا الصدد أنه كلما ذكر عمر بخير في النص ذكر بالخير كذلك حمزة، وأن عمر عندما قرع باب البيت الذي كان الرسول مجتمعا فيه بأصحابه كان حمزة هو الذي قال: قوإن كان جاء يريد شرا قبتلناه بسيفه أي أن حمزة، الهاشمي، كان دائما هناك لحماية النبي عمر وحمزة في الثناء لبس لها، في هذا السياق، إلا قيمة نسبية فإن أيا من عمر أو حمزة، لبس لها، في هذا السياق، إلا قيمة نسبية فإن أيا من عمر أو حمزة، كما سيتضح من باقي هذه الدراسة، لن يبدو خلال ما بقي من الفترة المكية، أنه لعب دورا أكبر من ذلك الذي لعبه سائر المسلمين في الدفاع عن الرسول علي أو الانتصاف من أعدائه وأعداء المسلمين.

أما كون المسلمين استطاعوا أن يُصلُّوا في المسجد بعد مشاجرة عمر مع بعض رجال قريش عقب إسلامه، فقد سبق.أن أوضحنا أن ذلك فيه شك.

ح- فى هاتين الروايتين أبلغ مثل على الاختلاق فى النص. وحتى إذا لم أكن مصيبا فى النتيجة التى خلصت إليها من أنهما كلتيهما اختلاق، فمن المقطوع به أن إحداهما مختلقة، وأن وجودها دليل على

رغبة مبيتة لتشويه الحقيقة خدمة لبعض المصالح، لا خطأ في النقل أو خلط حدث بحسن نية.

وإذا كان الأمر كذلك فمن أصحاب المصلحة فى رواية تتحدث عن ماض غير مشرف لعمر إن لم يكونوا أرلئك الذين كانوا يعتبرون توليه الحلافة اغتصابا لحق أقارب الرسول و المحلافة اغتصابا لحق أقارب الرسول و العرب، وسمح لبنى أمية بالاستيلاء على السلطة؟.

ط - الاختلاق في حديث إسلام عمر يوحى بأن المعلومات الأخرى التي ترمى إلى تشويه صورة عمر قبل الإسلام هي بدورها اختلاق قصد به الإساءة. ويلاحظ هنا أن النص لم يقل شيئا عن رد فعل بني المُؤمَّل حين أوسع عمر جاريتهم ضربا، ولا عن رد فعل عامر بن أبي ربيعة حليف بني الخطاب، حين كان عمر يسيء معاملة أسرة عامر، وهو أمر غريب حين نتذكر أن التعذيب، فيما يقول النص، وكما هو طبيعي، غريب حين نتذكر أن التعذيب، فيما يقول النص، وكما هو طبيعي، كان يتم دائما بأيدي أفراد القبيلة التي يتمي إليها من يقع عليهم التعذيب، وبأيدي سادة العبيد.

#### ٣) عثمان ،

لم يرد فى النص، كأمر واقع، شىء عن عشمان بن عفان، الذى سيصبح ثالث الخلفاء الراشدين، سوى أنه وزوجته رقية كانا فى عداد المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة.

## ولنا أن نتساءل:

كيف يمكن تفسير إهمال النص لأمر شخصية في مثل أهمية عثمان الذي كيف يمكن واحدا من السابقين إلى الإسلام في قريش، والذي أحب قلب

الرسول على محبة جعلته يزوجه ابنتين من بناته، الواحدة بعد وفاة الأخرى، والذى هاجر مع بنت الرسول على الحبشة؟ وكيف للمرء أن يفهم، من جهة أخرى، أن جعفرا، الشاب - مع افتراض صحة القصة التي تتناول المناقشة التي جرت في حضرة النجاشي بشأن عودة المهاجرين إلى مكة - تصدر على هذا الصحابي الجليل من أصحاب الرسول على النيابة عن المسلمين والنطق باسمهم؟ والرد المعقول على هذين السؤالين يكمن في حقيقة أن بني العباس كاتوا يعتبرون عثمان بن عفان مغتصبا للخلافة، وهي سبّة تضاف إليها سبّة كبرى هي انتماؤه إلى قبيلة معاوية مؤسس الخلافة الأموية التي أسقطها العباسيون.

## جيم - النتيجة

فيما يلى تجميع للنتائج التي تستخلص من تحليل مادة النص:

١- تأكيد أن أبا طالب وبنى عبدالمطلب وبنى هاشم حموا الرسول
 عَلَيْتُ أمر لايمكن تصديقه للأسباب التالية:

أ) إذا كان الله تعالى حمى رسوله على بالمعجزات (فحل الإبل الذى أخاف أبا جهل وحجب الرؤية عن أم جميل) واذا كان الرسول بها المحمى أو يميت بمعاونة جبريل - قد استطاع بحركة من يده أن يسبب العمى أو يميت خمسا من خصومه، فما كانت بالرسول حاجة - في منطق النص - إلى حماية آدمية.

ب) ليس فى الإمكان أن يكون سادة قريش وأشرافها، أو حتى مجموع قبائل قريش، قد طلبوا من أبى طالب أو من قبيلته تسليمهم محمدا على كل يقتلوه، إذ أن مكة لم يكن فيها سلطة مركزية مختصة بالمحاكسمة فى القضايا الجنائية، تملك إصدار الأحكام أو تنفيذها، وأن هذا الإجراء كان من اختصاص القبيلة دون غيرها.

ج) حماية المقبيلة لفرد من أفرادها متصورة حين يحترم هذا الفرد دين القبيلة والنظام القبلى ، لكنها غير متصورة حيال فرد منشق ديانته تلعن ديانة الآباء والأجداد، وتحكم بنار جهنم على من لا يؤمنون بها، وتعطى للأُخُوَّة في الدين الأسبقية على الأُخُوَّة القبلية، وتضع الله فوق القبلة.

د) أبو طالب، الذى عجز عن حماية ابنه من الاضطهاد، مما جعل هذا الابن يقرر الهجرة إلى الحبشة (وفقا لدعوى النص)، ما كان يمكن أن يحمى ابن أخيه.

هـ) إذا كان محمد ﷺ بحاجة إلى حماية بشرية، فإن المسلمين الذين يُكنون له محبة لا يكنونها لأحد في العالم والذين كان عدهم، على أقل تقدير، أربعة أمثال عدد بني هاشم، كانوا أقدر على بذلها له من قيلتيه.

و) إذا لم يكن أبوطالب العم الوحيد الذي يحب ابن أخيه فما الذي جعل أقارب مسلمي مكة من أعضاء قبائل قريش الأخرى، الذين كانوا حسال أبناء إخوتهم (أو أبنائهم هم) في الموقف ذاته الذي كان فيه أبوطالب حيال محمد عَمَا الله الله المحمد المعالية، لا يحمونهم من الاضطهاد كما حمى أبوطالب محمدا؟

ز) قريش باعتبارهم سلطة سياسية، لم يطلبوا من أى سيد أو رئيس قبيلة من قبائلهم أن يسلمهم ابنه أو ابن أخيه، على الرغم من أن كل مسلم كان يقول عنهم وعن دينهم ما كان يقوله محمد على الرغم لم يقتلوا أى مسلم على الرغم من أن القبائل الأخرى لم تشمل أفرادها المسلمين بالتأييد والحماية اللتين يدعى النص أن بنى عبدالمطلب وبنى هاشم شملوا بهما محمداً.

٢- كانت قبيلتا بنى عبدالمطلب وبنى هاشم فى واقع الأمر، شانهما فى ذلك شأن سائر قبائل قريش، من خصوم الإسلام، وكانتا، مثل سائر القبائل، تضطهدان أعضاءهما المسلمين. وهذا ثابت:

أ) من القرينة المتعلقة بجعفر، فإن الذين كانوا يضطهدون المسلمين
 كانوا، في جميع الأحوال، رجال قبائلهم.

ب) من حقيقة أن ثلاثة فقط من أفراد هاتين القبيلتين اعتنقوا الإسلام خلال الفترة المكية بأكملها وهي فسترة استمرت ثلاث عشرة سنة وأنه لم يكن بوسع قبيلتي الرسول أن تلتزما موقفا محايدا أو سلبيا في النزاع القائم بين قريش ومحمد

٣- الهجرة إلى الحبشة كانت، على الأرجح، نفيا مولّته ونظمته وأشرفت عليه قريش – بما فى ذلك بنو عبدالمطلب وبنو هاشم – لمعاقبة مثيرى الشغب المسلمين فى مكة، ولاستبعاد الخطر الذى كانوا يمثلونه، ولبث الرعب فى قلوب من كانوا يفكرون فى اتباع محمد.

٤- كانت هناك، أغلب الظن، هجرات أخرى للمسلمين لم يتحدث
 عنها النص.

٥- لابد أن الرسول ﷺ والمسلمين أُخْرِجوا من المسجد الحرام طوال
 الفترة المكية.

٦- المقاطعة الاقتصادية الاجتماعية تقررت لا ضد بنى عبدالمطلب وبنى هاشم، فى وبنى هاشم وإنما ضد المسلمين، وكان بنو عبدالمطلب وبنو هاشم، فى واقع الأمر، وراء أبى لهب، فى صف من طبقوا المقاطعة، لا فى صف من عانوا ويلاتها.

٧- النص يشوبه تحيز واضح ضد مسلمي مكة، بدليل:

أنه لم يذكر أسماء أى من المسلمين السنين أسلموا منذ نهاية الفترة الأولى - باسستثناء عُمر ومن هاجروا إلى الحبشة - ولا عسدهم ولا الظروف التي تمت فيها هلايتهم إلى الإسلام.

ب) أنه لم يتسحدن عن للشاق والآلام وللحن التي تسرتبت على اضطهاد قريش للمسلمين في مكة إلا شقرات مختصرة ومثلين أو ثلاثة أمثلة مر عليها مرورا سريعا في سطور قليلة.

جـ) أنه لم يعترف لهم بأي دور في تأييد الرسول ﷺ وحمايته.

٨- يستخدم النص عليا وجعفرا وحمزة، الذين كانوا، شأن ابن عمهم رسول الله والله وتعبران محملا كذابا، والذين كانوا في حالة قطيعة معهما، بلينهم وتعبران محملا كذابا، والذين كانوا في حالة قطيعة معهما، يستخلعهم لمصلحة هانين القبيلتين، أي بني عبدللطلب وبني هاشم. وهو يخلع على على وجعفر وحمزة شرقا زائقا ويحرمهم من أفضالهم وأمجادهم الحقيقية التي أكتسبوها خلال سنوات من المقاطعة ومن الجهاد وأمجادهم الحرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك، بالنسبة لجعفر، من النقي والتشريد.

9- النص، الذي يضفي على بني عبدالطلب وبني هاشم كل صفات العظمة، ولا يقول كلمة سوء في واحد منهم، يشفنن بشتى الطرق في اكتشاف مناقب لأبسى لهب تجعله يبدو أقل استحقاقا للمؤاخلة من أبي لهب الذي يُدينه القرآن، ويرسم عن أبي بكر وعمر، اللذين سنشول إليهما الخلاقة بعد وفاة الرسول في مورة تشوب جمالها شوائب، ويعتبر عثمان، ثالث الخلقاء، كما مهملا.

- ١- النص لا يتحدث عن هداية أحد من الناس إلى الإسلام خارج مكة، باستثناء الطُّفيل بن عمرو اللَّوسى والنصارى العشرين الذين سيرد الحديث عنهم فى الفصل التالى. وهو يوحى - خلافا لكل الشواهد - بأن مكة كانت مجال الإسلام الوحيد طوال تسع أو عشر سنين، وأن الحجاج كانوا يجيئون ويذهبون، خلال هذه الفترة وليس فى رحالهم سوى الافتراءات والأخبار الكاذبة التى كانت تشيعها الطبقة الحاكمة فى محمد ودينه.

11- النص يركز فى شخص الرسول على كل نشاط الدعوة فى الإسلام ولا يعترف إلا لأبى بكر بالفضل فى هداية بضعة أشخاص إلى هذا الدين، وحديث الفترة الثالثة لا ينسب إلى أى من أصحاب الرسول على فضلا فى هداية أحد من المشركين، وهو شىء لا يقبله العقل.

17- النص يتجاهل تماما كل الإمكانيات التي كانت متاحة للرسول يَعْلِيمُ وللمسلمين خارج موسم الحج لهداية كفار الجزيرة إلى الإسلام: في السوق، وفي البيوت، وخلال الرحلات التي كان المسلمون يقومون بها إلى البلاد خارج مكة للتجارة أو للزيارة.

17 - النص يرجع النزاع بين قريش ومحمد عَلَيْتُ إلى الفترة الثالثة، والواقع، كما اتضح من تحليل حديث الفترة الأولى، أن الثورة التي جاء بها الإسلام على المستويين الديني والاجتماعي، وحملته على القيم التقليدية، التي قام بسببها هذا التزاع، بدأت مع سور القرآن الأولى.

18- النص يتحدث عن الرسول على من بداية الفسرة الثالثة إلى نهايتها، كما فعل في حديث الفترة الأولى، من زاوية واحدة هي زارية كونه محميا: المحمى الذي يحضر أمام حاميه حين يستدعيه، والذي

يكى حين يتصور أن حاميه نزع عنه حمايته. محمد على إذن، حسبما يصوره النص، أقصر قامة من أبى طالب، الذى يتمتع، هو، بمكانة تمنع الآخرين من مسه بكلمة أو من الاستهزاء به، والذى يسعى إليه أعظم سادة قريش وأشرافهم، بترقير كبير، منى كانت لديهم شكوى يعن لهم أن يتقلموا بها ضد محمد، أو صفقة يريدون أن يعرضوها عليه، والذى يستطيع، يكلمة منه، أن يلزم بنى عبدالمطلب كلهم وبنى هاشم كلهم بالانضمام إليه فى حماية محمد. وتصوير أبى طالب ومحمد على تزييف كبير للحقيقة، فالواقع:

i- أن أبا طالب لم يكن بالعظمة التي يصوره بها النص، وهو لم يكن رئيس بني عبدالمطلب ولا رئيس بني هاشم، لأنه لم يكن غنيا، ولأنه كان عباجزا عن إعالة كل أبنائه، وليس هو الذي تقدم لحطبة خديجة لمحمد، وأخيرا فإنه لم يستطع حماية ابنه من الاضطهاد في مكة.

لقد كان أبوطالب فى الحقيقة من أقارب بنى عبدالمطلب وبنى هاشم الفقراء، وكان على الأربجح عمّا يحب ابن أخيه حبا جما، وقد أشرك معه ابنيه فى هذه المحبة، وعانى بالتأكيد من موقف قبيلتيه حيال محمد، كما عانى من سفر ابنه، الذى لم يتمكن من منعه، إلى الحبشة.

لكن مؤلف النص لم يصور أبا طالب بهذه الصورة الواقعية لأنه كان محتاجا لشخصية بارزة يبنى حولها دعواه فى حماية بنى عبدالمطلب وبنى هاشم للرسول عَلَيْكُم، فوجد أن ابنيه المسلمين اللذين كتبت لهما الشهادة فيما بعد يؤهلانه لهذا الدور ويخلعان عليه هية لم تكن له فى الحقيقة.

ب) أن محمداً على الله الله القرآن، كما رأينا، في تحليل حديث الفترة الأولى، أعظم رجال قريش، ازداد عظمة فوق عظمته

عنات الآيات القرآنية التي نزلت خلال الفترة الثالثة وبازدياد عدد أصحابه. لذلك فإن صورة «المحمى» لم تكن صورته الحقيقية، والقصص التي كانت تجعل أبا طالب يحجب عظمته والتي كانت تصور أبا طالب باعتباره الشخصية المهيمة على هذه الفترة تجانب الموضوعية.

10- في النص، من حيث مكوناته، اختى الله وعدم تناسب صارخين فيما يتعلق بالمساحة التي يخصيصها لموضوعاته المختلفة. وهذا الاختلال وعدم التناسب ناتجان عن نهج يجمع - في غير توفيق أكثر الوقت - بين مراوحة الظل والضوء، والمسمت والتفصيل، مع عادة غريبة تتعثل في تقديم معلومات غير مفهومة أو يصعب تصديقها دون أن يشفعها بالحجج أو الشرح التي تسمح بقبولها أو فهمها.

ومن أمثلة لعبة الظل والصحت ما يقوله النص عن قبيلتى بنى عبدالمطلب وبنى هاشم. إن هاتين القبيلتين تؤديان فى النص دورا رئيسيا، إذ أن حمايتهما هى المفروض أن الرسول وسعنى هذا أن الإسلام على قيد الحياة ويقدرته على مباشرة دعوته. ومعنى هذا أن الإسلام مدين لهما بوجوده. لكن كم كان عدد أفراد هاتين القيبلتين؟ إنتا لا نعرف منهم، كأمر واقع، إلا ستة أفراد: أبوطالب وأبولهب وحمزة والعباس وعلى وجعفر. ماذا كان موقفهم حيال التي والإسلام قبل أن يظهروا على مسرح الأحداث ليساندوا أبا طالب وليشكلوا خطا دفاعيا حول محمد والثائد؟ على وصمت! لماذا كان موقفهم خلال الفترتين الأولى والثانية وجزء من الفترة الثالثة؟ ظل وصمت! لماذا لم يدخل منهم فى الإسلام سوى شرائة فى ثلاث عشرة سنة مع أشهم كانوا أقرب الأقريين إلى الرسول تنبىء بيعثته والمعجزات التى صحبت طفولته وشبابه، ويعرفون أنه رجل

أمين بكل معنى الأمانة؟ ظل وصمت! هل اشتركوا أم لم يشتركوا في اضطهاد أقاربهم المسلمين كما حدث لدى جميع قبائل قريش، وإذا لم يكونوا قد اضطهدوهم فيما الذي حمل جعفرا إلى الهجيرة إلى الحبشة؟ ظل وصمت! وإذا كان جعفر قد هاجر فرارا من اضطهاد قريش، لا من اضطهادهم، فلم لم يحموه كما حموا محمدا؟ ظل وصمت! ماذا كان ردهم حين وجهت إليهم قبائل قريش الأخرى استجوابات بشأن حميايتهم لمحمد، وشرحت لهم أن هذه الحماية هي في الواقع حماية للإسلام، هذا الدين الذي كيان يمثل تهديدا خطيرا لمكة ولنظامها ومجتمعها ودينها ومستقبلها؟ ظل وصمت!

ومن أمثلة هذه الطريقة أيضا مشل فردى يتعلق بصمت النص بشأن عثمان. إن كون الرسول على قد زوج اثنتين من بناته لعثمان دليل على أن محبته له كانت لا تقل عن محبته لزوج ابنته الآخر، على ويهذه الصفة، ولأنه كان من أوائل الصحابة إيمانا بالرسول على فقدكان يستحق أن يخصص له ولو فقرة بتوضح السبب الذي قربه بهذه الدرجة إلى قلب الرسول، ولماذا حرص الرسول على توثيق علاقته به بتزويجه ابنتيه. لكن النص يترك عثمان في الظل ويلزم في شأنه الصمت ذاته الذي لزمه حيال أغلبية المسلمين الساحقة.

أما طريقة الضوء والتفصيل فيصورها مثلان: جعفر في الحبشة وإسلام عمر. ففي الحالة الأولى سلطت الأضواء على جعفر الذي يصور على أنه المتحدث بلسان مسلمي الحبشة، والمتدوب ذو الحظوة لدى النجاشي، وصاحب القضل في هدايته إلى الإسلام، والخصم الذي كانت له الغلبة على عمرو بن العاص. ومقالته مسجلة تسجيلا حرفيا،

بينما تركت أهم جوانب الهجرة في الظل. والضوء والتفصيل في حالة عمر مستخدمان لإبراز ماضيه غير المشرّف.

ظل وصمت إذن حين يتعلق الأمر بإخفاء أشياء قد تضر بمصداقية الكلام أو بصورة بنى عبدالمطلب أو بنى هاشم، أو أشياء قد يكون فيها إبراز صورة شخصية أموية من أصحاب الرسول وضير وضوء وتفصيل حين يتعلق الأمر بإعلاء شأن واحد من قبيلة عبدالمطلب أو الغض من شأن شخصة لا تنتمي إلى هذه القبيلة.

١٦ فيما يتعلق بالموضوعية، هناك تحيز في مسألتين وفكرة مسيطرة،
 تصور اتجاه النص والمؤثرات التي خضع لها مؤلفه:

آ) تحيز يؤدى إلى ابتداع مناقب لبنى عبدالمطلب وبنى هاشم، قبيلتى الحليفة العباسى الذى كتبت السيرة فى ظله. وهذا التحيز الذى لاحظناه فى الصورة التضخيمية التى رسمها لعبدالمطلب يظهر هنا فى الدور الذى يسنده إلى بنى عبدالمظلب وبنى هاشم فى تأييد الرسول والمسيحة وفى حمايته، وفى الخلال التى يعزوها إلى أبى لهب لتخفيف جريرته، وفى مسألة المقاطعة، وفى مناقشة جعفر مع عمر فى الحبشة، وفى هداية النجاشى إلى الإسلام.

ب) تحيز يغالى في وصف أفضال أهل المدينة، وهو واضح:

- فى عديد من الأفكار المسبقة السيئة فى حق مسلمى مكة: الإيهام بقلة عددهم، وضآلة المساحة المخصصة لذكر فضلهم وما عانوه من آلام، والمحاولات الخفية التى ترمى إلى الغض من قدرهم؟ - فى كون النص لا يشير إلى أى انتشار للإسلام خارج حدود مكة ولا لأى هجرة سابقة على هجرة المدينة غير الهجرة إلى الحبشة. وسيظهر هذا التحيز بصورة أوضح فى القصل الخامس.

ج) فكرة مسيطرة مؤداها أنه لا نصر إلا النصر العسكرى وأن الفترة المكبة، تبعا لذلك، لم يكن لها وزن كبير في تاريخ الإسلام، وتلاحظ هذه الفكرة على الأخص في قلة اهتمام النص بحالات اعتناق الإسلام، كما تلاحظ في حقيقة أن حديث الفترة المكبة، منذ بدء الرسالة حتى الهجرة، لا يمثل، من حيث عدد الصفحات، إلا ربع حديث الفترة المدنية، المخصص أساسا لحروب الرسول عليه هذا بالرغم من أن الفترة المكية كانت أطول من الفترة المدنية، ومن أن ثلاثة أرباع آيات القرآن نزلت في الفترة المكية طبقا لترتيب السور عند بلاشير.

وسنرى في الفصل الخامس أدلة أخرى على وجود هذه الفكرة.

۱۷ – كل هذه العسوامل: التسحيسز إلى بنى عبدالمطلب وبنى هاشم والتسحيز لأهل المسدينة، والنزعة العسكرية، كانت جفورها ترجع إلى أسباب شخصية تتعلق بمؤلف السيرة الأصلى، وإلى أسباب أخرى هي المؤثرات السياسية وروح عصره:

### أ) تنحصر المؤثرات الشخصية أساسا في:

- كون ابن إسحاق ولد ونشأ وتعلم في المدينة، التي كان أهلها وعلماؤها لا يزالون يحسون بالإحباط لأن أحدا من الأنصار لم يتول الخلافة بعد وفاة الرسول على وأن معظم المناصب العليا في الخلافة تحت حكم الأمويين أسندت إلى قريشيين أو إلى عرب من غير أهل

المدينة. ويحسون أيضا بالكره للأمويين الذين جردوا ضد المدينة حملتين تأديبيتين لأنها عارضت في مشروعية خلافتهم.

- كون ابن إسمحاق من أصل فارسى، وكونه أنفق السنوات الأخميرة من حياته فى العراق (فارس) بلد جَدِّه، الذى كان معظم سكانه يتألفون من الشيعة والعباسيين المناوئين للخلافة الأموية.

ب) يمكن تحليل الأسباب السياسية وروح العصر على النحو الآتى:

- كون المؤلف كتب «سيرته» في الفترة الأولى من الخلافة العباسية التي أسسها خلفاء العباس عم الرسول على أن ينقلبوا على الشيعة الذين حاربوا معهم ضد الأمويين) الذين كانوا يسوغون مشروعية خلافتهم بقرابتهم للرسول على المسلم .

- كونه عاش فى فـترة جعلت فيـها جيوش المسلمين حدود الإسلام تمتد من الصين إلى المحيط الأطلسى عما ولد عند عامة المسلمين فكرة أن نصر الإسلام مرادف لـلفتوحات الإقليميـة التى كانت بداياتها ترجع إلى الفترة المدنية.

هذه هى الاستنتاجات الستى تستخلص من حديث الفترة الشالثة. وسنرى فى الفصل التالى ما إذا كان تحليل ما قيل من الشعر وما نزل من القرآن فى هذه الفترة يؤيدها أم ينقضها.

# الفصل الرابع الفترتان الثانية والثالثة «تابع» الشعروالقرآن

سأتناول في هذا الفصل عنصرين من عناصر الفترة الثالثة، هما: الشعر، والاقتياسات القرآتية، وهما عنصران مكملان لحديث الفترة المشكورة، وليس هناك مثلهما فيما يتعلق بالفترة الثنائية. وسيشمل هذا القصل أيضا تينة سريعة عن القرآن الذي أنزل خلال هذه الفترة لمعرفة ما إذا كاتت الصورة التي تتضح منه تطابق تلك التي يقلمها النص.

# الفرع الأول. الشعر ألف. ما قيل من شعر وتحليله

الإشارات الشعرية المتعلقة بهذه الفترة تتضمن:

- سبع قصائد لأبي طالب مجموع أبياتها مائة وسبعة وستون بيتا.
  - قصيلة من خمسة وثلاثين بيتا لقيس بن الأسكت.
    - ثلاثة أبيات لحكيم بن أميّة.
- ثلاث قصائد مجموع أبياتها خمسة عشر بيتا لعبدالله بن الحارث.
  - قصيدة من خمسة أبيات لعثمان بن مظعون.
  - قصيدتان مجموع أبياتهما أحد عشر بيتا لحسان بن ثابت.
- قصيدة من ثلاثة وعشرين بيتا لأعشى ميمون بن قيس بن ثعلبة.
- ست قصائد مجموع أبياتها سبعة وعشرون بيتا لأربعة شعراء، منهم حسان بن ثابت، تتعلق بنزاع بين أبناء الوليد بن المغيرة وثلاث قبائل.

ومن المهم هنا ملاحظة أن معنى ما يريد أن يقوله الشاعر في هذا الشعر، كما في معظم ما ورد في السيرة من شعر، غير واضح أحيانا. ذلك أن هذا الشعر كثيرا ما يشير إلى أشخاص (لا تذكر إلا أسماؤهم الأولى)، أو إلى قبائل ليس لدى القارىء عنهم وعنها أية معلومات؛ وقد جَشَّم ابن هشام نفسه، بالنسبة لأطول قصائد أبي طالب، عناء استكمال الأسماء؛ لكنه لم يفعل ذلك بالنسبة لمعظم القصائد الأخرى، كما أنه لم يوضح الأحداث والظروف التي كان الشاعر يشير إليها.

وفى حالات أخرى غير قليلة نجد أن حروف بعض الكلمات غير يقينية، مما يؤدى إلى اختلاف معنى البيت من الشعر بحسب الطريقة التى تُقرأ بها إحدى كلماته، وقد اجتهد المحققون اللاحقون فى حل مشكلات الفهم التى تنشأ عن مثل هذه الحالات؛ لكنهم لم ينجحوا دائما فى استخلاص معنى محدد للأبيات الشعرية، أو مجموعة الأبيات التى تثير مشكلة.

وأخيرا فإن من المستحيل في بعض الحالات، وهي لحسن الحظ قليلة، استخلاص معنى القصيدة، ومن ثم فإن تلخيص القصائد الذي سيجده القارىء في الصفحات التالية تلخيص تقريبي أو ناقص.

### ١- أبوطالب

فيما يلى ملخص أشعار هذا العم من أعمام النبي عَلَيْكُ م ع تحليلها:

أ) القصيدة الأولى وتتكون من أحد عشر بيتا (\*)، تلى مباشرة خبرا
 بأن أبا طالب رفض أن يأخذ أنهد فتى فى قريش وأجمله، وأن يسلم فى

<sup>(\*)</sup> السيرة ، القسم الأول ، ص ٢٦٧.

مقابله محمداً عليه إلى قريش لتقتله. وأبوطالب يهجو في هذه القصيدة عمرا، والوليد بن المغيرة، والمُطْعِم بن عَدِيّ، كما يهجو عبد شمس ونَوْفَل (وهما قبيلتان من بني عبدمناف) الأنهما نبذتا قبيلته، ويحمل أيضا على تَيْم ومَخْزُوم وزُهْرة، الذين أظهروا العداء لذويه بعد أن كانوا لهم «مولى إذا بُغى النَّصْر». هل لهذا الهجاء والنقد صلة ما برسول الله عليه إبالحماية التي شمله بها أبوطالب؟ هذا شيء غير ظاهر. أولا، لأن السم محمد عليه لم يرد في هذه القصيدة، ثم لأن الشاعر لا يذكر السبب الذي من أجله قام النزاع بين عشيرته وبين الأشخاص الذين يشير إليهم.

ومن جهة أخرى، فإن النص لا يتحدث عن أى مسعى قام به أبوطالب لدى بنى عبد شمس ونوفل. ولا يشرح كذلك الأسباب التى حدت بتيم ومخزوم وزهرة إلى تغيير مشاعرهم حيال بنى هاشم.

ب) هذه القصيدة التي تتكون من سبعة أبيات (\*) واردة بعد خبر يقول إن أبا طالب، حين رأى قريشا يصنعون ما يصنعون في بني هاشم وبني المطلب، دعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله عليه والقيام دونه فاجتمعوا إليه، وقاموا معه، وأجابوه إلى ما دعاهم إليه، إلا ما كان من أبي لهب.

ويقدم النص هذه القصيدة بقوله: «فلما رأى أبوطالب من قومه ما سره في جهدهم معه، وحدّبهم عليه، جعل يمدحهم ويذكر قديمهم، ويذكر فضل رسول الله عليه فيهم، ومكانه منهم، ليشدّ لهم، وليَحدّبوا معه على أمره».

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول، ص ٢٦٩.

يقول أبو طالب في هذه القصيلة إن عبد مناف سر قريش وصميمها، وإن في هاشم أشراف عبد مناف وقليمها، وإن هاشم إن فخرت يوما فإن محمداً هو المصطفى من سرها وكريمها.

وهو يقول كللك إن قريشا غَنَّها وسمينُها قد تلاعت عليهم - أى على بنى هاشم - فلم تظفر وطاشت حلُومها. وهو يذكّر بأمجاد قومه الذين كانوا قديما يقيمون الظلامات، ويضيف:

## بنا انْتَعَش العُود اللَّواء وإنما بأكنافنا تتدى وتَنْمى أرُّومُها

وهذه القصيدة تستخدم حيال القبيلة الأم، أى قبيلة بنى عبلمتاف، لهجة تختلف عن تلك التى نجدها فى القصيدة السابقة. فليس فى هذه القبيلة لوم موجه إلى هذه القبيلة أو تلك من قبائل بنى عبدمتاف. والنقطة الأساسية التى تبرزها هذه القصيدة هى النزاع بين بنى هاشم وقريش، ولم تقل القصيدة صراحة إن منشأ هذا التزاع هو محمد عليها .

ومحمد عليه مقدم كموضع فخر بنى هاشم، لكن ليس فى القصيلة أية إشارة إلى صفته على حين كنى ورسول على الرغم من أن القصيلة تستخدم لوصفه، على ما فى ذلك من غرابة، لفظة «المصطفى» التى يستخدمها المسلمون أخذا عن القرآن حين يتحدثون عنه، ولا تشرح هذه القصيدة لماذا، ومحمد هو «المصطفى»، وهو الذى يشرف بنى هاشم، لم يصدقه هؤلاء ولم يتبعوه؟

والقصيدة لا تقدم الرسول عَلَيْتُ على أنه في قطيعة مع قبيلته، بل هي على العكس «تأخذه لحسابها» إن جاز هذا التعبير.

وعما هو جدير بالذكر في هذا القام أن عبدالطلب ليس له وجود في قصيدة الفخر القبلي هذه، بين الشخصيات التي تعتر بها القبيلة، والتي

عدّدها ابنه ذاته. هذا في الوقت الذي يصور فيه النص عبدالمطلب، كما رأينا، على أنه أجل أسلاف محمد على المناهم قلرًا.

جـ) القصيدة الشالشة، التي يبلغ عدد أبياتها أربعة وتسعين بيتا (\*)، قصيدة قدم لها النص بهذه الكلمات: «فلما خَشِي أبو طالب دَهْماء العرب أن يركبوه مع قومه، قال قصيدته التي تعوّذ فيها بحرم مكة وبمكانه منها، وتودّد فيها أشراف قومه، وهو على ذلك يُخبرهم وغيرهم في ذلك من شعره أنه غير مُسلم رسول الله عرفي الله عرفي ولا تاركه لشيء أبدا هي دونه». وأبوطالب، في هذه القصيدة:

- يتحدث عن موقف القوم الذين لا وُدَّ فيهم، والذين قطعوا كل العُرَى والوسائل معه ومع ذويه، والذين صارحوهم بالعداوة، وحالفوا قوما عليهم.

- يقول إنه صبر لهم نفسه بِسَمْراء (سيف) سَمْحة من تُراث المقاول (أي الملوك).

- يقول إنه أحضر عند البيت رَهْطَه وإخوته وأمسك بكسوته.

- يعوذ بَربِّ الناسِ من كل طاعن عليهم بسوء أو مُلِحَ بباطل. . «ومن مُلْحق في الدين ما لم نُحاول» (هكذا!).

- يتعوذ من أعدائه بالبيت، وبالله الذى لا يغفل عن شىء، وبالحجر الأسود، وبِمَـوْطىء إبراهيم فى الصخر رَطْبة على قدميه حافيا غير ناعل، وبالأشواط بين المروتين والصَّفا، وبالمشعر الاقصى، وليلة الجَمْع أى المزدلفة، وبالجمرة الكبرى والحصاب (موضع رمى الجمار).

- يكذب ما أشيع من أن قومه سيتركون مكة.

<sup>(\*)</sup> السيرة ، القسم الأول ، ص ٢٧٢ ـ ٢٨٠ .

# - يقول <sup>(١)</sup> :

كَذَبْتُم وبيتِ الله نُبزى محمدًا ولَمَّا نُطاعن دونَه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حسولَه ونذْهَل عن أبنائنا والحسلائل ويَسْهض قوم في الحديد إليكم نهوض الرَّوايا تحت ذات الصَّلاصل

- يفخر بشجاعة قومه في القتال.
- يشرح الأسباب التى من أجلها لا يترك قُومُه محمدا، الذى يحوط الذمار، ويستسقى الغَمام بوجهه والذى هـو ثمال اليتامى وعصمة الأرامل، والذى يلوذ به الهُلاَّف من آل هاشم.
- يهجو أشخاصا وقبائل عديدة، لاسيما بنى عبد شمس وبنى نوفل الذين كانوا يُؤلِّبون العدا على قبيلته ويطيعون أعداءها ولا يرقُبون فيهم مقالة قائل.
- يفخر ببنى هاشم وينعى على بنى عبد مناف عقوقهم وخذلانهم بنى هاشم وتركهم في المعاقل رغم صلة القربي التي تربطهم بهم.
- يثنى على محمد صلى الله عليه وسلم ويعبر عن مشاعره نحوه فى هذه الأسات (٢):

لَعَمْرى لقد كُلِّفت وجدًا بأحمد وإخموته دَأَبَ المُحِبّ المُواصل فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن والاه ربُّ المشماكل

<sup>(</sup>١) السيرة ، القسم الأول ، ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢/ المرجع السابق، ص ٢٧٩ ـ ٢٨٠ .

فَمَنْ مِثْلُه في الناس أيُّ مُؤمَّل إذا قاسه الحُكَّام عند التفاضل حليمٌ رشيد عادل غير طائش يُوالي إلها ليس عنه بغافل

- يشرح السبب في عدم اتباعه محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله (١) :

فوالله لولا أن أجسى، بسُنَّة تُجَرُّ على أشياخِنا في المحافل لكنَّا اتبعناه على كل حالة من الدهر جِدًا غير قول التهازل لقد عَلموا أنَّ ابننا لا مُكَذَّبٌ لدينا ولا يعنى بقول الأباطل فأصبح فينا أحمدٌ في أرومة تُقصِّر عنه سَوْرةُ المُتطاول

- يؤكد حمايته له وثقته في تأييد الله له، في قوله<sup>(٢)</sup> :

حَدِبْتُ بنفسى دونه وحَمَيْتُه ودافعت عنه باللُّرا والكلاكِل فَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ المُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُعَالِمُ المُعِلِّمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ

- يعيب على أُسيَّـد (ابن أميَّة بن عبد شمس بـن عبد مناف)، وعلى بِكُرهِ عتَّاب بن أسيد، أنهما حضًّا على بُغْضهم (أى بنى هاشم).

وعلى عثمان (بن عبيد الله، أخى طلحة بن عُبيد الله التَّيْمى) أنه أطاع أبَى (بن الأخنس بن شريق الشَّقفي، حليف بنى زُهْرة بن كلاب) وابن عبد يَغُوث، أنهم لم يرقبوا فيهم (أى فى بنى هاشم) مقالة قائل.

<sup>(</sup>١) ، (٢) السيرة ، القسم الأول ، ص ٢٧٩ ـ ٢٨٠ .

وعلى سُبيع (بن خالد، أخى بَلْحارث بن فِهْر) وعلى نوفل (بن خُويَّلد بن أسد بن عبد العُزَّى) أنهما توليا مُعْرِضَين، ويهدد بأن يكيل لهما صاعا بصاع.

وعلى أبى عمرو (بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف) أنه أبغض (بنى هاشم) وأنه يناجى بهم فى كل ممس ومصبح ولو أنه يحلف ببراءته.

وعلى أبى الوليد (عُتبة بن ربيعة) بأنه يسمع قول الكاشحين (في بني هاشم) الحاسدين المبغضين.

و يُعَرِّض بنفاق أبى سفيان في ثلاثة أبيات يقول فيها:

وَمَرَّ أبو سُفيان عَنِّى مُعْرِضًا كما مَرَّ قَيْلٌ من عظام المقاول يَفِرُّ إلى نَجْد وبَرْدِ مسياهِ ويزعم أنى لست عنكم بعافِل ويُخبرنا فعل المناصِح أنه شفيقٌ ويُخفي عارمات الدَّواخل

و يذكّر مُطْعِم (بن عـدى بن نوفل بن عبد مناف) بأنـه لم يخذله في يوم نجدة ولا يوم خصم إذا أتَوْهُ ألدّة أُولى جَدَل من الخصوم.

ويدعو على عبد شمس ونوفل بأن يجزيهم اللهُ عُقوبة شر عاجلا غير آجل.

ويهاجم أولئك الذين فَضَلُوا بنى خَلَف والغَياطل ( من بنى سَهُم بن عمرو بن هُصَيَص، وأبى سفيان بن حرب بن أمية، ومُطْعِم بن عَدِى بن نَوْفَل بن عبد مناف) ومخزوم، اللذين تَمَالُوا وألَّبُوا (على بنى هاشم) العدا من كل طِمْلِ وخامل.

ويقدول إن بنى نوفل الشمر من وطىء الحصمى وألأم حاف من مَعدّ وناعل».

ويتجمه إلى بنى عبد مناف قائلا إنهم خير قومهم وينصحهم بألا يشركوا غيرهم فى أمرهم ويسجل عليهم وهَنَهم وعَجْزَهم وكونهم جاءوا بأمر مخطىء.

ويذُكر قُـصيّا، الأب الأكبر لقبيلته، ويبشره بأن أمرهم سينتشر. وبأنهم «نسل كرام لسادة بهم نُعِي الأقوام عند البواطل».

وتثير هذه القصيدة الملحوظات الآتية:

1) هى تتناول موضوعا تناولته القصيدتان الأولى والثانية، وهو موضوع عداء قريش لقبيلة أبى طالب وتتوسع فيه، وإلى أسماء عمرو (ابن هشام بن المغيرة)، والوليد (بن المغيرة)، والمطعم (بن عدى بن نوفل ابن عبد مناف)، وإلى قبائل بنى عبد شمس، ونوفل (من بنى عبد مناف) وتَيْم ومَخْزُوم وزُهرة، بمن وردت أسماؤهم فى القصيدة الأولى، مناف) وتَيْم ومَخْزُوم أَسَيْد (من قبيلة أمية بن شمس)، وعثمان تضيف هذه القصيدة أسماء أسيند (من قبيلة أمية بن شمس)، وعثمان (ابن عبيد الله من بنى تميم)، وقُنفد (ابن عُمير بن تَيْم)، وأُبَى (الأخنس ابن شريق الثَّقَفى)، وابن عبد يغوث (وَهْب بن عبد مناف)، وسُبيع (بن خالد، أخا بَلْحارث بن فهر)، ونوفل (بن خُويلد بن أسد)، وأبا عمرو (من بنى نوفل بن عبد مناف)، وأبا الوليد (عُتْبَة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبدمناف)، وأبا سفيان، وقبائل سَهْم ومخزوم وكلاب. وقد وردت أسماء المُطْعِم وقبيلتي عبد شمس ونوفل أكثر من مرة في هذه القصيدة. وورد في القصيدة أخيرا أن نوفلا شر من وطيء الحصي.

۲) حدیث الفترة فی السیرة - كما ذكرت فی التعلیق علی القصیدة الأولی - لا یفسر وجود ولا أسباب عداء الأشخاص والقبائل التی تذكر القصیدة أسماءهم حیال قبیلة الشاعر، ولا الظروف التی جعلت بنی عبد شمس وبنی نوفل ینشقون علی بنی هاشم الذین ینتمون مثلهم لقبیلة بنی عبد مناف.

صحيح أن الشاعر يعلن أن ذويه لن يسلموا محمدا أبدا، لكن العلاقة بين موقف هؤلاء الأشخاص وهذه القبائل، وحقيقة أن بنى هاشم يرفضون تسليم محمد ليست واردة في القصيدة بصورة واضحة. كذلك فإن معظم الأشخاص والقبائل الواردة أسماؤهم في القصيدة لم يرد لهم ذكر في حديث الفترة، ولم يكونوا بالتالي عمن طلبوا تسليم محمد إليهم.

على أنه مما لا يخلو من أهمية أن أذكر أن ثلاثة من الأشخاص الاثنى عشر الذين أشار إليهم الشاعر، وهم أُسَيْد وعُتبة وأبوسفيان، ينتمون إلى قبيلة الخليفتين اللاحقين عثمان بن عفان ومعاوية، وأن رَهْط نُفيَل، «شَرّ من وطيء الحصي) هي قبيلة عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين.

٣) هذه القصيدة تطرى محمدًا على كما أطرته قصيدة أبى طالب الثانية، وتزيد في إطرائه. وصفات محمد التي تبرزها هي كونه لا مثيل له في التأسى به، وكونه في أرومة لا تُطاول، وكونه رجلا مسروكا، يحوط الذمار ويحوط به الهُلاَّف من آل هاشم.

ويقول الشاعر إنه كَلِف به وَجْدًا وإنه - أى محمد عَلَيْظِيلُم - فى الدنيا عمال الأهلها، ويضيف إنه حَدِب بنفسه دونه وأنه حماه ودافع عنه، وهو قول نجد فى النص ما يقابله فى الواقع. أما صفاته كسيد وكرجل لا

مشيل له، يحيط به الهُلاف من آل هاشم ويفخر به بنو هاشم، فلا تتمشى وصورة الرجل المحمى التي وردت في النص.

والواقع أن محمدًا عَيَّا لَ يظهر في أي منظر من المناظر التي يصورها النص كرتيس وسيد أو كشخصية عظيمة من شخصيات بني هاشم، ولو أنه كان كسذلك لاتبعه الكشيرون من أفراد قبيلته، ولما فات السشاعر أن يسجل ذلك في قصيدته. والحاصل أن الشاعر لا يتحدث عن مسلمين بين بني هاشم.

٤) أكثر من ربع القصيدة مخصص لذكر الأماكن المقدسة، والشاعر يذكر هذه الأماكن بسعد حديثه عن زيارة يقول إنه ورهطه وإخوته قاموا بها حين قطع قوم من قبيلته الكبرى كل العرى معهم، وصارحوهم بالعداوة والأذى، وحالفوا قوما عليهم.

والشاعر يتحدث عن نفسه في هذا الجنزء من القصيدة كما لو كان سيد بنى هاشم، الأمر الذي لا يؤيده النص إطلاقا. كذلك وردت في هذا الجنزء من القصيدة عبارة (قل أعوذ برب الناس)، وهي منقولة بالحرف عن أولى آيات سورة الناس، الأمر الذي يبدو غريبا في لغة شاعر وثني.

وهذه الأبيات تذكّرنا بتلك التي أنشدها عبدالمطلب ودعا الله فيها على أبرهة، وهو ممسك في يده بحلقة باب الكعبة وبإصرار السنص المتعلق به على وصفه؛ وهو يذهب إلى الكعبة، ويدعو الله كلما حزبه أمر.

والمؤلف يهدف، كما هو واضح، إلى إبراز أبى طالب وإخوته ورهطه لا كجماعة من عبدة الأوثان رفضوا فى جملتهم دين محمد عاليا من الكن كقوم أتقياء بطريقتهم الخاصة، يشتركون مع محمد عاليا من توقير الكعبة والأماكن المقدسة، وفى إقامة جميع شعائر الحج. ويعزز هذه النية تأكيده

أن محمدًا عند الشاعر «غير مكنَّب» فالخلاف في العقيدة بين بني هاشم ومحمد عَلَيْكُم ، في ما يبدو أن القصيدة توهم به ليس شاسعا، وبنو هاشم لم يكونوا، في آخر المطاف ، كفارًا حقيقة.

٥) تذهب القصيدة إلى أبعد من هذا: إنها تعترف بأن الله ليس بغافل عن محمد عالي الله أيده بنصره «وأظهر دينا حَقُّه غير باطل»، هذا الدين الذي كان أبوطالب على استعداد لاتباعه، لولا خشيته أن يحرج أشياخ قبيلته.

ويلاحظ هنا أن الأسباب التي من أجلها تحرر أبوطالب من اعتناق الإسلام في هذه القصيدة تختلف عن تلك التي سبق ذكرها في النص؛ لكن هناك ملاحظة أهم من ذلك، وهي أن من غير المعقول أن يكون أبوطالب قد عبر عن رأيه هذا في أبيات معدة للإذاعة، لأنه يعني أنه اعتنق الإسلام حُكُما؛ فالإسلام لا يقتضي لدخوله إجراء رسميا أو إشهارا علنها.

٦) أخيـرًا، فإن الشـاعر يؤكد أن قـبيلتـه لن تترك مـكة أبدا، وهذه معلومة لا تتصل بأى خبر فى النص.

لجميع هذه الأسباب، فإن هذه القصيدة المنسوبة إلى أبى طالب تكتمل لها كل مظاهر الانتحال، وهذا هو أيضا رأى بعض أهل العلم بالشعر الذين رجع إليهم ابن هشام والذين أنكروا أكثرها.

د) بعد أن ساق النص الخبر المتعلق بالقرار الذي اتخذته قريش بإيفاد رجلين من قريش إلى النجاشي ليرد المهاجرين المسلمين إلى مكة، قدم القصيدة الرابعة لأبي طالب بهذه الكلمات: «فقال أبوطالب، حين رأى ذلك من رأيهم وما بعثوهما فيه، أبياتا للنجاشي يحضُّه على حسن جوارهم والدَّفْع عنهم، وهذه هي الأبيات (\*):

<sup>(\*)</sup> السيرة ، القسم الأول ، ص ٣٣٣ ، ٣٣٤ .

الاليت شعرى كيف في النأى جَعْفَرٌ وعمرو وأعداء العدو الأقاربُ وهل نالت أفعال النجاشيّ جعفرا وأصحابه أو عاق ذلك شاغب تعلّم، أبيت اللّعن، أنك ماجد كريمٌ فلا يَشْقى لديك المجانب تعلّم بان الله زادك بسطة وأسباب خير كلّها بك لازب وأنّك فيض ذو سِجَال غزيرة ينال الأعادى نفعَها والأقارب

ومن الغريب أن يكون أبو طالب قد خاطب نجاشى الحبشة، الذى لا يعرف العربية ولا السعر العربى، بأبيات من الشعر. ولا يذكر تقديم هذه القصيدة ما إذا كانت هذه الأبيات قد وصلت إلى أسماع من وجهت إليه، كما لا يصف الأثر الذى تركته فى نفسه.

هـ) بعد أن تحدث المنص عن القرار الذي اتخذته قريش بمقاطعة بنى هاشم وبنى عبد المطلب، والذي سجلته في صحيفة عُلقت في الكعبة، قدم قصيدة أبى طالب الخامسة بهنده الكلمات: «فلما اجتمعت على ذلك قريش، وصنعوا فيه الذي صنعوا، قال أبوطالب» في هذه القصيدة التي تتكون من خمسة عشر بيتا (\*):

الم تعلموا أنا وَجَدنا محمدًا نبيا كموسى خُطَّ في أول الكُتُب وأن عليه في العباد محبة ولا خير ممن خصة الله بالحُب

وأن الكتاب الذى ألصقوه (والإشارة هي إلى لؤى بن كعب) سيكون نحسا عليهم، ويدعوهم بحرارة إلى عدم اتباع الوشاة، وعدم قطع

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول، ص ٣٥٢، ٣٥٣.

الأواصر بعد المودة والقرب، وألا يستجلبوا الحرب العوان، فإن جلب الحرب مرير على من ذاقه. ويضيف:

فلسنا وربّ السبيت نُسلمُ أحمدًا لعزَّاءَ من عضَّ السزمان ولا كُرْب

ويقول فى هذه القصيدة إن قومه سيدافعون عنه بالسيوف والحرب، فإن أباهم هاشما أوصى بنيه بالطّعان وبالضرب، وهم لا يملّون الحرب حتى تملهم.

وهذه القصيدة تكرر ما أعلنته القصيدة الثالثة من رفض بنى هاشم تسليم محمد، وأنهم على استعداد للمنافحة عنه بالسلاح. على أن سؤال: «ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً نبيا كموسى خط فى أول الكتب الموجه إلى بنى كعب يستحدث، للمرة الأولى، اعترافا صريحا بنبوة محمد عليه وبأول الكتب. والأمر الغريب هنا هو أن هذا الاعتراف المزدوج، الذى يشكل اعتناقا للإسلام، أى حدثا على أقصى درجة من الأهمية، بالنسبة للقبيلة، لا يشغل، فى أبيات هذه القصيدة الخمسة عشر، سوى بيت واحد، وأن الصفة الوحيدة فى هذا النبى التى تقف عندها القصيدة، هى أنه موضع محبة الله والعباد، لا تحتل بدورها سوى بيت واحد.

أخيرا فإن الشاعر لا يخصص إلا بيتا واحدا للكتاب الذى الصقته كعب والذى سيجر عليها النحس. أى كتاب؟ لا إجابة فى القصيدة. والقصيدة، كما هى، تثير عدة تساؤلات:

ا كيف يمكن التوفيق بين اعتراف القبيلتين اللتين يتحدث أبو طالب باسمهما بصفة محمد عليه كنبى وبأول الكتب، وبين الحقيقة التي يقررها

النص، وهي أن أبا طالب رفض أن يُسلم، وكون النص لم يـذكر أن أحدا منهما ما عدا عليا وجعفرا وحمزة، قد دخل في الإسلام؟

۲) وإذا كان صحيحا- كما يوحى به النص- أن السبب الذى من أجله قطعت كعب الأواصر مع بنى هاشم إنما هو اعتراف هؤلاء بنبوة محمد ورفضهم تسليمه، فأين الوشاية هنا؟

٣) كيف يمكن تفسير أن قصيدة أبى طالب لم تشر إلى أى تهديد صادر من قريش إلى أبى طالب بحربه إن لم يسلم لهم محمدًا على الله وأن قبيلته هي، على العكس، التي تهدد باللجوء إلى الحرب للدفاع عن محمد، مع أن النص لا يشير إلى مثل هذا التهديد؟

٤) كيف للمرء أن يفهم أن قصيدة قيلت بعد تطبيق مقاطعة تهدف إلى خراب بنى هاشم مباشرة لا تخصص لحدث فى مثل هذه الأهمية سوى بيت واحد، وأنها تخصص أكثر من عشرة أبيات للفخر والهجاء والتهديد بامتشاق السلاح؟

و) والقصيدة السادسة من شعر أبي طالب واردة في النص بعد قصة أبي سلّمة (\*). لقد كان هذا الصحابي، من بني مَخْزوم، وزوجه، بين المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة. وقد استجار أبا طالب، فيما يقول النص، لدى عودته إلى مكة؛ فسمشي رجال من بني مخزوم إلى أبي طالب فقالوا له: يا أبا طالب، لقد منعت منّا ابن أخيك محمدًا، فمالك ولصاحبنا تمنعه منّا؟ قال إنه استجار بي، وهو ابس أختى، وإن أنا لم أمنع ابن أخيى لم أمنع ابن أخى، فقام أبولهب فقال: يا معشر قريش، والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ، ما تزالون توتّبون عليه في جواره من والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ، ما تزالون توتّبون عليه في جواره من

<sup>(\*)</sup> السيرة ، القسم الأول ، ص ٣٧١ ، ٣٧٢ .

بين قومه، والله لتنتهنُّ عنه أو لنقومنُّ معه في كل ما قام فيه، حتى يبلغَ ما أراد، فقالوا: بل ننصرف عما تكره يا أبا عُتْبة، وكان لهم وليا وناصرا على رسول الله عَيْرُاكُم ، فَأَبْقُوا على ذلك، فيطمع فيه أبوطالب حين سمعه يقول ما يقول، ورجا أن يقوم معه في شأن رسول الله عَلَيْظِيم، فقال أبوطالب يحرض أبا لهب على نُصرته ونُصرة رسول الله عَيَّاكُم :

كـذبتم وبيت الله نُبزَى مـحمـدًا ولما تَرَوْا يومـا لدى الشُّعب قـائما

وإنّ امرأ أبو عسيبة عممُّه لفي رَوْضة ما إن يُسامُ المظالما أقلول له، وأين منه نصيلحتى أبا مُعْتب ثُبَّت سوادَك قائما ولا تقبلن الدهر ما عشت خُطة تُسب بها إما هبطت المواسما وولٌ سبيسل العَجْمز غيرك منهم فإنك لم تُعخلق على العَجر لازما وحاربُ فإن الحربَ نُصْفُ ولن ترى أخا الحرب يُعطَى الحَسف حتى يُسالما وكيف ولم يجنُّوا عليك عظيمة ولم يتخذلوك غانما أو مُغارما جَزَى اللهُ عنَّا عبد شمس ونَوْفَلا وتَيْما ومَخْزُوما عُقوقا ومأشما بتَفَريسقهم من بعد ورد وألفَة جماعتنا كيما ينالُوا المحارما

يكرر الشاعر هنا تــأكيدا ورد في قصيدتين سابقــتين مؤداه أنهم – هو وقبيلتاه – لن يسلموا محمدًا عَيْنِكُم . وهو يكرر أيضا حملته على بني عبد شمس وبسنى نوفل وبنى تَيْم وبنسى مَخْزُوم، التي ظهرت في القصيدة الأولى، وأيضا، فيما يتعلق ببني عبد شمس ونوفل، في القصيدة الثالثة، كسما يكرر اتهامها بتفريق جماعتهم. والعنصر الجديد الوحيد الوارد في القبصيدة الراهنة هو ثنياء الشاعر على أبي لهبب، في قوله: «وإن امرأ أبو عتيبة عمه لفى روضة ما أن يسام المظالما»، والنصيحة التى أرجاها له بإظهار الحزم تجاه الآخرين وبالمحاربة فى صفّ ذويه.

والصورة التى تعطيها القصيدة عن أبى لهب غير متناسقة: فبينما توحى الأبيات الأولى بأنه شخص شديد البأس، لا يخشى المرء الذى وعمه أن يسام المظالم، تصوره الأبيات الأربعة التالية بصورة الرجل الضعيف الذى يتحاشى المعارك، والذى يسهل التأثير عليه. وهى صورة ليست سلبية تماما. والواقع أن القصيدة تكاد تقول إن أبا لهب إن كان قد أثم، فإن اثمه يرجع إلى كونه كان مجاملا أكثر من اللازم، وأنه ترك نفسه فى يد قوم كان كل همهم إضعاف قبيلته، وأنه لم يكن ميثوسا منه بدليل أن أخاه كان يطمع بأبياته فى جعله يغير معسكره. والنص لا يذكر ماذا كان رد فعل أبى لهب إزاء هذه الأبيات.

## والواضح أن هذه القصيدة تهدف إلى أمرين:

الهدف الذى تتوخاه معظم القصائد المنسوبة إلى أبى طالب، وهو تأييد الدعوى التى يقدمها النص، والتى تذهب إلى أن أبا طالب ووراءه بنو عبدالمطلب وبنو هاشم منعوا الرسول عليه المناه تخفيف وقر الإدانة الرهيبة التى أصدرها القرآن فى حق أبى لهب.

وهناك نقطة فرعية يمكن إبداؤها بشأن هذه القصيدة هي المناسبة التي قيلت فيها: إن الحجة التي رد بها الشاعر على بنسي مخزوم الذين قالوا له: «لقد منعت منا ابن أخيك محمدا، فما لك ولصاحبنا تمنعه منا»، وهي قوله: «إن أنا لم أمنع ابن أختى لم أمنع ابن أخي» حجة واهية في النظام القبلي عند العرب، الذي يرجح القرابة من جهة الأب على القرابة من جهة الأم.

ز) وقصيدة أبى طالب السابعة (\*) تلى مباشرة الخبر الوارد فى النص بشأن اتفاق خمسة من سادة قريش على تمزيق صحيفة المقاطعة المعلقة فى الكعبة، واكتشاف أن الأرضة قد أكلتها.

ويقدم النص لهذه القصيدة بالكلمات الآتية:

«فلما مزقت الصحيفة وبطل ما فيها، قال أبو طالب، فيما كان من أمر أولئك النفر الذين قاموا في نقضها يمدحهم».

وتتكون القصيدة المذكورة من خمسة وعشرين بيتا يخاطب الشاعر فيها «بَحْرِيَّنا» أى من كان هاجر من المسلميان إلى الحبشة في السبحر، ويخبرهم بأن الصحيفة التي الراوحها إفك وسحر اقد مزقت.

وهو يذكر بأمجاد قبيلته التى نشأت بمكة والناس فيها قلائل؛ فما انفكوا يزدادون خيرا ويحمدون، ويفخر بعزتهم وكرمهم، وهو يكيل الثناء للرهط الأشراف الذين التقوا بالحَجُون (قرب مكة)؛ وينعتهم بأجمل الأوصاف: فهم المقاولة، أى الملوك، وكلهم سيد وابن سيد، وهم صقور، وهم شُهُب، وعلى وجوههم يسقى الغمام ويسعد... إلخ. وهو قرير العين بهذا الصلح، ويرى أن سهل بن بيضاء وأبا بكر ومحمدا سيسرون به.

إن جزءا كبيرا مما ورد في هذه القصيدة مما يصعب فهمه. والشاعر يتحدث فيها عن صحيفة وعن صلح لكن شيئا في القصيدة لا يشير إلى المقاطعة. كذلك فإن القصيدة لا تذكر اسم واحد من الأشخاص الخمسة الذين يقول النص إنهم اشتركوا في نقض المقاطعة. والقصيدة لم يرد فيها، فضلا على ذلك، اسم شخص من الأشخاص أو قبيلة من القبائل

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول، ص ٣٧٨ . ٣٨٠ .

التى دعت إلى فرض المقاطعة أو إلى تطبيقها، أو إلى قبيلة من القبائل التى وردت أسماؤها في القصائد الأخرى.

أخير فليس فى القصيدة أى بيان يتعلق بمدًة القاطعة، ولا وصف للظروف الذين أحاطت ببنى عبدالمطلب وبنى هاشم خلالها، ولا بأى حادث حدث بمناسبتها، ولا بأية نتيجة ترتبت عليها بالنسبة لمن فرضت عليهم أو لمكة.

#### ملحوظات:

شعر أبي طالب، في مجموعه، يثير الملحوظات الآتية:

أ عدم صحة القصيدة الشالئة التي هي أطول قصيدة، لا في الفترة المكية وحدها، بل أيضا في السيرة كلها، دليل لا يقبل إثبات العكس على وجود محاولات، في الفترة التي كتب فيها النص، لتزييف السيرة عن طريق انتحال الشعر، وقد رأينا مثلا لهذا الانتحال في القصائد الست المنسوبة لبنات عبدالمطلب. وهناك أمثلة أخرى عديدة له في السيرة أشار إليها ابن هشام بعد الرجوع إلى أهل العلم بالشعر؛ لكن المرء ليس محتاجا لأن يكون من أهل العلم بالشعر أو لأن يعيش في زمن المؤلف للحكم على صحة القصائد التي لم يبد خبراء الشعر في عصر ابن هشام للحكم على صحة القصائد التي لم يبد خبراء الشعر في عصر ابن هشام تحفظات بشأنها.

إن مقارنة القصائد بعضها ببعض، ومقارنتها بما جاء في النص من أخبار ومعطيات، وتطبيق نتائج تحليل النص عليها، تسمح في كثير من الحالات بتمييز الصحيح والمنتحل فيها. وإذا طبقنا هذه المعايير على شعر أبي طالب، فإننا نلاحظ أن معظم الموضوعات التي تناولتها القيصائد الأولى والثانية والحامسة والسادسة والسابعة (وباستثناء القيصيدة الموجهة

إلى النجاشى) واردة، مع فروق طفيفة، فى القصيدة الثالثة التى تمثل، من حيث طولها ٥٦ فى المائة من شعر أبى طالب كله؛ فإذا كانت هذه القصيدة منحولة فى معظمها، فللمرء، على الأقل من حيث المبدأ، أن يعتبر أن القصائد الأخرى التى تعالج الموضوعات ذاتها بالطريقة نفسها منحولة بدورها. وعلى هذا:

ا) يمكن القول إن القصيدة الخامسة منحولة، لأن معظم مكوناتها (نبوة محمد عليه و وتأكيد أن (بني هاشم) لن يسلموا محمد الحالة وهي على بني كعب بن لُوّى، أي على قريش) وارد في القصيدة الثالثة، وهي قرينة يعززها أولا أن أبا طالب، الذي يقول النص إنه رفض دعوة ابن أخيه إلى الإسلام حتى نهاية أيامه، لايمكن أن يكون قد اعترف بنبوة محمد عليه ويعززها ثانيا ما ذكرته في القصل السابق من أن قريشا ما كان يمكن، طبقا للنظام القبلي السائد، أن تطلب من قبيلتي الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسلماه لهم، وأن قريشا لم تعقدم مثل هذا الطلب، أي طلب التسليم، لأي من القبائل الأخرى، وأن محمداً المالة لم يكن بحاجة إلى حماية وأن بني عبدالمطلب وبني هاشم، الذين كانوا لم يكن بحاجة إلى حماية وأن بني عبدالمطلب وبني هاشم، الذين كانوا كفارا، وكانوا يضطهدون المسلمين، ما كان يمكن أن يحموا محمداً من أصحابه رضوان الله عليهم، الذين آمنوا بدينه والذين كانوا أكثر عددا من أصحابه رضوان الله عليهم، الذين آمنوا بدينه والذين كانوا أكثر عددا من هاشم.

۲) حملة النقد ضد قريش، الـتى هى موضوع القـصيدة الوحـيد، والتى نجدها فـى جميع قـصائد أبى طالب الأخـرى تقريبا، تـستند إلى دعوى حـماية بنى عـبدالمطلب وبنى هـاشم للرسول التى أوغـرت ضد هاتين القبيلتـين صدور قبائل قريـش الأخرى. ونظرا إلى أننى أوضحت بطلان هذه الدعوى، فإن الحملة المذكورة تفتقد أساسها.

ب) لو أن أبا طالب كان حقا الشاعر الذي يقدمه النص لكان مدح بني عبد مناف وبني هاشم الذي نجده في القصائد الثانية والثالثة والخامسة والسابعة شيئا يتفق وأغراض الشعر العربي التقليدية؛ لكن غرض هذه القصائد مرتبط في الواقع بالخطة الشاملة التي تهدف إلى إعلاء شأن بني هاشم، قبيلة الخليفة العباسي، والغض من قدر القبائل المكية، في مجموعها، على اعتبار أنها القبائل التي اتخذ منها الخلفاء القرشيون الثلاثة الأول وخلفاء بني أمية أعوانهم الرسميين؛ لذلك اقترن مدح بني هاشم، في كل ما أسند إلى أبي طالب من شعر، بذم قبائل قريش الانحرى.

ج) القصيدة السادسة (مدح أبى لهب وهجاء قبائل قريش واكذبتم وبيت الله نبزى محمدًا) يمكن اعتبارها، هى الأخرى، منحولة وذلك للأسباب التى ذكرناها أعلاه فيما يتعلق برفض قوم الشاعر تسليم محمد وهجاء قريش، ثم لشبهة أن يكون هدف القصيدة هو تبرئة ساحة شخصية من شخصيات بنى هاشم - أى أبى لهب - التى يثقلها المصير الفظيع الذى أعلنه القرآن. وهذه الوقائع تماثل معطيات أخرى سبقت الإشارة إليها، ومعطيات ستظهر بمعرض دراسة الاقتباسات القرآنية المتعلقة بهذه الفترة.

د ـ أما القصيدة الرابعة، الموجهة للنجاشى، فهى لا تتناول موضوعا من الموضوعات التى تناولتها القصيدة الشالثة. والملحوظات التى أبديت بشأنها توضح أن احتمالات الوضع فيها كبيرة. وأستطيع هنا إضافة أن أبا طالب لو كان شاعرا حقيقة، وأن قريشا لو كانت هى - لا قبيلته التى اضطرت جعفرا إلى الهجرة، لنظم فى صدد هذه الهجرة، التى كانت تمسه شخصيا، قصيدة من أطول وأعظم قصائده: قصيدة تذكر على التحديد أسماء الأشخاص أو قبائل قريش المسئولة عن رحيل ابنه،

والأشخاص الذين دفع اضطهادهم جعفرا إلى الهجرة، والخطر الذى كان يتعرض له لو أنه لم يهاجر، والجهود التى بذلها أبو طالب نفسه لحماية ابنه، وتجنيبه هذه القفزة فى المجهول، وتلك التى بذلها إخوته، أعمام جعفر، أو سادتها وشرفاؤها للغرض نفسه؛ والأسباب التى أدت إلى فشل تلك المساعى، وموقف أخيه أبى لهب، الذى كان قريبا من مراكز القرار القرشية، قبل هجرة جعفر ويعدها، ومنظر وداع جعفر الذى تتقطع له نياط القلوب، والمشاعر التى هاجت فى نفس أبيه ولدى أسرته وإشفاقهم من رحيله إلى أرض غريبة لا يعرف لغتها ولا أهلها، وأساهم الشديد لانقطاع أخباره، وما إلى ذلك.

والحاصل أن النص لا يورد أية قيصيدة تسجل الحدث من هذه الزاوية. لهذا فأغلب الظن أن هذه القصيدة لم توضع إلا ليبقى في شعر أبى طالب المزعوم أثر للهجرة إلى الحبشة.

هـ) بقى موضوع كلمة «كتابكم» في البيت الذي يقول:

وأن الذى الصقتمُ من كتابكم لكم كائن نحسا كراغية السَّقب

فى القصيدة الخامسة، وكلمة «الصحيفة» فى القصيدة السابقة. هذا أيضا موضوع لم تطرقه القصيدة الثالثة. وهاتان الكلمتان لا تعرفان فى الواقع شيئا محددا. علاوة على ذلك فإن «الصحيفة»، طبقا للنص، كما رأينا، لم تمزق وإنما أكلتها الأرضة.

والانطباع العام الذي يخرج به المرء من كل هذه القصائد، التي تمثل ٤٢ في المائة من الشعر المنسوب إلى أبي طالب هو أنها، شأنها في ذلك شأن القصيدة الثالثة، تحمل علامات واضحة على التروير. وهناك دلالتان تقويان هذا الانطباع:

1) أن أبا طالب لم يمدح أباه ذاته، ولا أخاه حمزة ذاته، ولا قبيلته ذاتها، أى قبيلة بنى عبدالمطلب، مع أن المفروض أن يكون هؤلاء فى مقدمة من يذكرهم فى معرض المدح والفخر.

٢) أن شعر أبى طالب منحصر فى الفسترة الثالثة، فالنص لا يورد أية قصيدة له فى الفترتين الأولى والثانية ولا خلال السنوات الأربعين ونيف التى عاشها الرسول عليه على مبعثه، ولا خلال حياة أبيه عبد المطلب، مع أن حياة هذا الأب ووفاته كانت، طبقا للنص، حافلة بالعظمة والأعاجيب وجلائل الأعمال، وأن مشاعر التوقير والمحبة التى كان ابنه يكنها له ولا ريب كانت قمينة بإلهام أى شاعر مطبوع.

ويلاحظ أخيرا أن محتوى القصائد المذكورة ينطوى على اختلافات توحى بأنها ليست من وضع شخص واحد. وأبرر مشل على هذا هو ذلك الذي يتعلق ببنى عبد مناف، الذين يُمدحون جملة في إحدى القصائد ويلامون على تفرقهم وانقسامهم في قصائد أخرى.

## ٢. باقى الشعراء :

أ - فى قصيدة من خمسة وثلاثين بيتا (\*) يتجه الشاعر أبو قيس بن الأسلت إلى بنى لُوّى بن غالب (إحدى قبائل قريش الكبرى) ويذكرهم بالله ويدعوهم ، كصديق يعيذهم بالله، إلى أن يذروا الحرب التى تقطع أرحامهم ويُخشى أن تهلكهم. كما يطلب منهم أن يعتبروا بحربى داحس وحاطب وبالخراب الذى تسببتا فيه، ويهيب بهم أن يبيعوا حرابهم وأن يذكروا حسابهم عند الله. وهو يعبر عن أمله، وهم للناس نور وعصمة وموثل أصحاب الحاجات، فى أن يقيموا للناس دينا حنيفا، ويسحثهم على القيام والصلاة لربهم والتمسح بأركان البيت، ويتحدث عن «ذى

<sup>(\*)</sup> السيرة ، القسم الأول ، ص ٢٨٣ ـ ٢٨٦ .

العرش» الذى رد مليك الأحباش، فولوا سراعا هاربين، ولم يقرب إلى أهله منه غير عصائب.

يقول النص في تقديم هذه القصيدة إن الشاعر كان يحب قريشا وكان لهم صهرا، وإنه كان يقيم عندهم السنين بامرأته، ويضيف إنه يعظم بقصيدته الحُرمة وينهي قريشا عن الحرب، ويأمرهم بالكف بعضهم عن بعض، ويذكرهم فيضلهم وأحلامهم، ويأمرهم بالكف عن رسول الله على ما ويذكرهم بلاء الله عندهم، ودفعه الفيل وكيده عنهم.

والملاحظ أن ما جاء في تقديم القصيدة من أن الشاعر يأمر قريشا بالكف عن رسول الله على غير واضح من عبارتها. كذلك فإن هذا القول يناقضه خبر آخر لاحق سيتضح في دراستنا للفترة الخامسة مؤداه أن هذا الشاعر ذاته قد منع عشائر أمية بن زيد وخطمه ووائل وواقف من اعتناق الإسلام.

ب) قصيدة من أربعة أبيات (\*) يقول فيها حكيم بن أمية بن حارثة، حليف بنى أمية، وقد أسلم:

هل قائل قولا هو الحق قاعد عليه وهل غضبان للرشد سامع وهل سيد ترجو العشيرة نَفْعَه لأقصى الموالى والأقارب جامع تبرأت إلا وجه مَنْ يملك الصبا وأهجركم ما دام مُدْل ونازع وأسلم وجهى للإله ومنطقى ولو راعنى من الصديق روائع

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول، ص ٢٨٩.

جـ) ثلاث قصائد <sup>(\*)</sup>، اثنتان منها من ستة أبيات، والثالثة من ثلاثة أبيات، لعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدى بن سعد يقول الشاعر في أو لاها:

ياراكسبا بلِّغَنْ عَنِّي مغلغلةً مَنْ كان يرجو بلاغ الله والدين كل امرىء من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومَفتون أنَّا وجَسدُنا بسلادَ الله واسسعسة تُنْجى من الذل والمخرزاة والهُـون فلا تُعيموا على ذل الحياة وخر على في المات وعبب غير مأمون إنَّا تَسبعْنا رسولَ الله واطَّرَحوا قولَ النَّبيِّ وعالُوا في الموازين فاجْعَل عذابك بالقوم الذين بَغَوا وعائذا بك أنْ يَعْلوا فيسطغوني

ويقول في قصيدته الثانية:

أبت كبدى، لا أكذبنك، قتالهم على وتَأباه على أناملى وكَمِيْفَ قعدالي مَعْشَرًا أَدَّبُوكُم على الحق أن لا تَاتَبوه بباطل نَفَتْهِم عبادُ الجنّ من حُر أرضهم فأضحوا على أمر شديد البكابل

· وينعى على قبيلته، قبيلة عدى بن سعد، خُبِثْهُم وعدم تقواهم. ويقول عبدالله بن الحارث أيضا:

وتلك قُريشٌ تَجْمَدُ الله حقَّه كما جَحَدت عادٌ ومدينُ والحجرُ فإن أنا لمم أبْرِق فلا يَسعَّنَّني من الأرض بَرُّ ذُو فَضاء ولا بحر بأرضِ بها عَبَدَ الإله محمدٌ أُبيّن ما في النَّفس إذ بُلغ النَّقْرُ

<sup>(\*)</sup> المرجع السابق، ص ٣٣٠ - ٣٣١ .

ومما يسترعى الانتباه فى هذه القصائد أمران: الأول هو أن الكلمة المستخدمة لوصف رحيل المسلمين من مكة إلى الحبشة هى كلمة «نفتهم»، والنفى غير الهجرة، وأن الذى استخدم هذه الكلمة هو الشاعر فى البيت الثالث من قصيدته الثانية، وهو أيضا المؤلف فى قوله: «وقال عبدالله بن الحارث أيضا، يذكر نفى قريش إياهم فى بلادهم، ويعاتب بعض قومه فى ذلك». والأمر الثانى هو أن الشاعر يهاجم قبيلته جملة، وهو ما يؤكد فكرة أن الذى قرر نفى المسلمين هى قبائلهم لا قريش فى مجموعها.

د) وفى قصيدة من خمسة أبيات يهجو عثمان بن مَظْعون (١) تيم بن عمرو لأنه أخرجه من مكة ويقول له:

وحارَبْتَ أقسواما كِراما أعِزَّة وأهلكت أقواما بهم كنت تَفْزع

ويقول النص فى تقديمه لهذه القصيدة إن الشاعر يعاتب فيها أُميَّة بن خلف، وهو ابن عمه، الذى كان يؤذيه فى إسلامه، وأن أمية كان شريفا فى قومه فى زمانه ذلك. وهذه حالة أخرى تجسد الحقيقة التى وردت فى النص والتى تقرر أن الاضطهاد لم يكن يتم على أيدى سلطة مركزية فى مكة؛ لكن على أيدى كل قبيلة من القبائل ضد أفرادها الذين أسلموا.

ويلاحظ أن هذه القصيدة تشير إلى إهلاك - أى قتل - أشخاص بسبب دينهم.

هـ) قصيدة من ثمانية أبيات (٢) لشاعر المدينة الكبير حسان بن ثابت يبكى فيها المطْعِم «بن عدى»، ويسمى المطْعِم «عظيم المشعرين» ويصفه

<sup>(</sup>١) السيرة ، القسم الأول ، ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٣٨٠ .

بأنه صاحب مجد، وبأنه يوفى بخُفرة جاره وذمَّته، وأنه أعَـزَ أبناء قبيلة مَعدَّ وقَحْطان وجُرُهُم وأعظمهم، وهو يمدحه لأنه أجار رسول الله عليَّكُمْ ويرى أنه سوف يُخلد الدَّهر.

ويورد النص فى تقديم هذه القصيدة أن حسان بن ثابت يذكر فيها اقيامه فى نقض الصحيفة، لكن ليس هناك شيء فى القصيدة يشير أدنى إشارة إلى الصحيفة المذكورة. ويشرح النص بيتا فى القصيدة يقول فيه حسان:

أَجَرْتَ رسولَ الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لَبَّى مُسهِل وأحْرَمَا

بقوله إن رسول الله عليه النصرف عن أهل الطائف، ولم يُجيبوه إلى ما دعاهم إليه، من تَصْديقه ونصرته، صار إلى حراء، ثم بعث إلى الأخنس بن شريق ليُجيره، فقال: أنا حليف والحليف لا يُجير. فبعث إلى سُهيل بن عمرو، فقال: إن بنى عامر لا تجير على بنى كعب. فبعث إلى المطعم بن عدى فأجابه إلى ذلك، ثم تسلح المطعم وأهل بيته، وخرجوا حتى أتوا المسجد، ثم بعث إلى رسول الله عليه أن ادخل، فدخل رسول الله عليه وسلم، فطاف بالبيت وصلى عنده، ثم انصرف إلى منزله.

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن رحلة الرسول عليه الى الطائف ترجع، طبقا للنص، إلى الفترة المكية الرابعة، ولم يكن حسان بن ثابت فى ذلك الوقت قد أسلم بعد. وهذا معناه أن هذه القصيدة لايمكن أن تكون قد قيلت إلا فى الفترة المدنية. وإذا كان حسان لم يمدح الرسول عليه ولا أبا طالب فى هذه المناسبة أو فى مناسبة قبلها فمن الغريب أن يكون قد أثنى على المُطّعِم بن عدى كل هذا الشناء؛ وسنعود إلى هذا الموضوع فى الفصل التالى.

و) في قصيدة من ثلاثة أبيات(١) يقول حسان بن ثابت:

هل يُوفين بنو أمية ذِمَّة عَقْدًا كما أوفى جِوار هشام مِن مَعْشَر لا يَغْدرون بجارهم للحارث بن حُبَيِّب بن سُخام وإذا بنو حِسْل أجارُوا ذِمَّة أوفَوْا وأدَّوْا جارهم بسلام

وورد في تقديم النص لهذه الأبيات أن من قيلت في مدحه هو هشام ابن عمرو، وأن حسان يمدحه فيها لقيامه في الصحيفة. لكن الحاصل، في هذه القصيدة كما في قبصيدة حسان السابقة، أنه لم ترد فيها أية إشارة إلى صحيفة المقاطعة أو إلى أية صبحيفة أخرى. والشاعر يتحدث هنا عن «جوار»، والجوار عمل لايمكن الخلط بينه وبين نقض صبحيفة المقاطعة. وأخيرا فإن من الغريب أن بني أمية (قبيلة الخليفة الأموى اللاحق) كانوا، من بين جميع الأعداء الذين ذكرهم أبو طالب، الوحيدين الذين وقع عليهم اختيار شاعر المدينة مثالا للغدر وخفر الذمة. وواضح أن هذه القصيدة قصيدة مزورة، انتحلت في الفترة العباسية ونسبت إلى حسان.

ر) فى قصيدة من ثلاثة وعشرين بيتا (٢) يقول الشاعر أعشى بن قيس ابن ثعلبة إنه مازال يبغى المال مــذ هو يافع، وإنه كان يحب التــرحال، وإن إبله السريعة يممت وجهها إلى يثرب، ويقول:

وآلیّت لا آوی لها من کالله ولا من حَقی حتی تلاقی محمدا متی ما تُناخی عند باب ابن هاشم تُراحی وتَلْقی من فواضله نَدی نبیّا یسری ما لا ترون وذکْسرُه أغار لعَـمْری فی البلاد وأنجدا

<sup>(</sup>١) السيرة ، القسم الأول ، ص ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٣٨٦ ـ ٣٨٨ .

له صدقات ما تُغِبُ ونائل وليس عطاء اليوم مانعَه غدا أجِدك لم تسمع وصاة محمد نبى الإله حيث أوصى وأشهدا إذا أنت لم ترحل بزاد من التَّقى ولا قيت بعد الموت من قد تزودا ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للأمر الذى كان أرصدا فإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذن سهما حديدا لتُفصدا وذا التُّصب المنصوب لا تنسكنه ولا تعبد الاوثان والله فاعبدا ولا تقربن حُرة كان سرها عليك حراما فانكحن أو تأبدا وفا الرّحِم القربي فلا تقطعنه لعاقبة ولا الاسير المُقبدا وسبّح على حين العشيّات والضحى ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا ولا تسخرًا من بائس ذى ضرارة ولا تحسبن المال للمرء مُخلدا

لا يشرح النص السبب في إدراج هذه القصيدة، التي يقول الشاعر فيها إن إبله يممت وجهها إلى يشرب كي يلاقي محمدًا، في شعر الفترة

المكية الثالثة. كذلك فإن كل شيء في القصيدة يشير إلى أن الشاعر كان مسلما بالفعل. والدخول في الإسلام، كما هو معروف يتم بمجرد الشهادة، ولا يفترض المثول أمام رسول الله عليها شخصيا.

ولابد أن الشاعر كان يعرف تعاليم الإسلام ويقبلها، وأنه كان على علم مشلا بأن الإسلام يحرم الزنا، وإذا كان قد رغب في رؤية الرسول على المنطق الإحتمال هو أن يكون قد أراد أن يسعد بالتعرف على شخصه، وأن يعبر له عن كل المحبة والعرفان اللذين كان يكنهما له، لأنه هداه بالقرآن إلى الإسلام. ويلاحظ في هذا الخصوص أن النهي عن شرب الخمر لم يرد في القرآن إلا في المدينة، في سورة المائدة، وهي آخر ما أنزل من السور.

ح) فى قصيدة من ثلاثة أبيات (\*) يقول عبدالله بن أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، قبيلة الوليد بن المغيرة، إلى قبيلة (يقول النص إنهم خزاعة):

إنّى زَعيم أن تسيرُوا فستهربوا وأن تتركوا الظّهران تَعوى ثعالبه وأن تتركوا الظّهران تَعوى ثعالبه وأن تتركوا ماءً بجِزْعة أطْرقا وأن تسألوا: أيَّ الأراك أطايبه؟ فسإنّا أناسٌ لا تُطلّ دمساؤنا ولا يَتعالى صاعدًا مَنْ نُحاربه

يشرح النص هذه الأبيات في ذكر أن الوليد بن المغيرة جُرِح بأسفل كعب رجله وهو يَسجُرُّ ثَوبُه، وذلك أنه مَرَّ برجل من خُراعة وهو يَريش نَبلا له، فتعلق سهم من نَبله بإزاره، فخدش في رجله ذلك الخدش. وعندما أشار رسول الله عَرَّ اللهِ عَرَا اللهِ عَلَى اللهِ عَرَا اللهِ عَرْ اللهِ عَرْ اللهِ عَرْ اللهِ عَرْ اللهِ عَرَا اللهِ عَرْ اللهُ عَرْ اللهِ عَرْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَرْ اللهُ عَرْ اللهُ عَرْ اللهِ عَرْ اللهُ عَرْ اللهُ عَرْ اللهُ عَرْ اللهِ عَرْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهُ عَرْ اللهُ عَرْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرْ اللهُ عَرْ اللهِ عَرْ اللهِ عَرْ اللهِ عَرْ اللهِ عَرْ اللهُ عَلَا اللهُ عَرْ اللهُ عَا اللهُ عَرْ اللهِ عَلَا اللهُ عَرْ اللهِ عَرْ اللهِ عَرْ اللهِ اللهِ عَلَا اللهُ عَرْ اللهُ عَرْ اللهِ عَلَا اللهُ عَرْ اللهُ عَرْ اللهُ اللهُ عَرْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَرْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَرْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلْ اللهُ عَرْ اللهُ عَلَا الله

<sup>(\*)</sup> السيرة ، القسم الأول ، ص ٤١١.

ويضيف النص أن الوليد لما حضرته الوفاة طلب من بنيه ألا يهدروا دمه في خزاعة. ولما هلك الوليد وثبّت بنو مخزوم على خزاعة يطلبون منهم عقل الوليد أى ديّته، وقالوا: إنما قتله سهم صاحبكم - وكان لبنى كعب حلف من بنى عبدالمطلب بن هاشم - فأبت عليهم خُزاعة ذلك، حتى تقاولوا أشعارا، وغلظ بينهم الأمر، وكان الذى أصاب الوليد سهمه رجلا من بنى كعب بن عمرو، من خُزاعة، فقيلت القصيدة المذكورة بمناسبة هذه الواقعة، وكانت الظهران والأراك منازل بنى كعب من خُزاعة.

ط) قصيدة من ثلاثة أبيات (١) يجيب فيها الجَوْنُ بن أبى الجَوْن، أخو بنى كعب بن عمرو الخُزاعيّ عبدالله ابن أمية فيقول:

والله لا نُؤتى الوليد ظُلامة ولما فروا يوما تزول كواكبه ويصرع منكم مُسْمِن بعد مُسْمن وتُفْتَح بعد الموت قَسْرا مَشاربه إذا ما أكلتم خُبْزكم وخزيركم فكلُّكم باكى الوليد ونادبه

هذا ويضيف النص أن الناس ترادّوا وعرفوا أنما يخشى القومُ السُّبّة، فأعطتهم خزاعة بعض العقل، وانصرفوا عن بعض.

ى) فلما اصطلح القوم قال الجَوْنُ بن أبي الجَوْن (٢):

وقائلة لما اصطلحنا تعجُّبا لِمَا قد حَمَلْنا للوليد وقائلِ الم تُقسِموا أن تُوْتوا الوليد ظُلامة ولما تَروا يوما كشير البلابلِ فنحن خلطنا الحرب بالسِّلْم فاستوت فيامّ هدواه آمنا كال راحلِ

<sup>(</sup>١) السيرة ، القسم الأول ، ص ٤١١ ، ٤١٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٤١٢ .

ك) ثم لم ينته الجَوْنُ بن أبي الجَوْن حتى افتخر بقتل الولسيد، وذكر أنهم أصابوه، وكان ذلك باطلا، فلحق بالوليد وبولده وقومه من ذلك ما حُذره، فنظم الجونُ بن أبي الجون قصيدة من ثمانية أبيات قال فيها (١):

ألا زَعَم المُغيرة أن كَعْرِبا بمكة منهم قَدْرٌ كشيرُ فـلا تَفْـخـر مُـغـيـرةُ أن تـراها بهـا يمـشـى المُعَلْـهَج واَلمهـيـرُ بها آباؤنا وبها وُلدنا كما أرْسَى بَمْ بَته تُبيرُ وما قال المغسرة ذاك إلا ليعلم شأننا أو يستثير فإنَّ دمَ الوليد يُطَلُّ إنا لَطُل دماءً أنت بها خبيرُ فَخَرّ ببطن مكة مُسلحبا كأنّه عند وجبته بعير سيكفيني مطال أبي هشام صغار جعدة الأوبار خور

كساهُ الفاتكُ الميمونُ سهما ﴿ رُعافًا وهو مُصتلَّى ۚ بهيرُ

ل) قصيدة من خمسة أبيات لحسان بن ثابت يقول فيها (٢):

غدا أهلُ ضَوْجَى ذي المجاز كليهما وجار بن حَسرب بالمُغمَّس ما يغدو ولم يمنع العَيْرُ النضَّرُوطُ ذمارَه وما منعت منخزاة والدها هند كساكَ هشامُ بن الوليد ثيابَهُ فأبل وأخْلف مثلَها جدُّدا بعدُّ قبضى وطرًا منه فأصبح ماجدا وأصبحت رخوًا ما تُخبّ وما تعدو فلو أنَّ أشياخًا ببدر تشاهدوا لَبَلَّ نعالَ القوم مُعتبط ورد

يبين النص أن أبا أُزيُّهم الدَّوْسي زوّج الوليد بن المُغيرة بنا له، ثم

<sup>(</sup>١) السيرة ، القسم الأول ، ص ٤١٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٤١٤ .

أمسكها عنه، فلم يُدُخلها عليه حتى مات. وقد أوصى الوليد بنيه بأن يأخذوا عُقْرَه (أى ديَّة الفَرْج المغصوب) عن أبى أُزيهر. وعدا هشام بن الوليد على أبى أُزيهر، وكان أبوأزيهر رجلا شريفا فى قومه، فقتله بعُقْر الوليد الذى كان عنده، لوصيَّة أبيه إيَّاه، وذلك بعد أن هاجر رسولُ الله علينه إلى المدينة، ومضى بدرٌ وأصيب به مَنْ أصيب من أشراف قريش من المشركين.

وكانت عند أبى سفيان بن حرب عاتكة بنت أبى أزيهر . فخرج يزيد ابن أبى سفيان، فجمع بنى عبدمناف، وأبوسفيان بذى المجاز، فقال للناس: أخفر (والخفر: الغدر، ونقض العهد) أبوسفيان فى صهره، فهو ثائر به ، فلما سمع أبوسفيان بالذى صنع ابنه يزيد - وكان أبوسفيان رجلا حليما داهية ، يحب قومه حبا شديدا - انحط سريعا إلى مكة ، وخشى أن يكون بين قريش حَدَثٌ فى أبى أزيهر ، فأتى ابنه وهو فى الحديد، فى قومه من بنى عبد مناف والمطيبين ، فأخذ الرمح من يده ، ثم ضرب به على رأسه ضربة هده منها، ثم قال له: قبّحك الله! أتريد أن تضرب قريشا بعضهم ببعض فى رجل من دوس. سَنُوتيهم العقل إن قبلوه ، وأطفأ ذلك الأمر . فانبعث حسّان بن ثابت يُحرّض فى دم أبى أزيهر ، ويعيّر أبا سفيان خفرته ويُجبنه فى القصيدة المذكورة .

وهذه القصيدة أيضا تحمل علامات تزوير ترجع إلى الفترة العباسية. م) قصيدة من خمسة أبيات لِضرار بن الخطّاب بن مِرْداس الفِهْرِيّ (\*) يقول فيها:

جَزَى الله عنَّا أم غَيْلان صالحا ونسوتها إذ هُنَّ شُعْثُ عَواطلُ فهنَّ دفعن الموت بعد اقترابه وقد بَرزت للشائرين المقاتل

<sup>(\*)</sup> السيرة ، القسم الأول ، ص ٤١٥ .

دعت دعوة دوسا فسالت شعابها بعز وادتها السسّراج القوابل وعمرًا جَزاه الله خيرا فما وفي وما بردت منه لدى المفاصل فجردت سيّفي ثم قمت بنصله وعن أى نَفْس بعد نفسى أقاتل

يوضح النص فى تقديمه لهذه المقصيدة أن ضرار بن الخطّاب بن مرداس الفهرى خرج فى نفر من قريش إلى أرض دوس، فنزلوا على امرأة يقال لها أمّ غيلان، مولاة لدوس، وكانت تَمشُط النساء وتجهز العرائس، فأرادت دوس قتلهم بأبى أزيهر فقامت دونهم أم غيلان ونسوة معها، حتى منعتهم، فقال ضرار قصيدته فى ذلك.

وهذا التوضيح محل اعتراض لأسباب عديدة:

الم يذكر النص السبب الذي جعل الشاعر وجماعته يخرجون إلى أرض دوس التي لهم فيها عدو.

Y) من غير المفهوم على أى أساس، على الرغم من أن النص لا يشير إلى أية صلة قربى بين الشاعر وجماعته وقبيلة الوليد التي قتل أحد أفرادها أبا أزيهر، اعتبرتهم دوس مسئولين عن قتل هذا الأخير، وأرادت قتل الشاعر وأصحابه، لاسيما وأن دوسا تلقت من أبى سفيان ديَّة أبا أزيهر.

٣) إذا كان مجرد انتساب شخص ما إلى قريش كافيا لجعل الشاعر وجماعته مسحل انتقام دوس، فإن هؤلاء كانوا يعرضون أنفسهم لمعاملته بالمثل أو كانوا يبتعثون حربا مع خصم لا قبل لهم بحربه.

كيف تستطيع مجموعة من النساء أن يقمن دون مجموعة من الرجال تشير الدلائل إلى أنهم كانوا أكثر منهن عددا؟

٥) أنّى لامرأة من الإماء أن تتصدى لمالكى رقبتها فى عمل خطير
 كالثأر لقتيل منهم.

ومهما يكن من أمر، فإن هذه الواقعة، إن صح أنها حدثت، لم تكن تدخل في إطار الفترة المكية ما دام مقتل أبي أزيهر قد حدث، وفقا للنص، خلال معركة بدر، أي بعد عام ونصف من الهجرة.

### باء.النتيجة

يثير الشعر الذي أورده النص الملحوظات الآتية:

1- هو لا يحمل أى أثر للحدث الذى لاشك أنه كان أهم أحداث الفترة، أى نزول مثات الآيات من القرآن بعضها فى إثر بعض، ولا للانقلابات والتحولات العظيمة التى أحدثتها فى حياة الناس فرادى وحياة المجتمعات فى مكة وفى شبه الجزيرة.

Y- يتناول القدر الأكبر منه، كأمر واقع، موضوعين اثنين: النزاع بين بنى هاشم وقويش، من جهة، وحماية هاتين القبيلتين لرسول الله عَلَيْتُ من جهة أخرى. أما ما عدا ذلك من أحداث هامة، كمدخول أقوام فى الإسلام، وكالاضطهاد، والهجرة، والمقاطعة، فإن الشعر لا يمسها إلا مسا خاطفا بكلمة أو بيت، أو هو يتغافل عنها تماما.

٣- شعر أبى طالب كله تقريبا منحول. وقد زُور هذا الشعر فيما يبدو لإضفاء مصداقية على الدعوى الأساسية للفترة، ألا وهى أن أبا طالب، هو وقبيلة بنى هاشم، حموا الرسول على وتعرضوا بسببه لعداء قبائل قريش الأخرى، وكذلك لتكبير الصورة التى يصور بها النص أبا طالب باعتباره الشخصية المهيمنة للفترة.

والنص يقدم أبا طالب هنا على أنه أكبر شعراء مكة، ويجعل صوته بالمساحة التى يحتلها شعره فى شعر الفترة - أعلى صوت فى مكة. والشعر المستخدم كوسيلة لتضخيم أبى طالب يقوم هنا بدور مماثل للدور الذى قام به، فى حالة أبيه عبدالمطلب، تصويره باعتباره ممثلا رئيسيا فى قصة الفيل القرآنية، ورجلا ملهما من السماء فى قصة زمزم، وشخصا قادرا، مثل إبراهيم عليه السلام، على التضحية بفلاة كبده إرضاء لله.

٤- يظهر أبوطالب فى حقل الشعر لا كأعظم شاعر مكى فحسب، بل كشاعر مكة الوحيد الذى يستحق هذا الوصف ، بدليل أن مجموع أبيات القصائد التى قالها شعراء مكة الآخرون- سواء فى ذلك الشعراء المشركون والشعراء المسلمون - أى سبعة وأربعين بيتا، لا يمثل أكثر من المائة من شعره.

٥- لقد أعلنت قريش، ما في ذلك شك، حرب دعاية شاملة ضد محمد على المسلم وضد الإسلام عموما. وفي محمد على الشاعر فيه هو الناطق الرسمي للقبائل، وكان الشعر يقوم فيه بالدور الذي تقوم به اليوم الخطب السياسية ومقالات الصحف، لاشك أن كل شعراء قريش المشركين، وكل شعراء القبائل المناهضة للإسلام في الجزيرة العربية قد عبئوا لمحاربة «الخطر» الإسلامي، ولابد أن مكافآت سخية قدمت لهم، وأن مئات من القصائد قد نظمت وذاعت بين الناس في مكة، وبين الحجاج وفي جميع أنحاء الجزيرة في هذه الحرب في مكة، وبين الحجاج وفي جميع أنحاء الجزيرة في هذه الحرب عند نهاية التي يرجع أنها بدأت مع بداية بعثة الرسول وفي ولم تنته إلا عند نهاية الفترة المدنية، لكننا لا نجد في النص أي أثر لهذا الشعر الكثير.

٦- على الرغم من أن القرآن قد تكفل بالرد على هجمات أعداء
 الإسلام، فلابد أن شعراء من المسلمين تولوا السرد على شعراء الكفار

وبالأسلوب نفسه. ولابد أنهم نظموا منات من القصائد للدفاع عن نبيهم وعن دينهم وعن قرآنهم، وللرد على أكاذيب المشركين وافتراءاتهم. لكن النص - هنا أيضا - ليس فيه أثر لهذا الإنتاج الشعرى الذى كان، أغلب الظن، إنتاجا غزيرا.

٧- ما الذي جعل النص يخفى شعر الكفار وشعر المسلمين، الذي كان يشكل بلا ريب أحمداثا هامة للعرب طيلة حياة الرسول وبخاصة خلال هذه الفترة المكية الثالثة؟ لقد رَجَّحْتُ أعلاه أن الغرض من هذا الإخفاء كان الرغبة في إبراز أبي طالب كشاعر مكة الوحيد الجمدير بهذا الاسم. على أنه في الإمكان أن نضيف إلى هذا السبب سبين آخرين هامين هما:

أ) خشية مؤلف النص أن يكتشف القارى، من خلال شعر الشعراء الكفرة، حقيقة موقف بنى عبدالمطلب وبنى هاشم من رسول الله على الكفرة، حقيقة موقف بنى عبدالمطلب وبنى هاشم من رسول الله على وأن يدرك فى النهاية أن هاتين القبيلتين، وراء أبى لهب، كانتا تعاديان الرسول على النهجرة إلى الحبشة كانت فى واقع الأمر نفيا، وأن مقاطعة قريش كانت فى الحقيقة موجهة ضد المسلمين. وحين زال هذا الظرف خلال الفترة المدنية، اتخذ شعر الكفار، الحقيقى والمنحول، مكانه فى النص، لذا فإننا نجد بعد غزوة بدر، فى السنة الثانية من الهجرة، مالا يقل عن ستة عشر من هؤلاء الشعراء، منهم أربع شاعرات، يبكون قتلاهم ويمندون حظهم على هزيمتهم ويتوعدون بالثأر، وعدد الأبيات التى أوردها النص بمناسبة هذه الغزوة وحدها مائتان وواحد وخمسون بيستا، أى ما يواذى ٨٨ فى المائة على من شعر خلال الفترة الثالثة بأكملها.

ب) خشية مؤلف النص أيضا أن تظهر الحقيقة من شعر المسلمين بصدد:

- موقف بنى عبدالمطلب وينى هاشم من رسول الله ﷺ والمسلمين، ومن أحداث الفترة العظمى التي ذكرناها فيما سبق.

- ظهور أمة من المسلمين في مكة أصبحت تدرك حجمها سواء فيما يتعلق بأهميتها العددية، أو فيما يتعلق بإخلاصها للرسول ويقفرتها على حمايته، وعلاوة على ذلك ظهور معاناة أفرادها المعنوية لإقصائهم من المسجد الحرام، ومعاناتهم المادية والمعنوية لاضطهادهم ونفيهم؛ أو إجبارهم على المهجرة من جانب ذويهم، ولفرض المقاطعة الاجتماعية والاقتصادية عليهم في مكة.

- وجود شعراء مسلمين في مكة، الأمر الذي كان يجب التعمية عليه بأى ثمن، كي لا ينازع أحد أبا طالب مركزه كشاعر مكة، ولكي يستطيع شعراء المدينة أن يَلْمَعُوا بكل لألائهم، وأن تكون لهم الكلمة العليا بلا منافس خلال الفترة التالية.

ومن هنا فإن الشعراء المكيين في شعر بدر لم يكونوا سوى ستة (بما في ذلك حمزة وعلى، اللذان شكك خبراء الشعر في صحة ما نسب إليهما من شعر)، وأن ٧٥ في المائة من الأبيات التي قالها الشعراء المسلمون في هذه الغزوة إنما هي من نظم شاعرى المدينة الكبيرين، حسان بن ثابت وكعب بن مالك.

٨- صحيح أن فى النص قصائد مجموع أبياتها ثلاثة وعشرون بيتا، قالها ثلاثة من شعراء مكة المشركين، هم عبدالله ابن أمية بـن المغيرة، والجون بن أبى الجون، وضرار بن الخطّاب. بيـد أن الموضوعات التى تعالجها هـذه القصائد لا تمت بأية صلة للإسلام، أو للنزاع الـذى كان ناشبا خلال هذه الفترة بين قريش مـن جهة، ومحمد عَلَيْ والمسلمين من

جهة أخرى؛ وهذه القسمائد تندرج ، فيما يبدو، فى الخطة التى رسمها ابن إسحاق لتصفية حساباته مع خالد بن الوليد، الرجل الذى أسر جَدُّه، وهى خطة تتمثل فى إظهار أبى خالد بمظهر سبى، وإظهار أخيه كقاتل.

ومن هنا فإن النص يذكر اسم الوليد بن المغيرة، أبي خالد، بين الأشخاص الخمسة الذين كانوا يهزأون بالرسول في ، والذى لقى حتفه مع نفر منهم بعد أن أشار الرسول في ، في وجود جبريل في المسجد بإصبعه إلى هذا الجزء أو ذاك من أجسامهم. فبعد أن ذكر المؤلف هذا المنظر في عشرة أسطر، نراه يترك جانبا القرشيين الأربعة الآخرين، ويتسوقف عند الوليد بن المغيرة. وهو يخصص مالا يقل عن ثلاث صفحات ونصف للوصايا الثلاث التي أوصى بها بنيه لما حضرته الوفاة: وصية ضد الرجل من خُزاعة الذي أصابه عن غير قصد بجرح في قدمه انتقض وتسبب في وفاته بعد أن أشار إليه رسول الله وقي ووصية باسترداد عُقره من أبي أزيهر الدوسي الذي رفض أن يدخل عليه ابنة له باسترداد عُقره من أبي أزيهر الدوسي الذي رفض أن يدخل عليه ابنة له

وقصائد عبدالله بن أمية بن المغيرة، والجَوْن بن أبى الجَوْن، وضرار بن الخطّاب، وقصيدة حسان بن ثابت تندرج في إطار ما تم بصدد تنفيذ الوصيتين المتعلقتين بدم الوليد في خُزاعة، وبعُقْرة عند أبى أزيهس الدَّوْسيّ.

وفى صفحات النص المتعلقة بهاتين الوصيتين، التى كتبت فى عبارة بالغة الصعوبة والتعقيد، نقرأ الشى، وضده فى أكثر من موضع، فنحن نقرأ مثلا أن الوليدبن المغيرة قال لبنيه ألا يُطَلُّوا (أى يهدروا) دمه فى خزاعة، لكننا نقرأ أيضا أن الوليد قال: قوالله إنى لأعلم أنهم منه براء، أى أن المطالبة بديته كانت بغير أساس، ونحن نقرأ أن خزاعة، ولو أنها

«أبت عليسهم ذلك» ، «أعطتهم بعض العسقل» أى بعض الدية ، ثم أنهم لم يدفعوا شيئا، كما يتضح من قسيدة أبى الجون الثانية. ويفخر هذا الشاعر بأن فاتكا ميمونا من قومه أطلق سهما زعافا على الوليد فَخر هذا كالبعير، مع أننا نعرف، منذ البداية ، أن الوليد شُغى منذ أمد طويل من جرحه ، الذى لم يكن جرحا عَمديا.

وفى قصة الزوجة الأوسيَّة نحن نعلم، من جهة أخرى، أن هشام بن الوليد انتقم لأبيه بقتل أبى هذه المرأة (وهو انتقام لا محل له، إذ أنه كان باستطاعة هشام بن الوليد بكل بساطة أن يطالب برد المهر الذى دفعه أبوه ليتسزوجها، طبقا لوصية أبيه). إذن كان هذا الابن مسن أبناء الوليد بن المغيرة قاتلا.

وكان من المكن أن تقف القصة عند هذا الحد، لكن ها هو استطراد جديد يتسفرع عن استطراد آخر بشأن واقعة حدثت بعد الواقعة الأولى بزمن، أى فى غزوة بدر: إن يزيدا ، أخما معاوية، الذى كمان أبوه أبوسفيان متزوجا بابنة أخرى من بنات أزيهر، الذى قتله هشام بن الوليد، أراد أن يثأر لأزيهر (وهو شمى، غريب فإن عب، هذا المثأر لم يكن يقع عليه وإنما على الدوس قبيلة أزيهر)، فما كان منه إلا أن أخذ حربة وأقنع رجالا من بنى عبدمناف بأن يسيروا معه لحرب قبيلة الوليد ابن المغيرة. لكن أبا سفيان، لما علم بهذا التطور الخطير، الذى من شأنه أن يحدث صداما داميا بين قبيلتين من قبائل قريش والحرب دائرة بينها وبين النبسي بن عجل بالعسودة إلى مكة، وعنف على ابنه وأبدى استعداده لدفع دية أزيهر لدوس، الأمر الذى ترتب عليه أن حمل حسان ابن ثابت عليه وعلى ابنته هند حملة شعواء، فقد كان حسان – نزولا

على منطق غير معروف - يعتبر أن على أبى سفيان واجب شرف يقتضيه أن يثأر لأبي زوجته.

وها نحن نصل أخيرا إلى قصة لا يقبلها عقل عاقل، هى قصة ضرار ابن الخطاب ورفاقه، الذين دافعت عنهم نساء من الإساء فى وجه ساداتهن من أوس، وهى استطراد جديد متفزع عن الاستطراد الثانى. وهكذا نجد أن أسماء ثلاثة من شعراء قريش ودوس، واسم أعظم شعراء المدينة، من بين شعراء الفترة المكية العشرة، وقد أشركوا فى نظم شعر عا يمثل عُشر شعر الفترة، لا لتصوير أحداث هامة من أحداث السيرة النبوية، بل لإشباع غِلِّ قديم فى صدر المؤلف ولذم ذرية أبى سفيان، أعداء الخلفاء العباسيين.

٩- والجدول التالى يوضح نصيب كل فئة من الشعراء في الشعر
 الذي قيل خلال الفترة الثالثة:

| النسية<br>المثوية | مجموع الأبيات<br>لكل فثة | مدد<br>الأبيات | مدد<br>القصائد | . المفتات والمشعراء          |
|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|------------------------------|
|                   |                          |                |                | قريشيون ومشركون              |
|                   |                          | 177            | ٧              | أبو طالب                     |
|                   |                          | ٣              | ١              | عبد الله بن أمية             |
|                   |                          | ١٥             | ٣              | الجَوْن بن أبى الجَوْن       |
| 7, 77             | 14.                      | ٥              | ۲              | ض <sub>ی</sub> واد بن الخطاب |
|                   |                          |                |                | ملئيون                       |
|                   |                          | ٥              | ١              | أبو قيس بن الأسْلَت          |
| χ ۱۸              | ٥١                       | ۱۳             | ٣              | حسان بن ثابت                 |
|                   |                          |                |                | مسلمون                       |
|                   |                          | ٤              | ١              | حکیم بن امیة                 |
|                   |                          | ۱۵             | ٣              | عبد الله بن الحارث           |
| ٧.٨               | 7 £                      | ٥              | \              | عثمان بم مَظْعُون            |
|                   |                          |                |                | عرب خیر قریشیین              |
| % A               | 44                       | 74             | `              | أعْشى بن قيس                 |
| X 1 · ·           | AAY                      | 444            | 77             | للجموع                       |

يتضح من هذا الجدول أن الشعراء المسلمين الشلاثة يأتون في ذيل القائمة وأن شعرهم لا يمثل إلا ٨ في المائة من شعر الفترة الثالثة. وشعرهم لا يمثل سوى ١٤ في المائة من شعر أبي طالب وحده، كما لا يمثل سوى ٤٧ في المائة من شعر شاعرى المدينة أبي قيس بن الأسلنت وحسان بن ثابت، اللذين كانا في ذلك الوقت من المشركين.

- ۱- فيسما عدا أبيات حكيم بن أمية الأربعة، فيان شعر الشاعرين المسلمين الآخرين، أى عشرون بيتا، يتعلق بإطار الحبشة وحده. وليس هناك إذن في شعر الفترة مكان للشعراء المسلمين الذين بقوا في مكة مع رسول الله عَلَيْقِ.

11- ليس فى كل ما قيل من شعر فى الفترة المكية الشالئة قصيدة واحدة يعبر قائلها حيال رسول الله على عن مشاعر المحبة والعرفان والإجلال التى يلهمها للمؤمن دخوله فى الدين الذى هداه إلى الله وأخرجه من الظلمات إلى النور.

وليس في هذا الشعر كذلك قسصيدة يعبر فيها أى مسلم عن سعادته باعتناق الإسلام، ويحمد الله على هدايته إلى هذا الدين، ويذكر تعاليم الإسلام أو يقارنه بديانات الجاهلية مظهرا فضله بالنسبة لها. والقصيدة الوحيدة التي وردت فيها مثل هذه المشاعر هي قصيدة أعشى قيس، وهي تتعلق بالفترة المدنية، وكان قائلها على الأرجح قد أسلم بالفعل، لكن النص، الذي يريد أن يجعل المشاعر الطبية حيال الرسول وقفا على أبي طالب وعلى أهل المدينة وشعرائها، جعل أعشى قيس كافرا، ونقله من الفترة المدنية إلى الفترة المكية، واستخدم للغض من قدره الطريقة التي استخدمها للغض من قدر عمر في جاهليته، وهي تصويره ظلما بأنه محب للخمر لدرجة تجعله يؤجل الإيمان ويموت على الكفر.

۱۲ تقديم المؤلف للقصائد، كما أشرت فى تعليقى على كل منها،
 كثيرا ما يختلف عن موضوعها، والنص يجعل الشعراء، فى مثل هذه الحالات، يقولون ما لم يقولوه.

18 من الغريب ألا يرد في كل شعر أبي طالب وشعر الشعراء المكيين الشلائة وشعر أبى قيس الأسلّت ، ذكر للأصنام والآلهة والخرافات والمعتقدات التي كانت تشكل ديانة قبائل قريش، وتشكل في الوقت ذاته محور النزاع بين قريش ومحمد عليه محمد التي كان سادة قريش وأشرافها يرفعونها إلى عمه أبي طالب. ولغة هذا الشعر تشبه تماما لغة المسلمين، وفي ذلك دلالة لايستهان بها على أن هذا الشعر انتحل في فترة لاحقة بكثير للفترة التي يعزى إليها، بعد أن انمحت من ذاكرة الناس إلى حد كبير المعلومات المتعلقة بديانات الجاهلية الوثنية.

18- الشعر الوارد في النص لا يتعلق إطلاقا بمحمد على وبرسالته، ولا بالنجاح الذي أحرزه والصعوبات التي كان يواجهها. وفي هذا- بالإضافة إلى ضالة الحيز الذي خصصه للشعر الإسلامي- فإن الشعر الوارد في النص يشبه، في خطوطه العريضة، الصورة التي تستخلص من حديث الفترة الثالثة. ومن هنا فإن الفراغ غير المتناهي، وشبهة التزوير والاختلاق التي تشوب الرواية الشرية، يشوبان أيضا الجانب الأكبر من شعر الفترة.

### الضرع الثاني . الاقتباسات القرآنية

يشتمل نص الفترة الثالثة على أربعين اقتباسا من القرآن، ويُقدِّم كل اقتباس من هذه الاقتباسات بكلمة تشرح الظروف التي نزلت فيها الآيات موضوعه. وسأتعرض لهذه الاقتباسات بالترتيب الذي وردت به في النص. وفي الحالات التي ينقطع فيها سياق الآيات في فقرة من الفقرات بعبارة: «إلى قوله...»، رأيت من المناسب في معظم الأحيان، لوضوح العرض، أن تثبت الآيات التي أحال النص إليها.

### ألف. الاقتباسات

الاقتباس رقم ١ (\*)

النص :

تحت عنوان التحير الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن يقول النص: إن نفرا من قريش اجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة من قريش، وكان ذا سن فيهم، وقد حضر الموسم فقال لهم : يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم ، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا، ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا، ويرد قولكم بعضه بعضا، قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس، فقُلُ وأقم لنا رأيا نقول به، قال: بل أنتم فقولوا أسمع ، قالوا: نقول كاهن، قال: لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكُهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سَجْعه، قالوا: فنقول: مجنون، قال: ما هو بمجنون. لقد رأينا الجُنون وعرفناه، فالما هو بخنقه، ولا تخالُجه، ولا وَسُوسته، قالوا: فنقول: شاعر، قال:

<sup>(\*)</sup> السيرة ، القسم الأول ، ص ٢٧٠ .

ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كلّه رجزه وهزّجه وقريضه وم قبوضه وم بساحر، قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السّعار وسحرهم، فما هو بنفتهم ولا عقدهم، قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إنّ لقوله لحلاوة، وإن أصله لعدق، وإن فرعه لجناة، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عُرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر، جاء بقول هو سحر يُفَرِق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا المؤسم، لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه، وذكروا لهم أمره. فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة وفي ذلك من قوله:

﴿ ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۞ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدودًا ۞ وَبَنِينَ شُهُودًا ۞ وَمَنْ خَلَقْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ۞ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۞ كَلاَّ إِنَّهُ كَانَ شُهُودًا ۞ وَمَهّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا ۞ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۞ كَلاَّ إِنَّهُ كَانَ لاَيَاتِنَا عَنِيدًا ۞ ﴾ . [المدثر: ١١ - ١١]

﴿ سَأَرْهَقُهُ صَعُودًا ﴿ آ إِنَّهُ فَكُرْ وَقَدَّرَ ﴿ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿ آ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿ آ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿ آ كَيْفَ قَدَّرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿ آ كَيْفَ قَدَّرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿ آ كَيْفَ قَدْرَ إِنَّ هُذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿ آ ﴾ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلاًّ قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿ آ ﴾

[المدثر: ١٧ - ٢٥]

وأنزل الله تعالى فى النفسر الذين كانوا معه يصنَّفون القول فى رسول الله عليَّالِكِيْم، وفيما جاء به من الله تعالى:

﴿ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۞ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۞ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ عَمًّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ﴾ [الحِجْر: ١٠ - ١٠]

#### الملحوظات ،

أ) الخبر الذي يستند إليه التقديم يبدو مستعارا من القرآن ، الذي نجد فيه:

﴿ فَذَكِرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلا مَجْنُونِ ﴿ ٢٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ لَا مَجْنُونِ ﴿ ٢٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ لَا صَاعِرٌ لَا لَا مَنُونَ لِ اللَّهُ لَا لَا مَنْ لَا لَا مَا عَلَى لَا لَا لَا مَا عَلَى لَا لَا عَلَى لَا لَا عَلَى لَا عَلَى لَا عَلَى لَا لَا عَلَى لَ

﴿ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرِ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَابٌ [ص: ٤]

أما عبارة: «جاء بقول هو سحر يفرِّق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وعشيرته، فمن المحتمل أن يكون مستعارا جزئيا من الآية في قوله تعالى:

﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكَ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدَ حَتَّىٰ يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فَتْنَةً فَلا تَكْفُرْ هَارُوتَ وَمَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَد فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرَّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ إِلاَ يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (آنَ ) ﴾ في الآخِرَةِ مِنْ خَلاق ولَبِعْسَ مَا شَرَوا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (آنَ ) ﴾ [البقرة: ١٠٢]

أما باقى العبارة فمن المحتمل أن يكون قد أضيف لإخفاء هذه الاستعارة.

ب) هذا الاقتباس جزء من سورة المدثر، ومعنى ذلك أن آياته نزلت خسلال الفترة الأولى التي يقول النص إن رسول الله عليه كان يدعمو

خلالها إلى الله فى الخفاء، فى وقت لم يكن نزاعه مع قريش قد بدأ بعد. وهذه الآيات تقدم الدليل على أن الاستخفاء خدعة وأن حملة الدعاية التى شنتها قريش على الإسلام بدأت منذ الفترة الأولى.

ج) القول بأن الآيات ٩٠ - ٩٣ من سورة الحِجْر تُشير إلى النَّفَر الذين كانوا مع الوليد بن المغيرة قول مشكوك فيه. والواقع أن هذه السورة تفصلها عن سورة المدثر التي استشهد بها النص أولا اثنان وعشرون سورة. وليس في الشرح الوارد في النص أخيرا ما يسمح باستناج أن المقتسمين الذين جعلوا القرآن عِضين في سورة الحِجْر هم النفر المذكورون.

### الاقتباس رقم ٢ (\*)

#### النص :

يقول النص: إن أشد ما لقى رسول الله عَيَّا من قريش أنه خرج يوما فلم يَلقه أحدٌ من الناس إلا كذَّبه وآذاه، لا حُر ولا عَبد، فرجع رسولُ الله عَيَّا إلى منزله فتدثَّر من شدة ما أصابه، فأنزل الله عليه قوله:

# ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۞ قُمْ فَالْذِرْ ۞ ﴾

[المدثر: ١ - ٢]

#### ملحوظة ،

هاتان الآيتان، اللتان هما جزء من سورة المدثر، تثبتان، بدورهما، أن موقف الكفار العدائى حيال الرسول عاليا الله البداية الأولى لبعثته صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان أول من حَدَّثهم السرسول عاليه عن

<sup>(\*)</sup> السيرة ، القسم الأول ، ص ٢٩١ .

نبوته هم، حسبما أرى، أفراد قبيلته، فلابد أنهم هم بوجه خاص الذين كانت تشير إليهم الآيتان المذكورتان. وللمرء من جهة أخرى أن يتساءل عما إذا كان مؤلف النص يحوز حين كتب شرحه لهاتين الآيتين معلومات صحيحة عن ظروف نزولهما، أو ما إذا كان هذا الشرح مجرد استنتاج من الآيتين.

### الاقتباس رقم ٣ (\*)

#### النص :

عُتُبَة بن رَبِيعة الذي كان سيدًا، قال يوما وهو جالس في نادى قريش، ورسولُ الله علي جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش، الا اقوم إلى محمد فأكلّمه وأعْرِضَ عليه أموراً لعلّه يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء، ويكف عنّا؟ وذلك حين أسلم حمزة، ورأوا أصحاب رسول الله علي يزيدون ويكثرون؛ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه، فقام إليه عـتبة حتى جلس إلى رسول الله علي الله علي المناه على العشيرة، والمكان في حيث قد علمت من السّطة (أى الشرف) في العشيرة، والمكان في النسب، وإنك قد أتبت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفّهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفّرت به مَنْ مضى من آبائهم، فأسمع منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال له رسول الله على أغرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا، وإن كان حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رَبِّيًا تراه لا تستطيع ردَّه عن نفسك، طَلَبْنا لك الطبً

<sup>(\*)</sup> السيرة ، القسم الأول ، ص ٢٩٣ .

وبذلنا فيه أموالنا حتى نُبرتك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يُداوَى منه، حتى إذا فرغ عُتبة، ورسول الله عَيْنِكُم يستمع منه، قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم، قال: فاسمع منى، قال: أفعل، فقال:

﴿ بسم اللّه الرحمن الرحيم. حمّ آ تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آ كَتَابٌ فُصِلَتُ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَقَوْم يَعْلَمُونَ آ بَشِيرًا وَنَذيرًا فَأَعْرَضَ كَتَابٌ فُصِلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَقَوْم يَعْلَمُونَ آ بَشِيرًا وَنَذيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ۞ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكَنَّة مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آكَنَة مِّمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنِّنَا عَامِلُونَ آ ﴾

[فُصِلَّت: ١ - ٥]

فقام عُـتْبة إلى أصحابه فقال: إنى قد سمعت قولا والله ما سمعت مثلة قط ، والله ما هو بالشّعر، ولا بالسّحر، ولا بالكهانة، يا معسر قريش، أطيعونى واجعلوها بى، وخلُوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعترلوه، فوالله ليكونَن لقوله الذى سمعت منه نبأ عظيم، فإن تُصبه العرب فقد كُفيتموه بغيركم، وإن يَظهر على العرب فملكه ملككم، وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سَحَرك والله يا أبا الوليد بلسانه ؛ قال: هذا رأيى فيه، فاصنعوا ما بدا لكم.

#### ملحوظات :

أ) العرض الذي يقول النص إن عُتْبة بن ربيعة عرضه على محمد على الله الله لايمكن أن يُحْمل على مَحْمَل الجد. أن تكون قريش أو قبيلة رسول الله على مَحْمَل الجد عليه صلوات الله وسلامه عليه مبلغا من المال ليكف عنهم، شيء من الممكن تصوره. أما أن تعده قريش بأن تجعله أكثرها مالا، فهو أمر يخالف العقل. وأما أن تسود عليها الرجل الذي فرق جماعتهم، وسفّة أحلامهم، وعاب آلهتهم ودينهم، وكفّر من مضى من آبائهم، فهو ما لايمكن تصوره، ليس فقط بالنسبة لأهل مكة،

بل أيضا بالنسبة لكل عرب الجنورة؛ لقد رأينا في التاريخ رجالا ممتازين تختارهم أقوامهم ليسودوا مدينة أو بلدا كرؤساء أو ملوك، ورأينا قادة عسكريين أو زعماء ثوريين يستولون على السلطة بالقوة، ورأينا السلطة تنتقل من يد إلى يد حين تؤيد أغلبية الشعب رئيسا معينا، لكننا لم نر أبدا طبقة حاكمة تتخلى باختيارها عن السلطة لصالح رجل تخالفه الأغلبية، مبادئه تعتبر مبادىء هدامة، ولا يستند إلى تأييد شعبى معروف. وأما العرض الخاص ببذل الأموال لمعالجته إن كان الذي يأتيه رئيًا لا يستطيع ردّه عن نفسه، فهو تخريف لا يستحق أن يؤخذ بعين الاعتبار، فكيف يمكن تصور أن تعرض قريش السيادة أو الملك على رجل لديها أى شك في صحته العقلية.

ب) يقول النص في صدد هذه الواقعة إن عُتبة بعد أن سمع خمس آيات من سورة فيصلت ذهل لدرجة جعلته يقسم لأصحابه أنها ليست شعرا ولا سحرا ولا كهانة. والذي يفهم من ذهول عُتبة هو أنه لم يسمع شيئا من القرآن قبل ذلك. والحاصل أن هذه السورة (عند بلاشير) هي السورة الثانية والسبعون من حيث الترتيب الزمني لنزول سور القرآن، والمفروض أن أحدا من سادة قريش لم يكن وقتها على جهل بألوف الآيات القرآنية التي كان نزولها يقيم الدنيا ويقعدها، والتي كانت قطعا على ألسنة أكثر الناس، مسلمين كانوا أو غير مسلمين.

ثم إن عديدا من سور القرآن تقول ما تقوله هذه السورة؛ كذلك فللمرء أن يتساءل: كيف كان يمكن لعُتبة ولغيره من سادة قريش وأشرافها يدركون الخطر الذي كان يمثله محمد عليه على مؤسساتهم أن يعرضوا عليه العرض، الذي لم يسمع بمثله، الذي عرضوه عليه إن لم يكونوا على علم بجميع السور الاثنتين والسبعين التي كانت السر في قوته، أو بجزء منها.

ج) من الغريب أن تقديم عرض عُـتْبة، وكذلك عرض قريش، للرسول لم يتم، كسما يقضى المنطق، قبل أن تتخذ قريش قرارها، بناء على اقتراح الوليد بن المغيرة، بتحذير الحجاج من سحر ما جاء محمد على اقتراح الوليد بن المغيرة، فقدا القرار، وذلك لتفادى أن يتساءل الحجاج (لو أن محمدا على قبل عرضهم بجعله ملكا): «كيف يُنصَبُّون اليوم عليهم ملكا كانوا يقولون بالأمس إنه ساحر؟».

د) لا يشرح المنص لماذا لم يسلم عُمتبة بدين محمد عليه المصلاة والسلام وقد أعجبه القرآن الذي أتى به أيما إعجماب، وتوقع له نجاحا كبيرا بين العرب.

هـ) من المحتمل جـدا أن قول عُتْبة الذى مؤداه أن القـرآن ليس شعرا ولا سحرا ولا كهانة يستند إلى اسـتعارة من القرآن هى التى ذكرتها تحت «أ» من تعليقى على الاقتباس رقم «١».

الاقتباس رقم ؛ (\*)

#### النص

كان النَّضْر بن الحارث بن عُلْقَمة بن كُلْدَة بن عبدمناف من شياطين قريش، وممن كان يؤذى رسول الله علي وينصب له العداوة، وكان قد قدم الحيرة، وتعلم بها أحاديث الفرس وأحاديث رستم واسفنديار. فكان إذا جلس رسول الله علي الله علي الله تعالى وتلا فيه القرآن، وحذّر فيه قريشا ما أصاب الأمم الخالية، خلفه في مجلسه إذا قام، فحدثهم عن رستم السنديد، وعن اسفنديار، وملوك فارس، ثم يقول: والله ما محمد بأحسن حديثا منى، وما حديثه إلا أساطير الأولين، اكتتبها كما اكتتبتها، فأنزل الله فيه قوله تعالى:

<sup>(\*)</sup> السيرة ، القسم الأول ، ص ٣٠٠ ، ٣٥٨ .

﴿ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِي تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ۞ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِى يَعْلَمُ السِّرِّ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ﴾ أَنزَلَهُ الَّذِى يَعْلَمُ السِّرِّ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ﴾ [الفرقان: ٥ - ٢]

ونزل فيه قوله تعالى:

﴿ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأُولِينَ ١٥٠ ﴾ [القلم: ١٠]

ونزل فيه قوله تعالى:

﴿ وَيُلِّ لِكُلِّ أَفَّاكُ أَثِيمٍ ۞ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُ مُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ ﴾ [الجاثية: ٧-٨]

وكل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن.

#### ملحوظات :

أ) التأكيد بأن جميع الآيات التي وردت فيها عبارة «أساطير الأولين» إنما تشير إلى النقر بن الحارث تأكيد بلا أساس. إن المرء، إذا كان كافرا، لم يكن بحاجة للسفر إلى فارس وتعلم تاريخ ملوكها وشخصياتها الأسطورية ليقول عن قصص الأنبياء والقيامة والحساب والجنة والنار إنها أساطير الأولين. ومن المؤكد أن عشرات أو مئات من الكفار استخدموا هذا التعبير من تلقاء ذاتهم للتعبير عن شكوكهم فيما يتعلق بالقرآن.

ب) ورد تعبير «أساطير الأولين» في ثماني سور، سبع منها مكية وواحدة مدنية. وفيما يلي الآيات التي ورد فيها خارج الحالتين اللتين ذكرهما النص:

قال تعالى:

﴿ قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنًا لَمَبْعُوثُونَ (٨٦) لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوْلِينَ (٨٦) ﴾ [المؤمنون: ٢٠ - ٢٠] وقال تعالى:

﴿ وَقَالَ الَّذِيـــــنَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنَّا تُرابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنًا لَمُخْرَجُونَ ( उठ ) لَقَدْ وُعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيــــرُ الأَوَّلِينَ ( ٥٠٠ ) ﴾ وعدنا هذا نحن وآبَاؤُنا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيـــرُ الأَوَّلِينَ ( ٥٠٠ ) ﴾ [النمل: ١٧ - ١٥]

وقال تعالى:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ( )

[النحل: ٢٤]

وقال تعالى:

﴿ وَالَّذِى قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفَ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِى أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيـــــَّانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴿ ٢٠ ﴾ [الأحقاف: ١٧]

وقال تعالى:

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَا بِهِمْ وَقُرًا وَإِن يَرَوْا كُلِّ آيَةً لاَّ يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَولِينَ ۞ ﴾ [الانعام: ٢٠]

وقال تعالى:

﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأُولِينَ (آ) ﴾ [الأنفال: ١٦]

فى جميع هذه الآيات، ما خلا آية سورة الأحقاف، استخدمت صيغة الجمع وهو ما يعنى أن الذى تحدث عن أساطير الأولين أشخاص عديدون. ومن جهة أخرى فإن آية سورة الأحقاف التى يتحدث فيها شخص إلى أبيه وأمه تشير إلى قصة ليست على الإطلاق قصة رجل يرد على رسول الله على يقية. بقيت الآية ١٥ من سورة القلم، وصيغة المفرد فيها لا تعنى بالضرورة شخصا معينا، ومن المكن جدا أن تكون الإشارة فيها إلى هذا أو ذاك من الكفرة المتشككين.

ح) صورة النّضر بن الحارث في هذه الظروف، باعتباره رجلا شيطانيا وخصما عنيدًا لرسول الله ﷺ ، لايمكن التوفيق بينها وبين صورة أعطاها النص عنه في موضع آخر هو الذي يتحدث فيه النص عن محاولة أبي جهل الفاشلة في فضخ رأس رسول الله ﷺ بحجر وهو يصلى، وما قاله لقريش من أنه لما دنا من الرسول ﷺ عرض له دونه فحل من الإبل لم ير مثل هامته ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفحل قط، وأن هذا الفحل هم به أن ياكله. فقد قام النضر بن الحارث فقال: يا معشر قريش ، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتبتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاما حدثًا أرضاكم فيكم، وأصدتكم حديثًا، وأعظمكم محمد فيكم غلاما حدثًا أرضاكم فيكم، وأصدتكم به باعامكم به، قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفنهم وعقدهم به، وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم، وقلتم شاعر، لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا

أصَنَافَه كلها: هزَجه ورَجزه؛ وقلتم مجنون، لا والله ما هو مجنون، لقد رأينا الجنون فما هو بخُنْقه، ولا وسوسته، ولا تخليطه. يا معشر قريش، فانظروا في شأنكم، فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم (١).

# الاقتباس رقم ه (۲)

فلما قال لهم ذلك النَّضر بن الحارث بعشوه، وبعثوا معه عُقبَة بن أبي مُعَيط إلى أحبار يهود بالمدينة، وقالوا لهما: سَلاهم عن محمد، وصفًا لهم صفَّتَه، وأخبراهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأوَّل، وعندهم علم ليس عندنا من علم الأنبياء، فخرجا حتى قدما المدينة، فسألا أحبار يهود عن رسول الله ﷺ، ووصفاً لهم أمره، وأخبراهم ببعض قوله، وقالا لهم: إنكم أهلُ التوراة، وقد جئناكم لتُخبرونا عن صاحبنا هذا، فقالت لهم أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبى مُرْسَل، وإن لم يفعل فالرجل مُتَقُول، فَرَوْا فيه رأيكم. سَلُوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم، فإنه قد كيان لهم حديث عجب، وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه ينبئه، وسَلُوه عن الروح ما هي؟ فإذا أخبركم بذلك فاتَّبعوه، فإنه نبي، وإن لم يفعل، فسهو رجل مُتَقِّرل، فاصنعوا في أمسره ما بدا لكم. فأقبل النَّضُر بن الحارث، وعُقْبة بن أبي مُعيط حتى قدما مكة على قريش، فقالا: يا معشر قريش قد جئناكم بفَصْل ما بينكم وبين محمد، قد أخبرنا أحسارُ يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها، فيإن أخبركم عنها فهو نبى، وإن لم يفعل فالرجل مُتَقِّول، فَرَوَّا فيه رأيكم.

فجاءوا رسول الله ﷺ، فقالوا: يا محمد أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول قد كانت لهم قصة عجب، وعن رجل كان طوافا قد بلغ

<sup>(</sup>١) ، (٢) السيرة ، القسم الأول ، ص ٢٩٩ ، ٣٠٠

مشارق الأرض ومغاربها، وأخبرنا عن الروح ما هى؟ فقال لهم رسول الله على الله والله وال

﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيــنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسيًّا ﴿ ١٤] ﴾

ثم نزل قوله تعالى:

﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي أَنسَزَلَ عَلَىٰ عَبْده الْكَتَابَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عُوجًا ۞ قَيْمًا لَيُنذر بَأْسًا شَدَيدًا مِن لَدُنهُ وَيُبَشَر الْمَوْمِنينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ قَيْمًا لَيُنذر بَأْسًا شَدَيدًا مِن لَدُنهُ ويَبشَر الْمَوْمِنينَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّهُ أَن لَهُم أَجْرًا حَسَنًا ۞ مَا كَثِينَ فِيهِ أَبُدًا ۞ وَيُنذر الْذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا ۞ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عَلْم وَلا لآبَانَهِم كَبُرت كَلَمَةً تَحْرُجُ مِنْ أَفُواهِمِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاً كَذَبًا ۞ فَلَعَلَكَ بَاخِع نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِم إِن لَمْ يُومُنُوا بِهَذَا الْحَديثُ أَسَفًا ۞ إِنّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِيسَةً لَهَا لَنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ الْحَديثُ أَسَفًا ۞ وَإِنّا لَجَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِيسَةً لَهَا لَنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ الْحَديثُ أَسَفًا ۞ وَإِنّا لَجَعَلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا ﴿ وَإِنّا لَمَا عَلَى الْأَرْضِ وَيسَتَ أَنَّ أَصْحَابَ عَمَلاً ۞ وَإِنّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا ۞ إِذْ أَوَى الْفَتَيَةُ إِلَى الْكَهْف فَقَالُوا وَنُ الْكَهْف فَقَالُوا وَيَا الْمَاعِينَ عَجَبًا ۞ إِذْ أَوَى الْفَتَيَةُ إِلَى الْكَهْف فَقَالُوا وَبَا آتِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَيَى لَنَا مِنْ أَمْونَا رَشَدًا ۞ فَضَرَبُنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ وَالرَقِيم كَانُوا مِنْ آيَانًا مِنْ أَمْونَا رَشَدًا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ وَالرَقِيم كَانُوا مِنْ آيَانًا مِنْ أَمْونَا رَشَدًا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ وَالرَقِيم كَانُوا مِنْ آيَا مِنْ أَمْونَا رَشَدًا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ وَالرَّقِيم كَانُوا مِنْ آيَا مِنْ أَمْونَا رَشَدًا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ وَالرَّقِيم كَانُوا مِنْ آيَانًا مِنْ أَمْونَا رَشَدًا ۞ فَنَ الْمَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ وَالرَقِيم كَانُوا مِنْ آيَا مِنْ أَمْونَا رَشَدًا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ الْمُ الْمَا مِنْ الْمُؤْلِقُوا مِنْ الْمُؤْلُوا مِنْ الْمُؤْلُوا مِنْ الْمُؤْلُولُ أَلَا مِنْ أَمْ مُعَلِّا لَيْ الْمُؤْلُولُوا مِنْ الْمُؤْلُولُوا مِنْ أَنْ الْمَا مَا عَلَيْ اللّهُ الْمُؤْلُولُوا مِنْ الْمُؤْلُولُوا مِنْ أَوْلُوا مِنْ أَنْ أَلَى الْمُؤْلُولُوا مِنْ أَنْ الْمُؤْلُولُوا مِنْ أَلْمُ الْمُؤْلُولُ

في الْكَهْف سنينَ عَدَدًا ١٦٠ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لَنَعْلَمَ أَيُّ الْحَزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لَمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴿ اللَّهُ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَّأَهُم بِالْحَقَ إِنَّهُمْ فَتُيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ١٣٠ ورَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَات وَالأَرْض لَن نَّدْعُو من دُونه إِلَهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿ اللَّهُ مُؤُلَّاء قُومُنَا اتَّخَذُوا من دُونه آلهَةً لَّوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بسُلْطَان بَين فَمَنْ أَظْلَمُ ممِّن افْتَرَىٰ عَلَى السلَّه كَذَبًا ۞ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ السَّلَهَ فَأُوُوا إِلَى الْكَهْف يَنسشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مَن رَّحْمَته وَيُهِيَئ لَكُم مَنْ أَمْرِكُم مَرْفَقًا 🕤 وَتَرَى السُّمُّسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَن كَهْفهمْ ذَاتَ الْيَمِين وَإِذَا غَرَبَت تَقْرضُهُمْ ذَاتَ السشمال وَهُمْ فِي فَجُورَة مَنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلَلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلَيًّا مُّرْشدًا ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمين وَذَاتَ الشَّمَال وَكَلْبُهُم بَاسطٌ ذَرَاعَيْه بالْرَصيـــــد لَو اطَّلَعْتَ عَلَيْهمْ لَوَلَّيْتَ مَنْهُمْ فَرَارًا وَلَمُلَئْتَ مَنْهُمْ رُعْبًا ۞ وَكَذَلكَ بَعَثْنَاهُمْ ليَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائلٌ مَّنْهُمْ كُمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ عِيهَا لْبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بورقكُمْ هَذه إِلَى الْمدينة فْلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتَكُم بِرِزْق مَنْهُ وِلْيَتَلطَّفْ وَلا يُشْعَرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۞ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يَعِيـدُوكُمْ في ملِّتهمْ وَلَن تُفْلحُوا إِذًا أَبَدًا ۞ وَكَذَلكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبِ فيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذين غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَخذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿ اللَّهِ سَيقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلُّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادَسُهُمْ كَلَّبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلَّبُهُمْ قُل رَّبَى أَعْلَمُ بعدَّتهم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَليلٌ فَلا تُمَار فيــــهمْ إِلاَّ مرَاءً ظَاهرًا وَلا تَسْتَفْت فيهم مَنْهُمْ أَحَدًا (٢٦) وَلا تقُولَنَّ لشَيْء إِنِّي فَاعلٌ ذَلكَ غَدًا (٢٣) إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَبِّكَ إِذَا نَسيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدين رَبَّى لأَقْرَبَ

مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿ آَ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَة سِينَ وَازْدَادُوا بَسْعًا ۞ فَلَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مَن دُونِهِ مِن وَلِي وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿ آَ ﴾ [الكهف: ١-٢١]

وقال فيما سالوه عنه من أمر الرجل الطَّوَّاف:

حتى انتهى إلى آخر قصة خبره.

وكان من خبر ذى القرنين أنه أوتى ما لم يُؤْت أحدٌ غيره، فَمُدَّت له الأسباب حتى انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاربها لا يطأ أرضا إلا سُلُّط على أهلها، حتى انتهمى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء من الحَلْق.

قال أبن إسحاق: فحدثنى من يسوق الأحاديث عن الأعاجم فيما توارثوا من علمه: أن ذا القرنين كان رجلا من أهل مصر، اسمه مرزبان ابن مردنه اليونانى، من ولد يونان بن يافث بن نوح.

قال ابن هشام: واسمه الإسكندر، وهو الذي بني الإسكندرية فُنسبت اليه.

وقال تعالى فيما سألوه عنه من أمر الروح:

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّوحِ قُلِ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُوتِيسَتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً هَا الرَّوعِ قُلِ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُوتِيسَتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً هَا الْعِلْمِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهُ المُلْمُ المُلْم

#### ملحوظات،

يثير تقديم هذه الاقتباسات والشروح المتعلقة بها الملحوظات الآتية:

أ) على الرغم أن الاقتباسات القرآنية الواردة هنا هى أطول اقتباسات
 فى الجزء المكى من السيرة، فإن الصلة بينها وبين حياة الرسول وعمله
 معدومة فى الواقع.

ب) فيما عدا السطور التى تشرح الظروف التى نزلت فيسها الآيات المقتبسة، فإن تعقيب النص ليس تعقيبا تاريخيا بمعنى الكلمة. إنه مجرد تفسير لقصة تتحدث عن أحداث وشخصيات بعدً العهد بها كثيرا.

جـ) الشرح المتعـلق بذى القرنين لا يشرح شيئـا فى الواقع. وكل ما يفهم منه هو أن هذا الشخص هو الإسكندر، حفيد نوح!

د) مادامت سورة الكهف تجيب، طبقا للنص، على المسائل الثلاث التى طرحتها قريش على محمد يَعَظِير، فقد كان المفروض أن يذكر النص ردود فعل قريش على الإجابات التى وردت بها، لكن النص لايمذكر شيئا عن ردود الفعل المذكورة.

هـ) مادام اخستيار قريش قد وقع على يهود المدينة كمستشارين، ومادامت آسئلتهم قد طرحت على محمد رَا في فقد كان المفروض أن تعرض الآبات القرآنية التي أجابت على هذه الأسئلة عليهم كى يقرروا ما إذا كان محمد را في أساسها، رسول جقيقي أم كذاب. لكن شيئا في النص لم يَرِد عن هذا القرار على الرغم من يشكل موضوع الاستشارة والنقطة الأساسية في كل الشرح الذي تضمنه النص.

و) شرح هذا الاقتباس يُوحى بأن كلام جبريل عليه السلام بشأن فتور الوحى الذي حزن له الرسول ﷺ والإجابات عن الاسئلة الثلاثة اليهودية

المصدر التى طرحتها قريش على محمد على الله الله الله الله الله الله كلام جبريل وارد فى سورة مريم وترتيبها هو الستون عند بلاشير؛ أما الرد على الأسئلة المتعلقة بالفتية وذى القرنين فوارد فى سورة الكهف وترتيبها عند بلاشير هو السبعون. أخيرا فإن الرد على السؤال المتعلق بالروح وارد فى سورة الإسراء، وترتيبها عند بلاشير الرابعة والسبعون. أى أن هناك فارقا كبيرا فى ترتيب السور، فضلا عن فارق زمنى مدته عدة شهور بين الآيات التى ترد على عناصر هذا الاستبيان.

ز) هناك إذن محل لاعتبار أن قصة المبعوثين اللذين أوفدتهما قريش إلى أحبار المدينة، والأسئلة التي طرحت على محمد علي المواردة في سورة إذا كان الغد، اختلاق تخيله المؤلف انطلاقا من المادة الواردة في سورة الكهف عن أهل الكهف، وعبارة: «ويسألونك عن ذي القرنين»، من الآية ٨٧ من السورة ذاتها، وعبارة «ويسألونك عن الروح» من الآية ٨٧ من سورة الإسراء.

## الاقتباس رقم ٢ (\*)

#### النص:

لما قدم رسول الله عَلَيْكُمُ المدينة، قالت أحبار يهود: يا محمد، أرأيت قولك : «وما أُوتيتُم من العِلْم إلا قليلا». إيانا تريد، أم قومك؟ قال: كُلا؛ قالوا: فإنك تتلو فيما جاءك: أنّا قد أُوتينا التوراة فيها بيان كل شيء. فيقال رسول الله عَلَيْكُم : إنها في عِلْم الله قليل، وعندكم في ذلك ما يكفيكم لو أقمتُمُوه. فأنزل الله تعالى عليه فيما سألوه عنه من ذلك:

﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَة أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ مِنْ بَعْدهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّا نَفَدَتْ كُلمَاتُ اللَّه إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧٧) ﴾ [لقمان: ٢٧]

<sup>(\*)</sup> السيرة ، القسم الأول ، ص ٣٠٨ .

أى أن التوراة في هذا من علم الله قليل.

#### ملحوظتان ،

أ- يقول النص إن السواقعة التي أدت إلى نزول هذه الآية حدثت في المدينة. وليس من الواضح لماذا تناولها في إطار الفترة المكية.

ب- العلاقة ليست واضحة تماما بين الواقعة والآية المذكورة التي تشبه كثيرا من آيات القرآن التي تتحدث عن قدرة الله.

الاقتباس رقم ٧ (١)

#### النص :

وأنزل الله تعالى عليه فيما سأله قومه لأنفسهم من تسيير الجمال وتقطيع الأرض، وبعث من مضى من آبائهم من الموتى:

﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلِ لِلَّهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلِ لِلَّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا (٣) ﴾ [الرعد: ٣٠]

. أي لا أصنع من ذلك إلا ما شئت.

#### ملحوظة،

تقديم هذا الاقتباس هو في الواقع مجرد تفسير للآية حوَّله النص إلى مادة تاريخية.

# الاقتباس رقم ۸ (۲)

#### النصء

وأُنزل عليه في قولهم: خُذُ لنفسك، ما سألوه أن يأخذ لنفسه، أن يجعل له جنانا وقصورا وكنوزا، ويبعث معه مَلكا يصدّقه بما يقول، ويردّ عنه:

<sup>(</sup>١) السيرة ، القسم الأول ، ص ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٣٠٩.

﴿ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشَى فَى الْأَسُواقِ لَوْلا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مَنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَشْبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوراً ﴿ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ﴿ تَبَارَكَ الّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ﴿ تَبَارَكَ الّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا ﴿ الطَّعَامَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا ﴿ الطَّعَامَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا ﴿ الطَّعَامَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا ﴿ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضَ فِتْنَةً أَتَصْبُرُونَ وَكَانَ رَبُكَ وَيَعْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضَ فِتْنَةً أَتَصْبُرُونَ وَكَانَ رَبُكَ بَلُكَ مِنَ الْمُؤْمِنَ فِتْنَةً أَتَصْبُرُونَ وَكَانَ رَبُكَ بَعْضَى أَتُكُونَ الطَّعَامَ وَيَعْلَ اللَّهُ وَاللَّاسُواق وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضَ فِتْنَةً أَتَصْبُرُونَ وَكَانَ رَبُكَ بَعْضٍ اللَّهُونَ اللَّهُ الْوَانُ : ٧ - ١٠ و٢٠ عَلَى اللّٰ اللَّهُ الْكُلُونَ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فَيَالَوانَ : ٧ - ١٠ و٢٠ و٢٠ ا

#### ملحوظة :

تقديم هذا الاقتباس هو في الواقع مجرد تفسير للآية، حَوَّلَه النص إلى مادة تاريخية.

### الاقتباس رقم ۹ (\*)

#### النص :

وأنزل الله عليه فيما قال عبدالله بن أُميَّة بن المُغيرة من أنه لن يؤمن به أبدا حتى يتخذ إلى السماء سلما، ثم يرقى فيه وهو ينظر إليه حتى يأتيها ثم يأتى معه أربعة من الملائكة يشهدون له إنه كما يقول، ومن أنه حتى لو فعل ذلك فلن يصدقه:

﴿ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَّخِيلٍ وَعِنَب فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنًا كِسَفًا أَوْ تَأْتِى بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً ۞ أَوْ

<sup>(\*)</sup> السيرة ، القسم الأول ، ص ٢٩٨ ، ٣٠٩ .

#### ملحوظة:

التقديم، الذى يسشير إلى كلام عبدالله بن أمية، ليس فى الواقع إلا نقلا لا يسضيف سوى اسم شخص للآيات المذكورة. ويلاحظ أن هذا القرشى، الذى كانت أمه ابنة عبدالمطلب، قد أسلم فيما بعد، خلافا لمعظم من وردت أسماؤهم فى الاقتباسات القرآنية، وقتل خلال حصار الطائف فى الفترة المدنية.

### الاقتباس رقم ۱۰ (\*)

#### النص :

أنزل عليه في قولهم: إنا قد بَلَغَنا أنك إنما يُعَلِّمك رجل باليمامة يقال له الرحمن، ولن نؤمن به أبدًا:

﴿ كَذَلِكَ آرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّة قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُو عَلَيْهِمُ الَّذِي أُو حَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُو رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ شَ ﴾ وَإِلَيْه مَتَابِ شَ ﴾

#### ملحوظتان :

أ) تقديم هذا الاقتباس لا يتمشى مع معنى الآية، فأن من لم يكن يؤمن به القرشيون فهو رجل، أما من يلوم القرآن القرشيين على عدم الإيمان به فهو الله سبحانه وتعالى.

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٣١١

ب) إذا افترضنا أن ما كانت قريش تريد أن تقوله هو: «نحن لا نؤمن بمن تقول إنه الرحمن لأنه، طبقا لمعلوماتنا، ليس إلا رجلا»، لكانت تلك الملحوظة مفهومة في البداية الأولى لبعثة الرسول ولي المتخدم اسم الرحمن في القرآن للمرة الأولى، لكنها غير مفهومة في نهاية الفترة المكية بعد أن استخدم هذا الاسم، الذي نجده أيضا في بداية كل سورة من سور القرآن، عشر مرات، فإن سورة الرعد التي وردت فيها هذه الآية هي آخر سور القرآن المكي.

### الاقتباس رقم ۱۱ (\*)

#### النص :

وأنزل عليه فيما قال أبوجهل بن هشام، وما هُمَّ به (حين أراد أن يفضخ رأس رسول الله عَلَيْكُم بحجر):

﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِى يَنْهَىٰ ﴿ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴿ اَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَرَىٰ ﴿ آَ اللَّهُ مَنَ لَمْ مَنتُهُ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَة ﴿ آَ نَاصِيَة كَاذَبَة خَاطِئَة اللَّهُ مَرَىٰ ﴿ آَ كُلًّ اللَّهُ مَرَىٰ ﴿ آَ كُلًّ اللَّهُ مَن كُلًّ اللَّهُ مَن كُلًّ اللَّهُ مَن كُلًا اللَّهُ مَن كُلًا اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ

#### ملحوظات ،

أ) الآيات المذكورة جزء من سورة أنزلت في الفترة المكية الأولى، وهي الفترة التي يقول النص إن الرسول عليه الله في الحفاء. والمفروض إذن أن أبا جهل كان يجهل خلالها هذه الدعوة وأنه بالتالى لم ينه أحدا من المسلمين عن الصلاة.

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٣١١ .

ب) المنع الموجه إلى رسول الله عليه في آخر الآية المذكورة من إطاعة هاللذي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ » يُفهم منه أن هذا الشخص كانت له على الرسول سلطة تسمح له بأمره أو نهيه. وهذا يؤيد الافتراض الذي طرحته وقرينة أن أول من أبلغهم الرسول عليه برسالته هم رؤساء قبيلته، ويسمح بتصور أن آيات هذا الاقتباس تشير إلى واحد من سادة بنى عبدالمطلب أو بنى هاشم وأشرافهم، ولعله أبولهب.

جـ) يلاحظ أن أبا جهل، فيما يقول النص، قُتِل في بدر وكان الذي قتله رجلان من الخزرج ومهاجر.

الاقتباس رقم ۱۲ (\*)

النص:

وأنزل الله تعالى فيما عرضوا عليه من أموالهم:

﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِى إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ أَجْرٍ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ أَجْرٍ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ

#### ملحوظات ا

أ) تقديم هذه الآية لا يتضمن عرض مال كان الكفار قد عرضوه على محمد علي الله من تلقاء أنفسهم.

ب) فكرة أن كل الخير الذي يعرضه الرسول عَلَيْكُم على الناس معروض مجانا وبلا مقابل واردة، في العبارة ذاتها، تقريبا، في الآيات التالية:

<sup>(\*)</sup> السيرة ، القسم الأول ، ص ٣١٣ .

﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ۞ ﴾

﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ( ١٦ ) ﴾ [ص: ١٦] ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً ۞ ﴾ ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً ۞ ﴾ [الفرقان: ٥٠]

﴿ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ (112) ﴾

[يوسف: ١٠٤]

﴿ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدُّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً وَ وَقُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدُّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (٣٣) ﴾ [الشورى: ٣٠] ﴿ أُولْكِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُو اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُو اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُو اللهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهُ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُو اللهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهُ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُو إِلاَ فَيْ فَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلّهُ فَيْ إِلّهُ فَا لَا اللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ إِلّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وواضح من هذا أن أول مرة ذكر فيها هذا القول كانت في سورة الطور؛ التي نزلت في الفترة المكية الأولى، وأنه تكرر طوال هذه الفترة. وليس في لغة أية آية من هذه الآيات ما يؤيد المعنى الذي يقترحه النص.

ج) حجة المجَّانية في القرآن، حجة كان الانبياء السابقون على محمد على المعراء وحدها، على السنخدمها نوح عليه السلام في الآية:

﴿ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِ الْعَالَمِينَ (١٠٩ ﴾ [الشعراء: ١٠٩]

ثم استخدمها هود وصالح ولوط وشعیب بنصّها فی الآیات ۱۲۷ و۱٤٥ و۱۹۴ و ۱۸۰، کما وردت نی سه از جه رز ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (٢٠ اللهِ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا ال

د) عرض الثروة، طبقا للنص، كان واحدا من ثلاثة عروض عرضتها قريش على محمد على العرضان الآخران هما: عرض بجعله سيدهم أو بتمليكه عليهم، وعرض بالتماس الأطباء له. وإذا صح أن الآية التي اقتبسها النص تشير إلى عرض الثروة والمال، فقد كان المنتظر أن تتضمن الآية المقتبسة أيضا إشارة إلى العرضين الآخرين، لا سيما العرض بجعله سيدهم أو ملكهم، لكن هذه الآية لم يرد فيها شيء عن العرضين المذكورين.

هـ) نحن هنا، إذن، بإزاء تفسير خاطىء لآية قرآنية، بنى عليه النص مادة تاريخية.

الاقتباس رقم ١٣ (\*)

النص :

قال أبوجهل يوما وهو يهزأ برسول الله على وما جاء به من الحق: يا معشر قريش، يزعم محمد أنما جنود الله الذين يعذبونكم في النار ويَحْبسونكم فيها تسعة عشر، وأنتم أكثر الناس عددا وكثرة، أفيعجز كل مئة رجل منكم عن رجل منهم؟ فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من قوله:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ... (٣٦) ﴾

إلى آخر القصة.

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٣١٣ .

## ملحوظات:

أ) الإشارة هنا هي إلى الآيات الآتية من السورة ذاتها:

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (٣٧ لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ (٢٨ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (٣٦ عَلَيْهَا لَسُعَةَ عَشَرَ (٣٠ عَلَيْهَا اللهُ (٣٠ عَلَيْهَا اللهُ (٣٠ عَلَيْهَا اللهُ (٣٠ عَلَيْهَا اللهُ وَ ٢٠ عَلَيْهَا اللهُ وَ ٢٠ عَلَيْهَا اللهُ وَ ٢٠ عَلَيْهَا اللهُ وَ ٢٠ عَلَيْهَا اللهُ وَ عَلَيْهَا اللهُ وَعَلَيْهَا اللهُ وَ عَلَيْهِا اللهُ وَعَلَيْهِا اللهُ وَعَلَيْهِا اللهُ وَعَلَيْهِا اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهَا اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهَا اللّهُ وَعَلَيْهِا الللهُ وَعَلَيْهِا اللّهُ وَمَا أَذُوا اللّهُ وَعَلَيْهِا الللهُ وَعَلَيْهِا الللهُ وَعَلَيْهُا اللّهُ وَعَلَيْهَا عَلَيْهُا اللّهُ وَمَا أَنْ وَعَلَيْهُا اللّهُ وَعَلَيْهُا اللّهُ وَعَلَيْهُا اللّهُ وَعَلَيْهِا الللهُ وَعَلَيْهُا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُا لِللللّهُ وَعَلَيْهُا لِلللّهُ وَعَلَّا لِلللّهُ وَعَلَيْهُا اللّهُ وَعَلَيْهُا لِللللّهُ وَعَلَيْهُا اللّهُ وَعَلَّا عَلَيْهُا لِللللّهُ وَعَلَّا عَلَيْهُا لِللللّهُ وَعَلَيْهُا لِللللّهُ وَعَلَيْهُا لِللللّهُ وَعَلَيْهُا لَاللّهُ وَعَلَّا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلّمُ وَاللّهُ وَعَلّمُ وَاللّهُ وَعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُا لِللللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

ب) الآية ٣١ لا تتجه فقط إلى الكفار، بل تتجه أيضا إلى أهل الكتاب وإلى المؤمنين ، وهذا ثابت بوضوح من الجزء التالى من الآية الذى أحال إليه النص دون أن يذكره:

﴿ لِيَسْتَيْقَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافرُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً كَذَلِكَ يُضِلُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا مَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِي إِلاَّ ذَكْرَى لِلْبَشَرِ (٣٠) ﴾ [المدثر: ٢٠]

جـ) السورة التى تتفسمن الآية ٣١ هى واحدة من أوائل سور الفترة المكية، أى فترة الاستخفاء المزعومة. وهى تؤكد رأيى الذى مؤداه أن هذه الفترة لـم يكن لها قط وجود، وتدل على أن مؤلف النص أخطأ بوضع الآية المذكورة فى فترة لاحقة على تلك التى نزلت فيها.

الاقتباس رقم ١٤ (\*)

النصء

فلما قال ذلك بعضهم لبعض، جعلوا إذا جهر رسول الله عَلَيْكُم بالقرآن وهو يصلى، يتفرقون عنه، ويأبون أن يستمعوا إليه، فكان الرجل منهم

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٣١٣ ، ٣١٤ .

﴿ وَلا تَجْهَر بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِت بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً (١١٠) ﴾

من أجل أولئك النفر.

## ملحوظات:

أ) من الصعب تصور شخص يستمع فى المسجد إلى الرسول على الله وهو يتلو القرآن بصوت منخفض فى صلاته دون أن يفطن إلى ذلك الأشخاص الموجودون فى المسجد.

ب) الاستماع إلى رسول الله على الله على الله على الوسيلة الوحيدة لمعرفة القرآن؛ لقد كانت الآيات التى تنزل والتى كان الرسول على القنها لأصحابه تذاع بين الناس أولا بأول، وكانت ألسنتهم تتداولها، كما كانت تتداول ما سبقت إذاعته من سور القرآن وآياته، وكان باستطاعة أى شخص أن يلم بها، دون أن يجعل شخصه موضعا لشبهة، من مئات المسلمين الذين كانوا يقيمون بمكة ومن غيرهم، بل وفي دوائر السلطة. ولابد أن مجلس قريش قد اتخذ من التدابير ما يسمح له بجمع ما هو متداول من القرآن، وأنه كان يبلغ به الشعراء والخطباء وغيرهم من العملاء المكلفين بنقده، أو بالرد على ما جاء فيه أو بتزييفه.

ج) الصلة بين الأمر الصادر لرسول الله على بعدم الجهر بصلاته وعدم المخافتة بها، وبين السياق الذي يصفه النص غير واضحة، فلو أن المقصود بهذا الأمر هو السماح للناس بالاستماع إلى القرآن الذي يتلوه رسول الله على الله على خلال صلاته، لصدر له الأمر بالجهر بصلاته لا ابتغاء سبيل بين الجهر والمخافتة، ومن الصعب أيضا تصور رب العالمين يصدر قاعدة للعبادة لمجرد التستر على الأشخاص الذين كانوا يريدون أن يستمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يراهم الناس.

د- والواقع أن هذا الأمر يرسى قاعدة عامة التطبيق ودائمة، موجهة الى جميع المسلمين فى كل زمان ومكان. والحاصل هنا أيضا أن مؤلف النص فسر آية قرآنية تفسيرا شخصيا، واستخدمها كمادة ذات طابع تاريخى.

# الاقتباس رقم ۱۵ (\*)

#### النصء

كان رسول الله عَيِّاتِهُم إذا تلا عليهم البقرآن، ودعاهم إلى الله، قالوا يهزءون به: (قُلوبنا في أكنَّة مما تدعونا إليه، لا نفقه ما تقول (وفي آذاننا وقر)، لا نسمع ما تبقول (ومن بيننا وبينك حجاب)، قد حال بيننا وبينك (فاعمل) بما أنت عليه (إننا عاملون) بما نحن عليه، إنا لا نبقه عنك شيئا، فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من قولهم:

﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَة حِجَابًا مُسْتُورًا ﴿ وَإِذَا صَالَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِذَا

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٣١٦ .

ذَكُرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلُواْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا ﴿ يَنُونُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهَ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَّا مَسْتُمِعُونَ إِلَّا مَسْتُمِعُونَ إِلَّا مَسْتُمِعُونَ إِلَا مَسْتُمِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْتُمِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْتُمِونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْتُمِورًا ﴿ كَا الظُّرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ﴿ إَنَ وَقَالُوا أَتَلْاَ كُنّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَتَنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا بَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ﴿ إِنَ وَقَالُوا أَتَلْاَ كُنّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَتَنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَديدًا ﴿ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُو

[الإسراء: ١٥ – ١٥]

### ملحوظات :

أ) مؤدى تقديم الاقتباس أن رسول الله على كان يتلو القرآن على قريش. وإذا كان ذلك صحيحا - وأرى أنه صحيح - فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء بشيرا ونذيرا، فيحق للمرء أن يرفض المعلومات التي وردت في النص، والتي مؤداها أن الكفار كانوا يحاولون أن يستمعوا إليه دون أن يراهم أحد، كما في تقديم الاقتباس رقم ١٤، وفي الرواية الثانية المتعلقة بإسلام عمر، وفي الخبر الذي يفيد أن أبا سفيان وغيره من سادة قريش، كانوا يذهبون فرادي إلى حيث بيت الرسول صلى الله عليه وسلم تحت جنح الظلام ليلا، ليستمعوا إليه من وراء الجدران، وهو يتلو القرآن في صلاته.

ب) تقديم الآيات هو في الواقع ببساطة نقل للآية ٤٦ من الاقتباس الراهن ولآية:

﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُرَّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِنَا وَقَرَّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابً فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَامَلُونَ ۞ ﴾ [فُصِلَت: ٥]

وهذه حالة من حالات عديدة سرق فيها النص مادة من القرآن ثم استخدمها ، دون ذكر المصدر ، لتقديم شيء في القرآن أو لعرض بعض الوقائع .

## الاقتباس رقم ١٦ (\*)

### النص :

قال أبو قحافة لأبى بكر : يابنى، إنى أراك تُعتق رقابا ضعافا، فلوأنك إذ فعلت أعتقت رجالا جُلْدًا يمنعونك ويقومون دونك؟ فقال له أبو بكر، رضى الله عنه: يا أبت، إنى إنما أريد ما أريد، لله عز وجل. فيتحدث أن الآيات التالية نزلت فيه وفيما قال له أبوه:

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۞ وَصَدُّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسَرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسَرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسَرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۞ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۞ وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۞ فَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۞ وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأُولَىٰ ۞ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۞ لا يَصْلاهَا إِلاَّ الأَشْقَى ۞ اللَّذِى أَنَّ وَلَا لَوْلَىٰ ۞ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۞ اللَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ يَتَزَكِّىٰ ۞ وَلَا وَلَىٰ ۞ وَسَيْجَنَّهُا الأَتْقَى ۞ اللَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ يَتَزَكِّىٰ ۞ وَلَمَوْفَ كَذَّبَ وَتَولِّىٰ ۞ وَسَيْجَنَّهُا الأَتْقَى ۞ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الأَعْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ لَا كَاللَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿ آ ﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿ آ ﴾ وَلَسَوْفَ وَجُهِ رَبِهِ الأَعْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿ آ ﴾ وَلَسُوفَ وَجُهِ رَبِهِ الأَعْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿ آ ﴾ وَلَسُوفَ وَحُهُ رَبّهِ الأَعْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ وَرَحْهُ رَبّهِ الأَعْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ وَرَا هُ وَاللّهُ وَلَا وَلَىٰ ﴾ وَلَسُوفَ وَلَا اللّهُ عَلَىٰ ۞ وَلَا وَلَا اللّهُ عَلَىٰ ۞ وَلَسُوفَ وَلَا وَلَا لَىٰ ﴾ وَلَاللَا: ٥ - ١١]

## ملحوظات:

تقديم هذا الاقتباس يثير الملحوظات الآتية:

أ) النص يضع هذا الاقتباس في الفترة الثالثة، مع أنه يرجع إلى الجزء
 الأول من الفترة الأولى.

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٣١٩ .

ب) العلاقة بين شراء الرقاب وعتقمها وبين آيات هذا الاقتباس غير واضحة، والواقع أن هذه الآيات لم تنزل في مناسبة معينة، بل هي من الآيات التي تقرر مبادىء كبرى في الإسلام. ومحتواها وارد في عشرات من الآيات الأخرى.

جـ) ليس من المؤكد أن قـريشا كانت قد بدأت فى اضطهاد المسلمين فى التـاريخ الذى نزلت فـيه هذه السـورة، وأن أبا بكر كان قـد بدأ فى شراء العبيد لإنقاذهم من التعذيب.

د) إذا كان والد أبى بكر قد أبدى الرأى الذى يذكره النص، فمن المؤكد أن ذلك قد تم فى حديث خاص، بعيدا عن أسماع الشهود.

هـ) من الغريب أن الشرح مع الإشارة إلى أبى بكر وأبيه لا يتناول سوى آيتين من آيات السورة، وألا يذكر النص شيئا عن الظروف التى نزلت فيها باقى الآيات.

و) إذا كان شرح هذا الاقتباس يبدو في الظاهر وكأنه ثناء على أبي بكر، إلا أنه يبرز كذلك حقيقة أن أبا قحافة والده لم يسلم كابنه. ويشرح النص، في جزئه المدنى، أن أبا قحافة لم يسلم إلا بعد فتح مكة، أى أنه لم يكن خيرا من أغلبية بني عبدالمطلب وبني هاشم الساحقة.

## الاقتباس رقم ١٧ (\*)

### النص :

كان أبولهب، عم الرسول على الله ، يقول في بعض ما يقول: يَعدنى محمد أشياء لا أراها، يزعم أنها كائنة بعد الموت، فماذا وضع في يدى

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٣٥١ ، ٣٥٥.

بعد ذلك؟ ثم ينفخ في يَديه ويقول: تَبَّا لكما، ما أرى فيكما شيئا مما يقول محمد. ومن جهة أخرى كانت أم جميل، امرأة أبى لهب، تحمل الشوك وتطرحه على طريق رسول الله عَيْمَا الله عَيْمَا عَيْمَا عَمْر.

فأنزل الله تعالى فيهما:

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِى لَهَبٍ وَتَبُّ ۞ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَب ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مَّن مُسَدِ ۞ ﴾ [سورة المسد]

#### ملحوظات:

أ) السورة المذكورة، التي وضعها النص في الفترة الشالثة، ترجع في الواقع إلى الفترة الأولى، ويتضح منها أن الخلاف بين أبي لهب ومحمد على الله في هذه الفترة التي يصورها النص على أنها فيترة هادئة الحدث الوحيد الهام الذي حَدَثَ فيها هو وعد أبي طالب لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه سيحميه.

ب) هذه السورة على قدر كبير من الأهمية، نظرا إلى أنها السورة الوحيدة في القرآن التي ذكر فيها واحد من الكفار في زمن رسول الله على الاسم والتي كان هذا الكافر وزوجه موضوعها الوحيد، والتي يحكم الله عز وجل عليهما فيها بالنار.

ج) لابد أن نـزول هذه السورة كـان حـَدئا من أهم أحـداث الفتـرة المكيـة، نظـرا للمكانة التى كـان يتـمـتع بهـا أبولـهب، عم الرسـول علي الميكية وامرأته، في مكة، وكـان من الواجب بالتالـي أن يعالج مؤللف يبلنص هذه السـورة من جميع نواحيها بأكبـر قدر ممـكن من التفـصيل، وبخاصة فـيما يتعلـق بالصدى الذي أحدثته في مكة، وما

وراءها، وبالأثر الذى تركته فى قريش فى مجموعها، من جهة، وفى أبى لهسب وزوجه، من جهة أخرى. لكن شيئا من هذا لم يرد فى النص.

د) الشرح الوارد في النص بشأن الملابسات التي أدت إلى نزول السورة يفتقر إلى الجدية. فهو لا يقول إن أبا لهب كان شريرا في تعامله مع رسول الله عليه أو أنه أساء إليه، وكل ما يقوله هو أنه، شأن معظم قريش، كان يشك في البعث بعد الموت. والعمل الذي ارتكبته امرأته اي طرح الشوك على طريق الرسول عليه السول على الدي كان باستطاعته أن يتفاداه أو أن يتخذ طريقا آخر.

ولم يشرح النص لماذا لم يصدر حكم نهائى بالعداب فى النار على من ارتكبوا أعمالا هيئة كالأعمال التى ارتكبها أبولهب وزوجته، مع ذكر أسمائهم؟ مع أن الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالا أخطر، لم يصدر عليهم مثل هذا الحكم ، وأتيحت لهم الفرصة كى يتوبوا ويهتدوا إلى الإسلام.

هـ) من الواضح أن الواقعة التي يرويها النص، أى نفخ أبي لهب في يديه وقوله لهما: «تبا لكما، ما أرى فيكما شيئا نما يقول محمد»، مجرد حيلة تخيلها النص، لإقامة علاقة بين هذه الكلمات وأول آية في السورة، أى تلك المتى تقول: «تبت يدا أبي لهب وتب». والقول ذاته يصدق على روجه التي تُصور وهي تحمل حِزْمة من الأشواك تطرحها على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم (وقد كان بوسعها مثلا أن تكلف بهذه المهمة أحد عبيدها) لإقامة الصلة بين هذه الصورة والآيتين تكورتين، اللتين تصورانها، وهي تحمل الحطب في جهنم.

و) من الغريب أن شخصية هامة كشخصية أبى لهب تختفى تماما من مسرح الأحداث فى مكة بعد حديث المشادة التى قامت بينه وبين بنى مخزوم لأن أبا طالب أجار أبا سُلَمة ابن أخته.

ز) للمرء، نظرا لما سبق، أن يشك فيما ورد في النص عن الظروف والملابسات التي أدت إلى نزول سورة المسد. وإدانة أبي لهب وامرأته هذه الإدانة الصارمة تفترض، كما ذكرت فيما سبق، أنه كان شديد الفظاظة مع ابن أخيه، حين اتصل به رسول الله عليه هو وأفراد قبيلته الآخرين في بداية مبعثه، ليبلغهم أنه مرسل من الله تعالى.

لقد كان أبولهب، الرجل الغنى ذو المال، على الأرجح، سيدا لبنى عبدالمطلب، أو لبنى هاشم، ولابد أنه كان بصفته هذه عضوا بارزا فى مجلس الحكم بالمدينة. ولابد أنه فهم فى وقت مبكر الخطر الذى تنطوى عليه رسالة محمد عليه النسبة للنظام العام ولمكة، العاصمة الاقتصادية والتجارية والروحية للجزيرة العربية، ولابد أن أكثر من مُشادة نشبت بينه وبين ابن أخيه. ولابد أنه، فى الوقت ذاته، استخدم نفوذه كله لدى قبيلته كى تضطهد محمدا عليه وأخاه حمزة وابنى أخيه على وجعفر بشدة أدت إلى قلة أفراد بنى عبدالمطلب وبنى هاشم الذين اعتنقوا الإسلام خلال الفترة المكية؛ ولابد أنه تبرأ علانية من ابن أخيه باعتباره ممثلا لقبيلته فى مجلس القبائل، وذلك خدمة لمصلحته الخاصة، ومصلحة قبيلته وبصفته واحدا من القائمين على حماية الدولة.

ولابد أنه، لهذه الاعتبارات كلها، كان أعتى من غيره من أعضاء المجلس في الحملة على دين الإسلام، الذي كان يعتبره كفرا، وفي محاربته على جميع الجبهات. ولابد أن امرأته كانت شريكة له في كل أعماله، وأن هذا كان السبب الذي جعل القرآن يدينها ويصدر عليها الحكم القاطع الذي نطقت به ضدها سورة المسد.

ح- من المحقق أن نزول سورة المسد في مجتمع بدائي المعتقدات كالمجتمع المكى في ذلك الوقت أحدث وقعا عميقا في نفوس الناس ولابد أن قلوب خصوم رسول الله عليهم - حتى أشدهم، وقلوب الكفار حتى أقلهم تقبيلا لرساليته - تملكها الفزع لدى الاستماع إلى تلك السورة؛ ولاشك في أن أحدا من الرجال أو النساء في مكة يعلم أن المسلمين يتلون هذه السورة يوميا في صلواتهم وخارج هذه الصلوات ما كان يحب أن يتعرض لمصير أبي لهب وامرأته أو أن يكون موضوعا لإدانة كتلك التي صدرت في حقهما؛ ومن ثم فلابد أن هذه السورة أحدثت أثرا ردعيا على الأشخاص الذين كانت أنفسهم تحدثهم بالاعتداء على رسول الله على رسول الله على الأشخاص الذين كانوا يؤجرون لذلك.

ط) ليس من المستبعد، كما سبق أن ذكرت، أن يكون في الآيات:

﴿ قُتُلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ﴿ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۞ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۞ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۞ اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ ﴾ والله عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ ﴾

إحالة إلى أعمال ارتكبها أبولهب أو أمر بارتكابها ضد المسلمين، بما فيهم مسلمو قبيلته، وأن تكون تسميته بأبى لهب (وكان الأسم الذى أطلقه عليه أبوه عبدالمطلب هو عبد العُزَّى) قد نشأت عن مثل هذه الأعمال. ومما لا يخلو من طرافة ومن مغزى، في هذا الصدد، أن النص يعزو هذه التسمية إلى أن أبا لهب كان وضيء الوجه.

ى) أدخل مؤلف النص على صورة أبى لهب تحسينات (من نوع «الرتوش» التى يُجملُ بها المصورون صور من يرسمونهم)، بعدة طرق:

- بالتخفيف من جسامة الجراثر التي أدت إلى الحكم عليه بالنار.

- بإضافة جوانب إيجابية لشخصه.
- بتقليل المساحة المخصصة للحديث عنه في تاريخ الفترة.
- بإسناد أقوال وأفعال أخطر وأكثر عددا من تلك المتى أدين من أجلها لأشخاص آخرين من قريش فى شرح الظروف التى نزلت فيها آيات قرآنية أخرى اقتبسها النص.

والظاهر أن المغرض من هذه «الرتوش» هو الإيحاء بمأن الإدانة التى صدرت ضد أبى جهل فى سورة المسد كانت قاسية أكثر من اللازم، فالنص يقول فى الواقع، فيما يبدو، أن أبا لهب لم يكن أسوأ الرجال ولا أكثر خصوم الإسلام ضراوة.

ك) وحاصل الأمر هو أن النص يكره أن يقدم فردا من أفراد قبيلة الخليفة العباسى بالصورة التى تصوره بها السورة المذكورة، أى باعتباره أعدى أعداء الإسلام.

# الاهتباس رقم ۱۸ (\*)

#### النصء

كان أُمية بن خَلَف بن وَهُـب إذا رأى رسول الله عَلَيْكُمْ هَمَـزَه ولمزّه، فأنزل الله تعالى فيه:

﴿ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَة لُمَزَة ۞ الَّذَى جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ ۞ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۞ كَلاً لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَة ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۞ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۞ كَلاً لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَة ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۞ مَالَهُ اللّهُ الْمُوقَدَةُ ۞ اللّهِ الْمُوقَدَةُ ۞ اللّهِ عَلَى الأَفْقِدَة ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُوْصَدَةٌ ۞ فِي عَمَد مُمَدَّدَةٍ ۞ ﴾ [سورة الهمزة]

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٣٥٦ .

#### ملحوظات:

أ ) كل ما فعله النص هو أن نقل الآية الأولى من السورة، بما فى ذلك كلمتا اللهُ مَزَة لُمَزة ، وهما كلمتان ليستا من المفردات التى كانت شائعة، وألصق بهما اسما لشخص.

ب) كلمة «لكُل» تعنى «كل شخص»، لا شخصا واحدا معينا، كما يزعم التقديم.

جـ) السـورة المقتبسة هـى من سور الفـترة الأولى، وهى تثبت أن الانتقادات، التى يرد عليها القـرآن، ترجع إلى هذه الفترة، لا إلى الفترة الثالثة، كما يدعى النص.

د) يلاحظ أن أُمَيَّةً بن خَلَف، كما يذكر خبر بدر فى النص، قُتِل فى هذه الغزوة، وكان الذى قتله رجل من الأنصار من بنى مازن أو ثلاثة من الخزرج.

## الاهتباس رقم ۱۹ (\*)

كان خَبَّاب بن الأرت، صاحب رسول الله علي الله على الله على الله على الله على السيوف، وكان قد باع من العاص بن وائل سيوفا عملها له حتى كان له عليه مال، فجاءه يتقاضاه فقال له: يا خَبَّاب اليس يزعم محمد صاحبكم هذا الذى أنت على دينه أن في الجنة ما ابتغنى أهلها من ذهب، أو فضة، أو ثياب، أو خدم؟ قال خَبَّاب: بلى. قال: فأنظرنى إلى يوم القيامة يا خَبَّاب، حتى أرجع إلى تلك الدار فأقضيك هنالك حَقَّك فوالله لا تكون أنت وصاحبك يا خَبَّاب آثر عند الله منى، ولا أعظم حَظًا منى في ذلك. فأنزل الله فيه:

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٣٥٧ .

﴿ أَفَرَءَيْتَ الَّذِى كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا ﴿ آلَا الْغَيْبَ الْغَيْبَ أَمُ اللَّهُ وَلَدًا ﴿ آلَا الْغَيْبَ أَمِ التَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿ آ كَلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا ﴿ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَاللَّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿ آ ﴾ [مريم: ٧٧ - ٨]

### ملحوظات ،

أ) ليست هنا علاقة واضحة بين الواقعة التي يرويها التقديم والآيات المقتبسة. وليس في الآية ٨٠ إشارة إلى أن في الجنة ما ابتغى أهلها من ذهب أو فضة.

ب) في مدينة تجارية كمكة، لابد أن المدين الذي يرفض سداد دينه، مع اعترافه به، كان يتعرض لسوء السمعة، وأن الدائن كان لديه من الوسائل القانونية ما يسمح له بالحصول على حقه. لذلك فإن المنظر الذي يصوره التقديم مشكوك في صحته.

جـ) النص لا يورد ردا طبيعيا لابد أن خبابا رد به على العاص بن واثل: أن العاص، لأنه كافر، لن يكون معه يوم القيامة في الجنة.

د) كان العاص بن وائل أبا عمرو بن العاص، حاكم مصر في عهد معاوية، وكان من أقرب الأعوان إلى معاوية، كما كان الحكم الذي تُبته في الخلافة بعد معركة صفين سنة ٣٧ هـ.

## الاقتباس رقم ۲۰ (\*)

#### الثص

لقى أبوجهل بن هشام رسول لله عليه الله على أبوجهل بن هشام رسول لله على الله على الله تعالى فيه: لتتركن سب الهتنا، أو لنسبن الهك الذي تعبد. فأنزل الله تعالى فيه:

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص٣٥٧ .

﴿ وَلا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ (١٠٨) ﴾ عِلْم (١٠٨)

فكفَّ رسولُ الله عليَّ الله عليَّ عن سب آلهتهم وجعل يدعوهم إلى الله.

## ملحوظات ،

أ) لا يعطى النص أى مثل للألفاظ التى تقول إن رسول الله عليه على كان يَسُبُّ بها آلهة قريش؛ لذلك فمن المستبعد أن يكون الرسول عليه الخطابُ في الآية المذكورة.

ب) فعل «يَـسُبُّه ورد في الآية بصيـغة الجمع؛ لذلك فـإن الآية إنما تتجه على الأرجح إلى المسلمين.

جـ) كل مـا فعـله النص، في الواقـع، هو أن نقل مـــ ورد في الآية وأضاف إليه اسما لشخص.

## الاقتباس رقم ۲۱ (\*)

#### النص:

جلس رسول الله عَلَيْكُم يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجد، في جاء النَّضُر بين الحارث، حتى جلس معهم في المجلس، وفي المجلس غير واحد من رجال قيريش، فتكلَّم رسولُ الله علَيْكُم ، فعيرض له النَّضُر بن الحارث، فكلَّمه رسول الله عليه عليه عليه عليه وعليهم:

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (١٠٠٠)

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٣٥٨ .

لَوْ كَانَ هَوُلاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ ﴿ لَهُ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَغُونَ ﴿ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّاعِمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَا

## ملحوظات ،

أ) ليست هناك أية علاقة بين التقديم والآيات المقتبسة. والنص على أى حال لا يريد أن يقيم مثل هذه العلاقة، وهو يريد أن يقول ببساطة إن رسول الله علين المغيرة والنّضر بن الحارث ورجال قريش الحاضرين، بالآيات الثلاث المذكورة، إنهم سيدخلون النار.

ب) من المستغرب أن هذه الآيات الشلاث هي الآيات الوحيدة من جميع الآيات الستى نزلت حتى ذلك اللقاء، التي يسقول النص إن رسول الله عَلَيْظِيْكُم تلاها على كفار قريش.

جـ) من المحتمل أن يكون هدف المنص هنا هو الإيحاء بأن أبى لهب لم يكن الوحيد من قريش الذى حكم عليه بدخول جهنم وأن الوليد ابن المغيرة والنَّضر بن الحارث وغيره من القرشيين صدر عليهم الحكم ذاته بلسان محمد عليهم .

## الاقتباس رقم ۲۲ (\*)

## النصء

ثم قام رسول الله عليه الله عليه الله على النابع النابع النابع السهمي حتى جلس؛ فقال الوليد بن المغيرة لعبدالله بن الزبعرى: والله ما قام النضر ابن الحارث لابن عبدالمطلب آنفا وما قعد، وقد رعم محمد أنّا وما نعبد من آلهتنا هذه حَصَب جهنم، فقال عبدالله بن الزبع من دون الله في جهنم مع وجدته لخصَمته، فسلوا محمدا: أكل ما يُعبد من دون الله في جهنم مع

<sup>(\*)</sup> السيرة ، القسم الأول ، ص ٣٥٩ .

مَنْ عَبَدَه؟ فنحن نعبدُ الملائكة، واليهود تعبد عُزيرا، والنصارى تعبد عيسى بن مريم، فعيجب الوليد، ومن كان معه في المجلس من قول عبدالله بن الزّبعرى، ورأوا أنه احتج وخاصم. فَذُكر ذلك لرسول الله على على الله فهو مع مَنْ عبده، إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته، فأنزل الله تعالى عليه في ذلك:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا الْحُسْنَىٰ أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠٠٠) لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ (١٠٠٧) ﴾

[الأنبياء: ١٠١ - ١٠٠]

أى عيسى بن مريم، وعُزيراً ، ومن عبدوا من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله، فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله.

## ملحوظتان :

أ) ليست هناك أية علاقة بين التقديم والآيات المقتبسة.

ب) معنى هـذه الآيات وارد في عديد من آيات القـرآن، ولا ينصب على واقعة بعينها.

الاقتباس رقم ٢٣ (\*)

النص:

ونَزَّل فيما يذكرون، انهم يعبدون الملائكة، وأنها بنات الله:

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكُرْمُونَ (٢٦) لا

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٣٦٠ .

يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (٣٧) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ (٢٨) وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ (٢٨) وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِلَّا يَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَن الْأَلْمِينَ (٣٦) فَ إِلَّا يَمْ مِن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (٣٦) ﴾ إنّي إِلَهٌ مِن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (٣٦) ﴾ [الأنبياء: ٢١-٢٦]

### ملحوظة ،

التقديم لا يتمشى مع منطوق الآيات المقتبسة، وهو في الواقع ليس إلا تفسيرا مفتعلا للآيات حَوَّلُه النص إلى مادة تاريخية سابقة.

## الاقتباس رقم ٢٤ (\*)

## النص:

ونزَّل فيما ذكر من أمر عيسى بن مريم أنه يُعبَدُ من دون الله، وعَجِب الوليد ومن حَضَرَهُ من حُجَّته وخصومته:

﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (٧٠) ﴾

ثم ذكر عيسى بن مريم فقال:

﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ۞ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلائِكَةً فِي الأَرْضِ يَخْلُفُونَ ۞ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۞ ﴿ [الزخرف: ٧٥ و٥٩ - ١١]

أى ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأسقام، فكفى به دليلا على علم الساعة.

<sup>(\*)</sup> السيرة ، القسم الأول ، ص ٣٦٠ ، ٣٦١.

### ملحوظة :

التقديم فى سطر والشرح المقتضب لا يضيفان شيئا إلى معنى الآيات الواضح، كما أنهما لا يذكران الظروف التى أنزلت فيها السور المقتبسة، فيما عدا عَجَب الوليد والآخرين من حجة الرسول عَيْسِهُم.

# الاقتباس رقم ٢٥ (\*)

#### النصء

والأخنس بن شَريق بـن عمرو بن وَهْب الثَّقَـفِي، حليف بني زُهرة، وكان من أشـراف القوم وممن يُستـمع منه، فكان يُصـيب من رسول الله عَيْنِكُم، ويود عليه، فأنزل الله تعالى فيه:

﴿ وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَف مُهِينِ ١٠٠ هَمَّازِ مُشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ١١٠ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ أَثِيمٍ ١٢٠ عُتُلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ١٣٠ ﴾

## ملحوظات،

أ) كلمة «كُل» في الآية ١٠ تنفى أن يكون المقصود شخصا معينا بذاته.

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٣٦٠ ، ٣٦١ .

جـ) الأخنس بن شَريق واحد من الأشخاص الذين يقول النص إن الرسول على الله الله منهم إجارته لدى عودته إلى مكة بعد زيارته الفاشلة إلى الطائف (إثر موت أبى طالب). ولو أنه كان الشخص الذى تشير إليه الآية المذكورة، لما طلب الرسول على الله الله أن يُجيره.

## الاهتباس رقم ٢٦ (\*)

#### النص :

قال الوليد بن المُغيرة: أَيْنَزَّل على محمد وأُترك وأنا كبير قريش وسيدها، ويُترك أبومسعود عمرو بن عُمير الثقفي سيِّد ثقيف، ونحن عظيما القريتين! فأنزل الله تعالى فيه:

﴿ وَقَالُوا لَوْلا نُزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ (٣) أَهُمْ يَقْسَمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللَّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمًّا يَجْمَعُونَ (٣٢) ﴾ وَالزخوف: ٢١ - ٢٢]

#### ملحوظتان:

أ) هل كان الوليد بن المغيرة حقا كـبير قريش وسيدها؟ ليس في مادة السيرة ما يعترف له بهذه الصفة.

ب) تقديم الاقتباس لا يتمشى والآيات المذكورة. والمعنى الظاهر لهذه الآيات هو أن بعض الناس لم يحملوا الرسول على محمل الجد لأنه لم يكن قبل مبعثه من عظماء الرجال، وهو رأى لا غرابة فيه. وقد جاء فعل «قالوا» في الآية ٣١ بصيغة الجمع، بينما أسند التقديم هذا القول إلى شخص مفرد هو الوليد بن المغيرة.

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٣٦١.

#### النصء

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً (٢٧ يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَليلاً (٢٨) لَقَدْ أَصَلَّنِى عَنِ الذَّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِى وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولاً (٣٦) ﴾ [الفرقان: ٢٧ - ٢٠]

## ملحوظات:

أ) ليست هناك أية علاقة بين الواقعة التي يرويها النص في التقديم وبين الآيات المقتبسة. ومضمون هذه الآيات مضمون عام وواضح، وكلمة «الظالم» في الآية ٢٧ تعنى فئة من الناس لا فردا أو مجموعة من الأفراد بذواتهم.

ب) منظر الكفار يوم القيامة وهم يعضون بنان الندم لأنهم لم يتبعوا أنبياءهم منظر كثيرا ما يصفه القرآن.

ج ) من الغريب أن بنى عبدالمطلب وبنى هاشم، الذين حموا محمدا على على الله الله النص، قد قبلوا أن يتفل عُقْبة بن أبى مُعيط فى وجهه

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٣٦١.

وأنه لا حمزة (الذي ضرب أبا جهل فشجه) ولا عمر (المفروض أن إسلامه وإسلام حمزة قد أعزا الإسلام وأعزا رسوله من باب أولى) تدخلا لمعاقبة عُقبة بن أبى مُعيط على فعلته.

د) من الغريب كلك أن الرسول على الذي تسبب في موت أربعة أشخاص وأصاب بالعمى شخصا خامسا من المستهزئين، بإشارة من يده، فيما يقول النص، لم يعاقب عُقْبة على إهانة هي أكبر من الاستهزاء.

هـ) قُـتل عُقبة بن أبى مُعيط فى بدر وكان اللذى قتله واحد من الأوس، لكن البعض يقول إن الذى قتله هو عَلى".

# الاقتباس رقم ۲۸ (\*)

### النص:

[یس: ۲۸ – ۸۰]

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٣٦١ .

## ملحوظات:

أ) من غير المحتمل أن تكون الإشارة، في الآية ٦٨ المقتبسة، إلى أُبي ابن خَلَف، فإن هذه الآية ٢٧ في قوله تعالى:

﴿ أُو لَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُّبِينٌ (٧٧) ﴾ [يس: ٧٧]

وواضح أن الإشارة هنا غير شخصية.

ب) من الصعب تصديق أن يحكم الرسول على شخص بالنار لمجرد أنه سأله سؤالا وأنه نفخ في وجهه تراب عَظْمَة قديمة. وليس في القرآن على أي حال ما يشير إلى أن محمدا عليه إلى أن محمدا أو أنه كان يعلم الغيب.

ج) أَبَىُّ بن خَلَف هو أخو أُميَّة بن خَلَف الذى رأيناه فى الاقتباس رقم ١٨ والذى قُتِل فى بـدر. وقد جرح أُبَىُّ ذاته فى أُحُد بيـد الرسول عَلَيْكُم ثم مات متأثرا بهذا الجرح.

د) حالة أُبَى حالة إضافية، يوحى فيها النص بأن هناك، غير أبى لهب الذى حكم عليه المقرآن بالنار، أشخاصا آخرين حكم عليهم بها محمد عائد المعلى الم

الاقتباس رقم ۲۹ (\*)

النص ،

اعتسرض رسولَ الله عالي الله عالي وهو يطوف بالكعبة الأسودُ بن المطَّلب،

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٣٦١ .

والوليدُ بن المُغيرة، وأُمَيَّة بن خَلَف، والعاصُ بن واثل السهمى، وكانوا ذوى أسنان فى قومهم، فقالوا: يا محمد، هلم فلنعبدُ ما تعبد، وتعبدُ ما نعبد، فنشترك نحن وأنت فى الأمر، فإن كان الذى تَعبُد خيرا مما نعبد، كنت قد نَعبُد، كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد، كنت قد أخذت بحظك منه، فأنزل الله تعالى فيهم:

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۞ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ أَعْبُدُ ۞ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينِ ۞ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينِ ۞ ﴾ [الكافرون]

## ملحوظات:

 أ) هذه السورة نزلت في الفترة الأولى. وهي تدل إذن، خلافا لما يدعيه النص، على أن النزاع بين قريش ومحمد بدأ مع بداية بعثته.

ب) العرض الذي يرجع إليه النص سبب نزول هذه السورة غير معقول. فكيف يتصور أن يخطر على بال هؤلاء الأشراف الأربعة المجربين، ولو للحظة واحدة، أن محمدا على الذي كان الهدف الأساسي لدينه محاربة شركهم وإحلال عبادة الله الواحد محله، قد يقبل عرضهم الذي يترتب عليه التنكر لرسالته. وكيف، من جهة أخرى، كان يمكن أن يتصوروا أن الغفلة بلغت بمحمد على حرجة أن يقبل عرضهم علما بأن القرآن لم يكن يكف عن تحذيره من المشركين ومن العقاب الذي ينتظره لو أنه أشرك بربه أحدا.

جم) إذا افترضنا أن هذه الواقعة صحيحة، فمن الغريب أن محمدا لم يرفض العرض فورا. د) السورة المذكورة ليس فيها أية إشارة إلى صفقة عرضها على محمد نفر من قومه. وهي تقول للكافرين ببساطة إن محمدا لن يتبع مِلَّتهم أبدا وأنه لا يلزمهم باتباع دينه، وهذا قول يتردد كثيرا في القرآن.

هـ) من الواضح أن تقديم المؤلف لهذا الاقتباس هو مجرد نقل حوله المؤلف، مع إضافة بضعة أسماء، إلى مادة تاريخية سابقة.

## الاقتباس رقم ۳۰ (\*)

## النص :

لمّا ذكر الله عز وجل شجرة الزّقوم تخويفا بها لهم، قال أبوجهل بن هشام: يا معشر قريش، هل تدرون ما شجرة الزّقوم المتى يخوّفكم بها محمد؟ قالوا: لا، قال: عجوة يشرب بالزّبد، والله لئن استَمكناً منها لنتزقمنها تزقما. فأنزل الله تعالى فيه:

﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ (١٤) طَعَامُ الأَثِيمِ (١٤) كَالْمُهْلِ يَغْلِى فِي الْبُطُونِ (١٤) كَعَلَى الْحَمِيمِ (١٤) ﴾ [الدخان: ٢٢ – ٢١]

### ملحوظة ،

التكرار إحدى سمات القرآن الكبرى. وقد رأينا عدة أمثلة عليه في وصف نار جهنم. والآيات المقتبسة هي أحد هذه الأمثلة. كذلك فليس في الآيات ما يشير إلى أن القرآن يرد على ملحوظة أبداها أحد من الناس.

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٣٦٢ .

# الاقتباس رقم ٣١ (\*)

﴿ عَبَسَ وَتُولَّىٰ ١٦ أَن جَاءَهُ الأَعْمَىٰ ٢٧ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزُّكَّىٰ ٣٤ أَوْ يَذَكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذّكُرَىٰ ٤٤ أَمًّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ۞ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ١٤ أَوْ يَذَكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذّكْرَىٰ ٤٤ أَمًّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۞ وَهُو يَخْشَىٰ ٤٥ وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزُّكَّىٰ ٧٧ وَأَمًّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۞ وَهُو يَخْشَىٰ ٤٥ وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزُّكَّىٰ ٧٧ وَأَمًّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۞ وَهُو يَخْشَىٰ ٤٥ وَمُو يَخْشَىٰ ٤٥ وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزُّكُىٰ ٧٤ وَأَمًّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۞ وَهُو يَخْشَىٰ ٤٥ وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزُّكُونَ وَ ٢٥ كَرَهُ ١٤ فَيَ صَحُفٍّ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهّىٰ ١٠ كَلا إِنّهَا تَذْكُرَةٌ ١٥ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ١٤٥ فِي صَحُفٍّ مُكُرّمَة وَ ١٠ عَنْ مُوعَةً مُطَهّرة وَ ١٤ بِأَيْدِي سَفَرَة وَ ١٥ كَرَام بَرَرَة وَ ١٦ عَنْ ١٠ عَنْ اللّهُ عَلَىٰ ١٠ عَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ ١٥ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ

## ملحوظة ،

السورة المقتبسة هى إحدى سور الجزء الأول من الفترة المكية الأولى. وإن صح تقديمها فهو يكذب مقولة الاستخفاء. والتقديم فى الواقع مجرد تفسير للاقتباس حوله المؤلف، مع إضافة اسمين، إلى مادة تاريخية سابقة.

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٣٦٣ .

## الاقتباس رقم ٣٢ (\*)

### النص،

قدم على رسول الله على المنه على المسجد، فوجدوه في المسجد، ذلك من النصارى، حين بلغهم خبره من الحبشة، فوجدوه في المسجد، فجلسوا إليه وكلموه وسالوه ، ورجال من قريش في أنديتهم حول المحبة؛ فلما فرغوا من مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا، دعاهم رسول الله عليه إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن. فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا لله، وآمنوا به وصدقوه، وعرفوا منه ما كان يُوصف لهم في كتابهم من أمره. فلما قاموا عنه اعترضهم أبوجهل بن هشام في نفر من قريش، فقالوا لهم: خيبكم الله من ركب!، إن بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده، حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال، ما نعلم ركبا أحمق منكم. فقالوا لهم: عليكم، لا نجاهلكم، لنا ما نعلم ركبا أحمق منكم. فقالوا لهم: عليكم، لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه، ولكم ما أنتم عليه، لم نال أنفسنا خيرا. ويقال إن النَّفر من النَّصارى من أهل نَجْران. ويُقال ، فيهم نزلت هذه الآيات:

﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ مِن قَبْله هُم به يُؤْمِنُونَ (٥٣) وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَا بِه إِنَّهُ الْحَقُ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْله مُسلمينَ (٣٥) أُولَئِكَ يُؤْتُونَ قَالُوا آمَنَا بِه إِنَّهُ الْحَقُ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْله مُسلمينَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ أَجْرَهُم مُّرَتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ وَعَلَيْكُمْ مَّالُكُمْ سَلامٌ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغَى الْجَاهِلِينَ (٥٠) ﴾ [القصص: ٥٠ -٥٠]

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٣٩١ .

### ملحوظات،

التقديم والشرح المتعلقان بهذا الاقتباس يثيران الملحوظات التالية:

أ) لو أن إسلام النصارى العشرين موضوع هذا الاقتباس ليس مجرد بناء أقيم على الآيات المقتبسة لكان بلاشك حدثا من أهم أحداث الفترة المكية، ليس فقط نظرا لضخامة عدد هؤلاء المسلمين الجدد – وهو أكثر من ثلث عدد المشركين الذين أسلموا، فيما يقول النص، خلال ثلاث السنوات الأولى من دعوة رسول الله عليه المناهم عن الأنبياء السابقين. لذلك كانوا من أهل الكتاب الذين حدّثهم كتابهم عن الأنبياء السابقين. لذلك فإن حديث هذه الواقعة التي ليس لها نظير خلال الفترة المكية بأكملها، كان المفروض أن يكون أطول أحاديث. هذه الفترة. ومع هذا فإن الحيز المخصص لإسلام هولاء النصارى العشرين في النص لا يزيد على واحد وعشرين سطرا بما في ذلك الآيات القرآنية.

ب) النص لم يذكر اسم أى من هؤلاء المسلمين الجدد.

جا رغم أن النص يذكر حرفيا كلام جعفر بن أبى طالب فى الاجتماعين اللذين عقدا فى بلاط النجاشى، فإن الحوار الذى تم بين الرسول علي والمنصارى العشرين، والذى انتهى بإسلامهم، ذُكر هنا ملخصا فى بضع كلمات ليس منها كلام على لسان الرسول علي السول المنافية.

## د) من الغريب:

- أننا لا نعرف، فيما يتعلق بهذا الإسلام الجماعي، ما إذا كان هؤلاء النصارى العشرون أحباشا أو من أهل نجران.
- أن الاستعلام عن محمد ﷺ اقستضى إرسال وفد الى مكة قوامه عشرون رجلا.

- أن أحدا من هؤلاء العشرين لم يبد رفضا أو ترددا في اعتناق الإسلام.
- أن النصارى، لاسيما الأحباش، الذين لا يعرفون العربية، هم وحدهم الذين يبكون عند سماع القرآن. وهذه المناسبة تذكرنا بدموع النجاشى ويطارقته الأحباش حين تلا عليهم جعفر آيات من القرآن.
- أن رسول الله عَلَيْ لم يفكر في إرسال أحد أصحابه مع هؤلاء الأشخاص، كما فعل في وقت لاحق حين أرسل مُصْعبًا مع من أسلموا من أهل المدينة، للتعريف بالإسلام، كما أنه على للم يفكر في الإشارة عليهم بالاتصال بجعفر وبالمسلمين الذين كانوا في الحبشة.
- أن النص لا يشير بكلمة إلى ما حدث بعد إسلام هؤلاء النصارى العشرين: هل بقوا مع الرسول على في مكة؟ هل هاجروا إلى بلد آخر؟ هل عادوا إلى بلدهم لهداية قومهم إلى الإسلام؟ ماذا كان رد فعل قومهم على هذه المحاولة؟ هل لامهم قومهم أو حبسوهم أو اتهموهم بالخيانة العظمى وحكموا عليهم بالإعدام، أم تركوهم يدعون للإسلام؟

هـ) فى القرآن آيات كثيرة لا يختلف معناها، فى جوهرها، عن معنى
 آيات الاقتباس، وهذه أمثلة لهذه الآيات:

﴿ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونُ بِهِ وَمِنْ هَوُلاء مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بَآيَاتِنَا إِلاَّ الْكَافِرُونَ ﴿ ٢٤) ﴾ [العنكبوت: ٧٠]

﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُو الَّذِى أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكَتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ عَلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلٌ مِّن رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ الْمُمْتَرِينَ الْمُمْتَرِينَ الْمُمْتَرِينَ الْمُمْتَرِينَ الْمُمْتَرِينَ الْمُمْتَرِينَ الْمُمْتَرِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشَعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٩٦) ﴾ [آل عمران: ١٩٩]

و) الاقتباس، فيما يبدو لى، يتحدث عن ظاهرة عامة. والقول بأن فيه إشارة محددة إلى النفر العشرين الذين أسلموا قول يُحَمِّلُ الكلمات أكثر مما تحتمل.

() القرآن، بصفة عامة، حين يريد أن يتحدث عن النصارى، يسميهم بهذا الاسم، وحين يريد أن يتحدث عن اليهود والمنصارى، يستخدم تعبير «أهل الكتاب». وفى الحالة التى نحن بصددها استخدم القرآن هذا التعبير الأخير، وليس فى السياق ما يدل على أن المقصود هم النصارى بالذات. بل إن من الممكن القول إن القرآن حين يستخدم عبارة «أهل الكتاب» ويقصد بها إحدى الفتتين، فاليهود هم الذين ينصرف إليهم الذهن أولا، وذلك لأنهم كانوا فى الجزيرة العربية أكثر عددا من النصارى، ثم لأن المرات التى ورد فيها فى القرآن ذكر موسى عليه السلام واليهود أكبر عددا بكثير من تلك التى ذكر فيها المسيح عيسى بن مريم والنصارى. يضاف إلى ذلك أن الاتصال بيهود الجزيرة العربية لم يكن يثير مشكلات لغوية كتلك التى كان يثيرها الاتصال بنصارى يكن يثير مشكلات لغوية كتلك التى كان يثيرها الاتصال بنصارى

## الاقتباس رقم ٣٣ (\*)

### النص:

كان رسول الله على إذا جلس فى المسجد، فجلس إليه المستضعفون من أصحابه: خبّاب، وعَمَّار، وأبو فكيهة يسار مولى صَفُوان بن أُميَّة بن محرّث، وصُهيْب وأشباههم من المسلمين، هَزِئت بهم قريش، وقال بعضُهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما ترون، أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بيننا بالهدى والحق! لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سَبقنا هؤلاء إليه، وما خصهم الله به دُوننا، فأنزل الله تعالى فيهم:

﴿ وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْهِم مِّن شَيْء فَتَطْرُدَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْء وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْء فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مَن الظَّالِمِينَ (آ) وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَوُلاء مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (آ) وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (آ) وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بَآيَاتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَب رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِه الرَّحْمَة أَنَّهُ مَن يُؤْمِنُونَ بَآيَاتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَب رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِه الرَّحْمَة أَنَّهُ مَن عَمْلُ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَة ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (آ) ﴾ عَملَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَة ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِه وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (آ) ﴾

### ملحوظتان ،

أ) الآية رقم ٥٢ المقتبسة تتضمن نهيا للرسول عَيَّا لِيَّا يَسْعلق، على الأرجح، بواقعة محددة، والآية ٥٤ تكمل هذه الآية. أما الآية ٥٣، فهى تشير إلى كلام يقوله الكفار عادة عن أولئك الذين يستجيبون لدعوة رسول من الرسل. والنص لا يقول شيئا عن الظروف التى أدت إلى

<sup>(\*)</sup> المرجع السابق ، ص ٣٩٢ . .

نزول الآية ٥٢ وهو يكتفى بتفسيـر جملة من الآية ٥٣ ويحولها إلى مادة تاريخية سابقة.

ب) مما يستحق الذكر أن المنظر الذى يصفه تقديم هذا الاقتباس هو الوحيد الذى نرى فيه رسول الله عليه الله على المسلمين.

## الاهتباس رقم ٢٤ (\*)

#### النص:

كان رسول الله عَلَيْكُم كثيرا ما يجلس عند المروة إلى مَبْيَعة غلام نصرانى، يقال له جَبْرُ، عَبْدٌ لَبنى الحَضْرمى، فكانوا يقولون: والله ما يعلم محمدا كثيرا مما يأتى به إلا جَبْرٌ النصرانى، غلام بنى الحَضْرمى. فأنزل الله تعالى فى ذلك من قولهم:

﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ الْعَجَمِيِّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٍّ مُبِينٌ (١٠٣) ﴾

### ملحوظة :

<sup>(\*)</sup> المرجع السابق ، ص ٣٩٣ . .

من الطبيعى جدا، فى بلدة مثل مكة يعتمد اقتصادها إلى حد كبير على التجارة الخارجية مع بلدان كالشام والعراق واليمن تتحدث لغات مختلفة، أن يكون بين أهلها أجانب يمارسون أنشطة باعتبارهم وكلاء تجاريين أو ماليين لشركات أو تجار مركزهم الرئيسى فى الخارج، كما كان من الطبيعى أن يكون فى البلدان المذكورة وكلاء من العرب يمثلون التجار أو الشركات المكية. كذلك فليس هناك ما يمنع أن يتكون جزء من الجالية اليهودية – المسيحية من كتاب ومحاسبين وصناع يدويين وأطباء وحاثكين وفنانين وقوم يشتغلون بالإضحاك والتسلية، وأن يكون من بين وحاثكين وغنانين وقوم للدين.

وكما كان عليه الصلاة والسلام رسولا لدين يعترف باليهودية والنصرانية، فمن المحتمل جدا أن يكون هو والمسلمون قد اتصلوا بأفراد هاتين الجاليتين وبرجال الدين منهما لتبادل العلاقات الودية أو ليدعوهم عاتين الجاليتين وبرجال الدين منهما لتبادل العلاقات الودية أو ليدعوهم الإسلام وهاتين الديانتين الابراهيميتين، وكذلك اعتراضات اليهود والنصارى على دين محمد، ظهرت في المناقشات المستمرة التي كانت تدور في مكة حول الإسلام. ويؤيد هذا الافتراض حقيقة أن جزءا من التنزيل القرآني في الفترة المكية يحتوى على ردود أو على تقريرات تحدد موقف الإسلام بشأن الملحوظات التي أبداها أهل الكتاب أو نقاط الخلاف بين الإسلام وبين دينهم. وإذا كان النص لم يتحدث عن هاتين الجاليتين فقد يكون مرجع ذلك أنهما كانتا قد اختفيتا تماما، منذ وقت طويل، في الوقت الذي كتب فيه. ومن المحتمل إذن أن تتعلق الإشارة الواردة في الآية المذكورة بأحد أفراد الجالية اليهودية النصرانية المقيمين بمكة لا، بالضرورة، بعبد نصراني اسمه جبر .

# الاقتباس رقم ۲۵ (۱)

#### النص ،

كان العاص بن واثل السَّهُ مِي إذا ذكر رسول الله عَيَّا ، قال : دعوه، فإنما هو رجل أبتر لا عَقِبَ له ، لو مات لانقطع ذِكْره واسترحتم منه . فأنزل الله في ذلك :

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثْرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۞ ﴾ الأَبْتَرُ ۞ ﴾

### ملحوظة ،

نزلت هذه السورة في الفترة المكية الأولى. وهي تثبت أن النزاع بين قريش ومحمد عليم كان قد بدأ قبل الفترة الثالثة. وواضح أن النص ألف مادة تاريخية بالاستناد إلى تفسير للاقتباس، وأضاف اسما لشخص.

# الاهتباس رقم ۳۹ (۲)

### النص:

دعا رسولُ الله عليه الله عليه ومنه إلى الإسلام وكلَّمهم فأبلغ إليهم، فقال له وَمَعَة بن الأسود، والنَّضر بن الحارث، والأسود بن عَبد يَغُوث، وأَبَى ابن خَلَف، والعاص بن وائل: لو جُعل معك يا محمد مَلك يحدّث عنك الناسَ ويُركى معك! فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم:

﴿ وَقَالُوا لَوْ لا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الأَمْرُ ثُمَّ لا

<sup>(</sup>١) ، (٢) السيرة ، القسم الأول ، ص ٣٩٣ ، ٣٩٥.

يُنظَرُونَ ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ [الأنعام: ٨وه]

### ملحوظات،

أ) زَمَعَة بن الأسود هو ابن الأسود بن المطلب الوارد ذكره في الاقتباس رقم ٢٩، وقد قُتل في بدر وكان الذي قَتلَه هو ثابت بن الجناع، أحد الحزرج الذين حضروا بيعة العقبة الثانية (التي سيرد ذكرها في الفصل الخامس) أو هما، طبقا لبعض المصادر، على وحمزة.

ب) الأسود بن عبد يَغُوث كان أحد سادة قريش وقد مات، فيما يقول النص، بإشارة من رسول الله عليها ، بمرض في بطنه.

ج) التحدى الذي يشير إليه الاقتباس وجّه إلى النبي عَلَيْكُم في عدة مناسبات وهذا ما يتضح من الآيتين التاليتين:

﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلا أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ وَكِيلٌ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ وَكِيلٌ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ وَكِيلٌ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ إِنَّ الللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَالِمُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَ

﴿ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ لَوْلا أُنزِلَ اللهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ٧٠﴾ 
[الفرقان: ٧]

وهاتان الآيتان سابقتان على الآية الستى اقتبسها النص. وواضح أن النص، انطلاقا من مجرد تفسير للاقتباس، بنى هنا مادة تاريخية سابقة أضاف إليها أسماء عدة أشخاص.

# الاهتباس رقم ٣٧ (\*)

#### النص :

مر رسولُ الله عَلَيْظِيم بالوليد بن المغيرة، وأُمَيَّة بن خَلَف، وأبى جهل بن هشام، واستهزءوا به، فغاظه ذلك، فأنزل الله عليه فى ذلك من أمرهم: ﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (١٠) ﴾ [الأنعام: ١٠]

#### ملحوظة،

الآيات التي تتعلق بأولئك الذين كانوا يستهزئون بالنبي عَلَيْكُم أو بالرسل عموما في القرآن كثيرة نذكر منها:

قوله تعالى:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ الأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِه يَسْتَهْزْءُونَ ۞ ﴾

وقوله تعالى:

﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَسُول إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ [يس: ٣٠]

وقوله تعالى:

﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي الأَوْلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِي إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۞ ﴾ يَسْتَهْزِئُونَ ۞ ﴾

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول، ص ٣٩٦، ٣٩٦.

وقوله تعالى:

﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (١٤) ﴾ [الأنبياء: ١١]

وكل هذه الآيات جزء من سور سابقة على تلك التى وردت فيها الآية المقتبسة. وواضح أن كل ما فعله السنص هو أن فسر الاقتباس ثم حَوَّله، مع إضافة بضعة أسماء، إلى مادة تاريخية سابقة.

الاقتباس رقم ٣٨ (\*)

النص :

أقام رسول الله عَلَيْ على أمر الله تعالى صابرا محتسبا، مؤديا إلى قومه النصيحة على ما يلقى منهم من التكذيب والأذى والاستهزاء. وكان عظماء المستهزئين خمسة نَفَر من قومهم، وكانوا ذوى أسنان وشرف فى قومهم:

- الأسود بن المطَّلب.
- الأسود بن عبد يغوث.
  - الوليد بن المُغيرة.
  - العاص بن وائل.
  - الحارث بن الطُّلاطِلة

فلما تمادوا في الـشر، وأكثروا برسول الله عَلِيَّ الاسـتهزاء، أنزل الله تعالى عليه:

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٤٠٨ ، ٤٠٩ .

﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿ وَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ ٢٦ ﴾ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿ وَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ ٢٦ ﴾ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿ وَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ ٢٦ ﴾ [الحجر: ١٤ - ١١]

#### ملحوظتان،

تقديم هذا الاقتباس يثير الملحوظات الآتية:

أ) ليس هناك صلة بين التقديم والآيات المقتبسة. أولا: لأن الاقتباس يقول: "إنا كفيناك المستهزئين"، ولا يقول: "سَنُمكِّنَكَ من الانتقام من المستهزئين أو من معاقبتهم". وثانيا: لأنه كان هناك ، فيما يقول تقديم الاقتباس، أشخاص آخرون استهزءوا برسول الله عليَّا غير أولئك الذين ذكر النص أسماءهم.

## الاقتباس رقم ٣٩ (\*)

#### النص :

لما حضرت الـوليد بن المغيرة الوفاةُ دعا بَنِيه وكانــوا ثلاثة: هشام بن الوليد، والوليد، والوليد، وخالد بن الوليد، وأوصاهم بثلاث، منها ألا

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٤١١ ، ٤١١ .

يدعوا رباه فى ثقيف حتى يأخذوه. ولما أسلم أهل الطائف كلم خالد بن الوليد رسول الله عليه في رباً أبيه فنزلت الآيات التالية من تحريم ما بقى من الربا بأيدى الناس:

#### ملحوظات ،

أول ما نزل عن الرباً في القرآن هو آية ﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُو فِي أَمُوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ أَمُوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ أَمُوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ وَ ٢٩)

وسورة الروم التى نزلت فيها هذه الآية سورة مكية، ولاشك أن هذا النهى عن الربا أضاف سببا جديدا إلى الأسباب التى أوغرت صدور أصحاب المال والتجارة في مكة على الاسلام ونبيه على اللها.

ب) السورة التي تضمنت الآية المقتبسة نزلت في بداية الفترة المدنية، قبل إسلام ثقيف بوقت طويل.

جـ) كون الآية المقتبسة نزلت فى المدينة يستفاد منه أن النهى عن الربا كان يتسجه أولا إلى أهل هذه البلدة الذين كانوا يتعاملون بالربا والذين دخلوا فى الإسلام، لا إلى ربا الوليد بن المُغيرة.

د) الوليد بن المغيرة لم يكن رجل المال المكى الوحيد الذى يمارس الربا. وقد أعلن رسول الله عليه في خطبته في حيجة الوداع أن كل ربا موضوع، وخص بالذكر ربا العباس في قوله: "وأن ربا عباس بن عبدالمطلب موضوع كله».

هـ) واضح أن النص قـد بنى هنا مادة تاريخية سـابقة علـى تفسـير
 خاطى، للاقتباس (١).

## الاقتباس رقم ٤٠ (٢)

#### النص ،

وأنزل الله تعالى فى الأشراف الذين مشوا إلى أبى طالب فى موضه الأخير ليأخذ لهم على ابن أخيه وليعطه منهم، وهم عُتبة بن ربيعة، وشيئة بن ربيعة، وأبو جهل بن هشام، وأُميَّة بن خَلَف ، وأبو سفيان بن حرب، فى رجال من أشرافهم، واللذين قال لهم رسول الله ﷺ ما قال وردوا عليه ما ردوا:

﴿ صَ وَالْقُرْآنِ ذِى السَّذِكْرِ ١٠ بَلِ الَّذِيسِ كَفَرُوا فِي عِزَّةً وَشَقَاقٍ ۞ كَمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلَهِم مِن قَرْن فَنَادُواْ وَلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ ۞ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنَذَرٌ مَنْهُم وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ۞ أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۞ ﴾

يعنون النصارى لقولهم: ﴿إِنَّ اللهُ ثَالِثُ ثُلاثَةٍ }

﴿ وَانطَلَقَ الْمَلاَ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتَكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَىءٌ لَوَ الْمَلَةِ الآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلاَّ اَخْتِلاقٌ ۞ ﴾ يُرَادُ ۞ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَةِ الآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلاَّ اَخْتِلاقٌ ۞ ﴾ يُرَادُ ۞ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَةِ الآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلاَّ اَخْتِلاقٌ ۞ ﴾

### ملحوظات ،

أ) السورة التى ورد فيها هذا الاقتباس تقع فى منتصف المسافة تقريبا
 بين بداية الفترة المكية ونهايتها، أى قبل موت أبى طالب بزهاء ثلاث

<sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول ، ص ٢٠٣

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٤١٨ .

سنوات. لذلك فإن هذه الآيات ما كان يمكن أن تكون قد نزلت في الظروف التي يصفها التقديم.

ب) الموضوعات التى طرقتها الآيات المقتبسة، أى إنكار وحدانية الله وعجب الكفار لإرسال مُنْذر منهم، ووصفهم محمدا وَالله ما منافر كذاب، ونصحهم لقومهم بالتمسك بالهتهم، كما أوضحت فى الفصل الثانى من هذه الدراسة، موضوعات تناولها القرآن منذ بداية المبعث وكررها فى أشكال مختلفة فى معظم السور اللاحقة.

حـ) نحن هنا فى الواقع بصدد تفسير خاطىء للآيات جعل منه النص خبرا تاريخيا سابقا.

## باء. النتيجة

أكثر ما يستلفت النظر في اختسيار الاقتباسات القرآنية المتعلقة بهذه الفترة الثالثة:

- أن من بين الاقتباسات الأربعين التي أوردها النص - وهي اقتباسات تعطى، للوهلة الأولى، لضخامة عددها، انطباعا بأن النص يخصص مكانا كافيا للكتاب الذي تستد إليه الرسالة المحمدية كلها- ستة وثلاثون اقتباسا «أي ٩٠٪» تتعلق بكلام قاله قرشيون، إما إلى الرسول عليه أو بشأنه، أو بشأن القرآن.

- أن ثلاثة من الاقسنباسات الأربعة التي تتعلق لا بكلام قسيل وإنما بوقائع، أى الاقتباس رقم ٢: ﴿ يَا أَيُهَا الْمُدَّتِرُ ۚ لَ قُمْ فَأَنسَذِرْ ۚ لَ ﴾ والاقتباس رقم ١٤ الخاص بآية ﴿ وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِت بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً (١١) ﴾ والاقتباس رقم ٣١ : ﴿ عَبَسَ وَتَولَّىٰ ١٠ أَن جَاءَهُ الأَعْمَىٰ (٢) ﴾ لا تتعلق إلا بوقائع ثانوية في حياة رسول الله أن جَاءَهُ الأَعْمَىٰ (٢) ﴾ لا تتعلق إلا بوقائع ثانوية في حياة رسول الله

قَيْعُ في مكة. أما رابع هذه الاقتباسات، أي الاقتباس رقم ٣٢ بشأن النصاري العشرين، فإن الشرح المتعلق به لا يشغل، رغم أهمية الموضوع، سوى بضعة سطور، وهو يثير شكوكا جدية.

- فى جميع الحالات تقريبا، يقتصر العنصر «التاريخى» على تقديم لا ينطوى إلا على شرح للظروف التى نزل فيها الاقتباس أو لذكر أسماء لأشخاص. أما الأثر الذى أحدثه نزول الآيات موضوع الاقتباس على الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم أو على العرب فى مجموعهم المفروض أنه التكملة الطبيعية للحديث - فإن النص لا يتحدث عنه إطلاقا.

## وهذه الاقتباسات تثير في الواقع سؤالين أساسيين:

أ) هل كان لدى مؤلف النص ابن إسحاق، أو لدى الأشخاص الذين يشكلون سلسلة الرواة الذين استخدمهم كمصدر لمعلوماته، مادة حقيقية تتعلق بالظروف التى نزلت فيها الفقرات المقتبسة، أم أنهم اعتمدوا، دون أن يعترفوا بذلك، على مادة مستمدة من القرآن كسوها بعناصر مصطنعة من عندياتهم عملوا على إخفائها؟

ب) حين يذكر المؤلف أسماء في صدد تنزيل قرآني، هل استند في ذلك إلى معلومات صحيحة بروح موضوعية، أم أنه استخدم آيات هذا التنزيل كوسيلة للانتقام الشخصي أو - مشلا - لتصوير آباء وأجداد الأشخاص الذين كانوا، وقت كتابة السيرة ، أعداء لمؤلفها أو لمسلمي المدينة أو للخلفاء العباسيين الحاكمين بصورة يظهرون فيها كأعداء لرسول الله ﷺ وللإسلام؟

سأحاول، بتجميع نتائج تحليل الاقتباسات الأربعين المذكورة، الإجابة عن هذين السؤالين. على أن في إمكاني من الآن أن أقرر:

1- أنه من الصعب تصور أن يستطيع أحد، بعد مرور أكثر من قرن من الزمان، ودون نص مكتوب، أن يعرف وأن يستجل بأمانة الظروف التي قال فيها هذا السيد أو ذاك من سادة قريش هذا القول أو ذاك عن الرسول، أو عن القرآن.

Y- إذا كانت الذاكرة الجماعية قد قصرت عن تزويد مؤلفى النص - ابن إسحاق وابن هشام وسلسلة الرواة - بقسدر أوفى من المعلومات عن الأحداث الكبرى التي وقعت خلال الفترة المكية - أى الضجة التي أحدثتها دعوة الرسول عليه في المجتمع المكي، والمحادثات، واضطهاد المسلمين، والمقاطعة، والهجرة (أو النفى) إلى الحبشة وغيرها، إلى المافية في أن يكون في مقدور هذه الذاكرة أن تقدم مادة فإن الاحتمال ضعيف في أن يكون في مقدور هذه الذاكرة أن تقدم مادة محددة بشأن مسائل تفصيلية كالشروح التي أدلى بها النص في تقديم الاقتباسات المذكورة.

٣- مشاعر الانحياز التي كانت سائدة وقت كتابة «السيرة» - أي الانحياز لقبيلة الخليفة العباسي، ولمسلمي مكة (الأنصار)، والانحياز ضد «مغتصبي» الخلافة، لا سياما قبيلة الخلفاء الأمسويين والقبائل التي تعاون أفرادها معها - لابد أنها كانت من القوة بحيث أثرت على نفوس أولئك الذين استُمدت منهم المادة التي استخدمت في كتابة النص.

## جيم.التجميع

دراسة ما ورد في النص من تقديم وشروح بشأن الاقستباسات القرآنية الاربعين التي علقت عليها آنفا تثير الملحوظات العامة التالية:

أ) حقيقة أن تسعة من هذه الاقتباسات هي الاقتباسات: الأول،
 والثاني، والحادي عشر، والثالث عشر، والسادس عشر، والسابع عشر،

والثامن عشر، والواحد والثلاثون، والخامس والثلاثون، التى تصور موقفا عدائيا من جانب الشخصيات التى ذكرها التقديم حيال الرسول أو القرآن، نزلت فى الفترة المكية الأولى، تنقض من أساسها دعوى النص القائلة بأن ثلاث السنوات الأولى، من بعثة الرسول على كانت سنوات استخفاء خلت من كل نزاع بينه وبين خصوم دعوته، ويأن فسترة أخرى تلتها اتسمت بتسامح من جانب قريش حيال رسول الله على .

ب) الشروح الواردة في تقديم الاقتباسات لا تضيف في مجملها شيئا، أو – إن أضافت – فإنما تضيف شيئا قليلا للغاية، إلى معنى هذه الاقتباسات الظاهر، وهي في حالات كثيرة لا تعدو أن تكون نقلا كليا أو جزئيا للآيات، ومن الصعب في بعض الحالات، من جهة أخرى، الربط بين التقديم وبين الاقتباس المتعلق به، والتقديم، في الأغلب، لا يعدو سطرا أو اثنين، وكل هذه دلالات تترك لدى القارىء شعورا بأن الأخبار التي يسوقها النص لا تستند إلى معرفة تاريخية حقيقية، وأنها ليست إلا تفسيرا، يجانبه الصواب أحيانا، يخفيه النص بكسوته ببعض التفاصيل المنتحلة وفقا للظروف.

ج) في سبع وعشرين حالة، تتضمن الشروح أسماء شخص أو أشخاص من المشركين كلهم، مع استثناءات قليلة، من قريش، وهذه الأسماء هي أسماء ثمانية عشر شخصا ذكر كثير منهم بـ صدد أكثر من اقتباس. وغنى عن البيان أن الحقيقة فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص تتوقف على قدر المصداقية الذي يجب إيلاؤه للأخبار التي ذكرت أسماؤهم فيها. وبعبارة أخرى فإن هذه الأخبار إن كانت تاريخا حقيقيا لكان للأسماء التي وردت فيها قيمة، وإلا لكانت هذه الأسماء مجرد حيل مصطنعة استخدمها النص لتمويه الأخبار المختلقة التي يرويها حتى تبدو صحيحة.

ولكن، ألا تحتوى هذه الأسماء ذاتها على دلائل تسمح بالحكم على صحة الأخبار المذكورة؟ قد يكون من المفيد، للإجابة عن هذا السؤال، أن نعرف كم من المرات ترددت هذه الأسماء في شرح الاقتباسات، وأن تكون لدينا صورة شاملة للأسماء التي ذكرت في التقديم والشروح. وفيما يلى قائمة تضم هذين البيانين.

\_٣٢٦\_

## الاقتباسات القرآنية

| الميسسر                                     | ملد    | الامسم                       |
|---------------------------------------------|--------|------------------------------|
| لرك                                         | لملوات | <b>F</b>                     |
| أحد المستهزئين. مات من جرح قليم بأسفل       | ٨      | الوليد بن المنسوة بن عسدالله |
| کعب رجله انشقض به بعد آن آشــار الرسول      |        | ابن عمرو بن مُخزوم           |
| ﷺ الله وهو يسطوف بالكعبة. وهمو أبو خالد     |        |                              |
| ابن الوليد.                                 |        |                              |
| خال عمر، من قبيلة مُخْزُوم، وابن أخ الوليد  | ٧      | أبوجهل بن هشام ابن عبد الله  |
| ابن المغيرة، قُتل في بدر بيد أحد المهاجرين، |        | ابن عمرو بن مخزوم            |
| وقيل إن الذي قتله اثنان من الحزوج.          |        |                              |
| أحد المستهـزئين. أشار الرســول ﷺ إلى        | ٥      | العاص بن وائل                |
| أخمص رجلمه وهو يطوف بالكعبة فدخلت           |        |                              |
| في أخسمص رجله شوكة فسقتلته، وهو ابو         |        |                              |
| عمرو بن العاص.                              |        |                              |
| قُتِل من جسرح أصاب به على بن أبي طالب       | £      | النَّضُر بن الحارث           |
| قى بلر.                                     |        |                              |
| قتله واحد أو ثلاثة من الأنصار في بدر.       | ٤      | أَيَّة بن خَلَف              |
| مات بجرح أصابه به الرسول ﷺ في أحد.          | ٣      | أَبَىّ بن خَلَف              |
| قتله أحد المهاجرين رحده أو مع حمزة وعلى     | ۲      | عُبُّةَ بن رَبِيعة           |
| في بدر. يتنمي إلى بني عبد شمس قبيلة بني     |        |                              |
| أمية.                                       |        |                              |
| قُتل فى بدر بيـــد واحــد من الأوس أو بيــد | ۲      | عُقْبَةَ بن ابى مُعَيَط      |
| على.                                        |        |                              |
| أحمد المستهزئين. مر بالرسول ﷺ وهو           | ۲      | الأسود بن المطّلب            |
| يطوف بالكعبة . فسرمى الرسول في وجبهه        |        |                              |
| بورقة خضراء فعمى.                           |        |                              |

# تابع ، الاقتباسات القرآنية

|                                             |               | <b>*</b>               |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|
| المنيـــر                                   | ملد<br>المرات | الامسم                 |
| احد المستمهزئين. مرّ بالرسول 選 وهو          | ۲             | الأسود بن عَبْد يَغُوث |
| يطوف بالبيت فأشار إلى بطنه فساستسقى بطنه    |               |                        |
| فمات منه حبنا.                              |               |                        |
| ابن عمة الرسول ﷺ. أسلم ومات في              | ١             | عبدالله بن ابی امیة    |
| الطائف عندما حاصرها الرسول ﷺ.               | :             |                        |
| شاعر. أسلم بعد فتح مكة.                     | ١             | عبدالله بن الزُّبعرى   |
| ليس من قريش، بل من سادة ثقيف.               | 1             | الاخنس بن شَريق        |
| ابن الأسود بن المطَّلب. تُتل في بدر بيد أحد | ١             | زَمْعَةَ بن الأسود     |
| الأنصار وحده أو بيدى على وحمزة.             |               |                        |
| احمد المستمهزئسين. مرّ بالرسمول ﷺ وهو       | ١             | الحارث بن الطُّلاطِلة  |
| يطوف بالكعبة فأشار الى رأسه فامتخض قبحا     |               |                        |
| فقتله .                                     |               |                        |
| قبتله حمزة في بدر. يستمي إلى بسي عبد        | ١             | شيبه بن ريعة           |
| شمس قبيلة بني أميَّة .                      |               |                        |
| أبو معاوية مؤسس الخلافة الأسوية. أسلم       | ١             | أبوسفيان بن حرب        |
| عند فتح مكة. ﴿                              |               |                        |
| عم الرسول 姓。 نزلت فيـه وفي امـرأته          |               | أبولهب                 |
| سورة المسد التي تعدهما بنار ذات لهب.        |               |                        |

# - ويتضح من هذه القائمة ما يأتي:

١- أن الشخص الذى ورد اسمه فى أكبر عدد من الاقتباسات باعتباره عدوا للرسول على الله والذى تسببت أقواله أو مواقفه فسى نزول أكبر عدد من الآيات القرآنية، والذى مات إثر إشارة أشارها الرسول على المناق المناق المناق ألم قدمه، هو الوليد بن المغيرة، أبو خالد بن الوليد الذى أسر جد مؤلف السيرة وتسبب فى بيعه كرقيق فى المدينة.

۲- اسم أبى لهب، الشخص الوحيد الذى حكم عليه القرآن بالنار،
 لا يظهر إلا فى تقديم اقتباس واحد، والتقديم يخفف من وقر جريمته
 إلى أقصى حد.

٣- ما من رجل آخر (أو امرأة) من بنـى عبدالمطلب أو بنى هاشم ،
 قبيلة النبى عليات مليات عليات عليات المال على المال

٢- عبدالله بن أبى أمية ، ابن عمة الرسول عليه ، لا يظهر إلا فى حالة واحدة. وهو كذلك واحد من ثلاثة أشخاص، بين الثمانية عشرة الذين وردت أسماؤهم فى تقديم الاقتباسات، لم يُقتلوا فى حرب مكة ضد الرسول عليه من وأسلموا فى مرحلة لاحقة.

٥- من بين الرجال السبعة الذين قـتلوا، واحد مات بجرح أصابه به الرسول على الرسول على أحد. أما السبتة الباقون فقد قتل أكثـرهم إما بيد على، أو بيد الأنصار.

7- القرشى الذى يحتل المكان الثالث فى ترتيب الأسماء فى القائمة والذى مات - شأنه فى ذلك شأن الوليد بن المغيرة - نتيجة لإشارة من يد الرسول عليه العاص الذى كان يد الرسول عليه العاص الذى كان بهذه الصفة موضع كراهية العباسيين وأصدقائهم.

٧- إذا فرضنا جدلا أن من الممكن إنشاء علاقة بين قول إلهى وكلام قاله شخص معين وأن من الممكن، بعد مرور أكثر من قرن من الزمان، القول بأن شخصا ما أو مجموعة من الأشخاص قالوا كلاما معينا، فمن المؤكد أن الكفار في مكة، الذين لابد قد تسببوا بكلامهم أو بمواقفهم في نزول فقرات من القرآن، كانوا يُحصون بالعشرات إن لم يكن بالمئات، وأنهم لم يكونوا ينتمون إلى الطبقة الحاكمة وحدها بل كانوا ينتمون إلى طبقات المجتمع المكى الأخرى. والأشخاص الثمانية عشر الذين ذكر النص أسماءهم لم يكونوا يمثلون من ثم إلا نسبة ضئيلة من معارضي محمد عاليه الذين نزلت في حقهم آيات من القرآن.

9- الوليد بن المغيرة، الذي يتصدر القائمة، يبدو كعدو شخصى لمؤلف السيرة. والنص، الذي سبق أن مَرَّغَه في التراب بإظهار أنه مات بإشارة من يد السرسول على المناسلة في حضور جبريل، وبقصص ثأره المعيبة، يصوره في أحد الاقتباسات بصورة المرابي.

۱۰ - أبوجهل، الذي يحتل المرتبة الثانية في القائمة هو، فيما يستفاد من اسمه، ابن أخ الوليد بن المُغيرة. وهو يُصور على أنه واحد من أعدى أعداء الرسول على الله المسول على الله المسول على المسول المسول

١١ - العاص بن وائل، الذي يأتي في المرتبة الثالثة في القائمة كان،
 كما ذكرنا، أبا عمرو بن العاص، من كبار أعوان الأمويين. وقد حطاً

النص فى اقتباساته من قدره بالصورة ذاتها التى حط بها من قدر الوليد ابن المغيرة فى قصة موته.

ومن الصعب ، إزاء كل هذه الشواهد، الاطمئنان إلى صدق الأخبار التى وردت في تقديم الاقتباسات المذكورة. ويعن للمرء هنا سؤال: هل استحق رجال آخرون ممن وردت أسماؤهم في القائمة أن يُشهّر بهم وتُسوّد صحيفتهم لأن أبناءهم أو أحفادهم كانوا من أعوان بني أمية، وأعداء للعباسيين أو لمسلمي المدينة، بذكر أسمائهم في معرض شرح أسباب نزول بعض آيات القرآن التي تدين الكفار؟ هذه مسألة تستحق التمحيص، لكن حلها يحتاج إلى بحوث في الفترة الأموية تتجاوز إطار الدراسة الراهنة.

ويلاحظ أخيرا أن جميع الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم في تقديم . الاقتباسات الأربعين تضمنها حديث الفترة المثالثة، وهذا دليل على أن اختيارهم خضع للاعتبارات ذاتها وسيطرت عليه المؤثرات ذاتها التي هيمنت على توجهات حديث الفترة. ولا يملك المرء، في نهاية المطاف، إلا أن يستنتج أن آيات القرآن المتعلقة بهذه الفترة - شأنها شأن الشعر - كانت موضع تلاعب، وأن القرآن سُخِّر لخدمة الدعاوى التي أيدها النص والمواقف التي اتخذها.

## القرآن الذي لم يقتبس

قد لا يخلو من الفائدة، في ختام هذا الفصل المخصص للفترتين الثانية والثالثة، قول كلمة عن القرآن الذي أنزل خلالهما وأن نقارن الصورة التي يعكسها بتلك التي تستخلص من مجموع العناصر – السرد، والشعر، وتقديم الاقتباسات القرآنية – التي تشكل الجزء المقابل من النص.

إن السور من ٥٠ إلى ٧٧ فى ترتيب بلاشير تغطى تقريبا هاتين الفترتين، وهذه السور هى على الترتيب سور: الذاريات، والقمر، والقلم، والصافات، ونوح، والدخان، وق، وطه، والشعراء، والحجر، ومريم، وصاد، ويس، والزخرف، والجن، والملك، والمؤمنون، والأنبياء، والفرقان، والنمل، والكهف، والسجدة، وفصلت، والجاثية، والإسراء، والنحل، والروم، وهود. ومن استعراض مادة هذه السور يتضح أنها تعالج جميع الموضوعات التى سبق أن عالجتها سور الفترة الأولى ولكن مع تعميقها وإثرائها وإلقاء أضواء جديدة عليها. على أن بعض هذه الموضوعات حظى بزيادات أكثر من غيرها. ومن هذه الموضوعات ثلاثة تستحق الوقوف عندها هى:

## ألف . أصل الإنسان والدين

- خلق الله الإنسان، وسجد الملائكة بأمره لآدم إلا أبليس أبَى، وقال الله إن إبليس عدو لآدم ولزوجه، وعهد الله إلى آدم، ووسوس الشيطان لآدم، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد ومُلْك لا يَبْلَى؛ وأكل آدم وزوجه من الشجرة فبدت لهما سوءاتهما. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، لكنه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم منى هدى فَمَن تبع هداى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.

وأرسل الله أنبياءه لذرية آدم هدى ورحمة. وقصص الأنبياء التى وردت فى القرآن بشىء من التفصيل هى قصص نوح، وإبراهيم، ولوط، وموسى، وداود، وسليمان، وهود، وشعيب، وصالح، وعيسى بن مريم.

## ١- نوح :

قال نوح لقومه إنه لهم نذير مبين، ونصحهم بأن يعبدوا الله ويتقوه ويطيعوه، فكذبوه وقالوا افتراه، وإنه رجل به جنه، وتحدوه أن يأتيهم بما يعدهم ، وهدده قومه برجمه . ودعا نوح ربه إنى مغلوب فانتصر. وفتح الله أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا وحمل نوحا فى الفُلْك. وطغى الماء فغرق قوم نوح وابنه.

### ٧- إبراهيم:

قال لقومه «أتعبدُون ما تَنْحتُون، والله خَلَقكُم وما تعملُون؟ وهدّه أبوه برجمه. وكان قوم إبراهيم يعبدون أصناما يَظَلُّون لها عَاكفين، ولما سألهم إبراهيم عن ذلك قالوا إنهم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون. وبعد أن أدار قومه له ظهورهم جعل إبراهيم أصنامهم جُذاذًا. قالوا احرقوه وانصروا آلهتكم، لكن الله قال للناريا نار كُونى بردا وسلاما على إبراهيم، ووهب الله لإبراهيم إسحاق ويعقوب.

#### ٣- لوط :

كان قوم لوط يأتون الذُّكران ويَذرُون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم. هَمَّ قومه بإخراجه. وجاءت رسل الله لوطا وقالوا له أن يسرى بأهله بقطع من الليل. وراوده قومه عن ضيفه فطمس الله أعينهم، فأخذتهم الصيحة فأرسل الله عليهم حاصبا ثم دمرهم، ونَجَّى لوطا وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين.

#### ٤- موسى :

رأى نارا على جبل فى سيناء، فلما أتاها نودى يا موسى إنَّى أنا الله لا إلىه إلى إلى الله موسى وأخاه لا إلىه إلا أنا فأعبدنى وأقم الصلاة لذكرى. وأرسل الله موسى وأخاه

هارون إلى فرعون فقالا له إنهما رسولا ربه إليه وطلبا منه أن يرسل معهما بنى إسرائيل وألا يعذبهم. وذكّر فرعون موسى بأنه رباه وليدا، واتهمه بالمحود. وأراه موسى آيات ربه فكذبه واتهمه بالسحر وجاء بسحرته. وألقى السحرة حبالهم وعصيهم، وخيل لموسى أنها من سحرهم تسعى. وأوحى له ربه فنزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين. وألقى عصاه فإذا هى تلقف ما يأفكون. وخر السحرة سجدا قالوا آمنًا برب هارون وموسى. وأخبرهم فرعون بأنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأنه سيصلبهم فى جذوع النخل، وهدد بسجن موسى إذا اختار إلها غيره. وأوحى الله إلى موسى أن يسرى ببنى إسرائيل، وأن يضرب لهم طريقا فى البحر يبسا، وألا يخاف أن يدركوه. واتبعهم فرعون وجنوده إلى البحر فكان كل فرق كالطود العظيم. وألجى الله موسى فضربه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم. وألجى الله موسى ومن معه أجمعين ثم أغرق الآخرين.

### ٥- داود وسليمان :

سخر الله الجبال مع داود والطير محشورة كُلُّ له أوَّاب. ووهب لداود سليمان. وسخر الله له الريح عاصفة تجرى بأمره إلى الأرض التى بارك الله فيها. ومن الشياطين من يغوصون لسليمان ويعملون عملا دون ذلك. وعلم الله سليمان منطق الطير، وآتاه من كل شيء، وحشر له جنوده من الجن والإنس والطير. وأخبر الهدهد سليمان أن سبأ تملكهم امرأة، وأنها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وجيء لسليمان بناء على طلبه بعرش الملكة. وجاءت هذه لسليمان، ولما رأت عرشها أمامها أسلمت مع سليمان لرب العالمين.

#### ٦- هُود :

قال هذا النبى لقومه عاد أن اعبدوا الله فقالوا له ما نحن بتاركى آلهتنا واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وكذبوه فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، ونَجَّى هودا والذين آمنوا معه.

### ٧- شعيب،

قال هذا السنبى لأهل مَدين أن اعبدوا الله ما لكم من إلسه غيره. وأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قالوا يا شُعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وقالوا له إنه من المسحرين وأنهم يظنونه من الكذابين. ولما جاء أمر الله نَجّى الله شُعيبا والذين آمنوا معه وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.

#### ۸- صالح :

قال هذا النبى لثمود أن اعبدوا الله ما لكم من إلى غيره، فاستغفروه ثم توبوا إليه ، فقالوا ساحر وكذاب أشر، وطلبوا منه أن يأتيهم بآية إن كان من الصادقين. قال هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في الأرض ولا تمسوها بسوء فعقروها. فلما جاء أمر الله نَجَّى صالحا والذين آمنوا معه وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.

### ٩- المسيح عيسى بن مريم :

أرسل الله روحه إلى مريم العذراء فتمثل لها بشرا سويا وقال إنه رسول ربها ليهب لها غلاما زكيا. فحملته فانتبذت بها مكانا قصيا. فأجاءها المخاض قالت ياليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقال لها ابنها حين ولدته إنّى عبدالله أتانى الكتاب وجعلنى نبيا وجعلنى مباركا.

# باء.الأوامروالنواهي

#### ١- الأوامر:

قال تعالى:

﴿ وَقَضَى رَبُّك أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا إِيَّاهُ وِبِالسَوالِدَيْنِ إِحساناً ﴾، ﴿ إِنَّ الله يأْمُرُ بِالعدل والإحسان ﴾، ﴿ وآتِ ذا القُرْبِي حَقَّهُ والمِسْكِينَ وابن السّبيل ﴾.

## ۲- النواهي :

قال تعالى:

﴿ وينهى عن الفحساء والمُنكرِ والبغى ﴾ ، ﴿ لا تقتلوا أولادَكم خَشْية إلا أَمْلاق ﴾ ، ﴿ ولا تَقْلُوا الزِّنَا ﴾ ، ﴿ ولا تقتلوا النَّفْسَ التي حَرَّمَ اللهُ إلا بالحق ﴾ ، وتحريم الربا ، ﴿ ولا تَسْفَرَبُوا مالَ اليتيم إلا بالتي هي أحسن ﴾ ، ﴿ ولا تنقضوا الأيْمَانَ بعد تَوْكيدها ﴾ .

## جيم . الكفار وأغنياؤهم

يسجل المقرآن في الفترة الثالثة، أكثر بكثير مما سجله في الفترة الأولى، اعتراضات الكفار على رسالة محمد عراضي ويرد عليها. وتنصب هذه الاعتراضات أساسا على وحدانية الله وعلى القيامة، كما تنصب على نبوة رسول الله عراضي ، وعلى القرآن.

وقد جاءت في قرآن الفترة هذه الآية:

﴿ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ( اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

كما جاء فيه، فيما يتعلق بالأغنياء:

﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ (٢٣) ﴾ [الزخرف: ٢٠]

﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْميرًا ۞ ﴾ وَلَا اللهِ اللهُ ال

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ (٣٤) ﴾ كَافِرُونَ (٣٤) ﴾

### ثانیا ،

هذا الاستعراض لآيات القرآن يطلعنا على جوهر الرسالة التى حملها محمد على خلال الفترة الثالثة. وهو فى الوقت ذاته يعطينا، فى خطوط عريضة، صورة لما كانت عليه حياة الرسول على والمجتمع المكى والعربى الذى كان يدعو فيه إلى دينه. وهو يسمح أخيرا بمقارنة هذه الصورة بتلك التى تستخلص من نص ابن إسحاق. وفيما يلى بعض النقاط التى تتضح من هذه المقارنة:

١- كل الاهتمام يتركز، في جزء النص المتعلق بالفترة الشالئة، في المسألة التي أراد المؤلف أن يستخدمها كحجة أساسية، أو ما يسمونه في الغرب بفرس المعركة، لإثبات مشروعية استيلاء العباسيين على السلطة، أي التكافل القبلي لبني عبدالمطلب وبني هاشم وراء رسول الله علياليلي . وقد سبق أن تعرضت للأسباب التي تحمل على الشك في صحة هذه الحماية من الناحية التاريخية. وسنرى، من جهة أخرى، فيما بعد، أن القرآن لا يتحدث عن هذه الحماية، وأن محملا علياليلي لم يكن محتاجا إليها، بل وأنه كان محظورا عليه أن يلجأ إليها. والشيء الذي تعنيني

إضافته هنا هو أن القرآن الذى نزل خلال هذه الفترة قد واصل دأبه، الذى بدأ مع بداية البعثة المحمدية ، فى تحطيم حواجز القبيلة التى كان العرب يعيشون منغلقين فى داخلها، والاستعاضة عن أخوة القبلية بمبدأ الأخوة فى الدين. والآيات العديدة المتعلقة بالله والإنسان والكون، وتلك التى تتعلق بأصل الإنسان والدين، كانت ترمى أولا وقبل كل شىء إلى انتزاع الرجل من قبيلته وإلحاقه بخالقه وبالعالم السماوى وبعهد الله إلى آدم وبسلسلة الأنبياء والرسل الذين أرسلهم إلى بنى آدم، أى إليه هو، الشخص المقيم فى مكة أو فى مكان آخر من الجزيرة ، لهدايته، وإلى إبلاغه بالأوامر والنواهى الربانية. ومتى دخل المرء فى هذا العالم، فإن كان يولى ظهره لعالم القبيلة، وهذا هو ما حدث لمحمد التيالية، والمسلمين، وهذا هو العالم الذى جعل السلطة المكية تناصبهم وتناصب رسولهم العداء.

Y- المنظور القبلى الذى رسم المؤلف الفترة منه جرّه إلى أن تقديم الشخصيات الأساسية للفترة على أنهم، من جهة ، بنو عبدالمطلب وبنو هاشم، ومن جهة أخرى سادة قبائل قريش الذين كانوا يطالبون بتسليم محمد علين اليهم. أما في القرآن فالشخصيات الأساسية كانت الأنبياء الذين أرسلهم الله للناس، وخاتمهم رسول الله علين والمؤمنين، من جهة، والكفار من جهة أخرى.

٣- الشخصية المهيمنة للفترة، في السنص، أي أبوطالب، لم يرد لها ذكر في القرآن. وهذا الكتاب، كما هو طبيعي، لا يتحدث إلا عن رسول الله عليم ، وعمن سبقه من الأنبياء، وعن موسى وبني إسرائيل وقصتهم مع فرعون بصفة خاصة.

٤- لأن محمدا عَلَيْكُم ، في النص، محمى من قبيلته، فقبيلته تستحوذ

عليه استحواذا كاملا. إنه في النص أشبه برهينة في أيدى بني هاشم. أما في القرآن فإن محمدا علي السرهينة لأحد. إنه واحد من الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى لهداية قومه والجنس البشرى إلى الصراط المستقيم. وصلاته المتميزة هي الصلات التي كانت تربطه بأولئك الذين اتبعوه سواء انتموا أو لم ينتموا إلى قبيلته. ومن المناسب أن نذكر هنا بآية وردت في سورة متأخرة من سور الفترة المدنية تلخص خير تلخيص فلسفة القرآن فيما يتعلق بانتماء المسلمين، وهي الآية التي يقول الله تعالى فيها:

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُم مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لِأَيْكُم مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لِأَيْكُم مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لِأَيْكُم مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤) ﴾

لا غرابة إذن في أن يكون صحابة رسول الله عَيَّا أَقْرَب إلى قلبه من أفراد قبيلته الذين لم يتبعوا دينه.

٥- شعر الفترة يكيل الثناء لبنى عبدالمطلب وبنى هاشم وبنى عبد مناف. والحاصل أن كل هؤلاء، باستثناء من آمنوا منهم فيما بعد، يدخلهم الله بعقابه.

7- على الرغم من أن قرآن الفترة لم يرد فيه إلا إشارات قليلة إلى الاضطهاد الذى كان المسلمون يتلقونه بأيدى قريش، وهو الاضطهاد الذى لم يخصص النص لوصفه سوى سطور معدودة، إلا أن من المسموح به أن يرى المرء في كثرة ترديد القرآن لقصة موسى وبنى إسرائيل إشارة غير مباشرة إلى هذا الاضطهاد. والتوازى بين موسى ومحمد عليهما السلام في هذا الصدد أمر له مغزى. ذلك أنه إذا كان

جميع الأنبياء السابقين الذين ذُكروا في القرآن قد دعوا إلى عبادة إله واحد، وإذا كانوا قد جاءوا أحيانا، إلى جانب ذلك، بأوامر ونواه مختلفة، فإن موسى كان الوحيد بينهم الذى كان لرسالته هدف إضافى، هو تحرير شعب مستعبد. وإذا كان تجبر فرعون، ورفضه الإيمان بآيات الله التي جاءه بها موسى، وشجاعة سحرته الذين آمنوا برب موسى، وسوء العذاب الذى كان يسومه فرعون لبني إسرائيل، قد وردت عشرات المرات في القرآن، فمن البديهي أن هذه كانت إنذارا مُوجَّها إلى أعداء محمد على المسلمين، وشدا لأزر نبيه ومن اتبعه، ووعدا غير مباشر بأن الله سينصرهم آخر الأمر على عدوهم كما نصر موسى على فرعون وقومه.

# الفصل الخامس الفترتان الرابعة والخامسة

سأتناول في هذا الفصل الفترة الرابعة، التي تمتد من موت أبي طالب إلى اللقاء الأول لرسول الله على الله على العقبة مع أول مجموعة من أهل المدينة، والفترة الخامسة، التي تمتد من هذا اللقاء إلى آخر الفترة المكية

# الضرع الأول ـ الفترة الرابعة ألف ـ النص

لما هلك أبوطالب نالت قريش من رسول الله عليك أبوطالب نالت قريش من رسول الله عليك أبوطالب نالت قريش تكن تطمع به فى حياة أبى طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا أزالته إحدى بناته عليك وهى تبكى.

وخرج الرسول على الطائف يلتمس النّصرة من ثقيف والمَنعة بهم من قومه، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل، وعمد إلى إخوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو بن عُمير، ومسعود، وحبيب ابنا عمرو ابن عُمير، وهم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وعند أحدهم امرأة من قريش. لكنه لم يلق منهم سوى الازدراء والسخرية، فقام رسول الله على النه من عندهم يائسا. على أنه خشى إن علم قومه بخروجه إلى الطائف أن يثيرهم ذلك عليه فطلب منهم أن يكتموا لقاءه بهم. لكنهم، بدلا من احترام رغبته، أغرُوا به سفهاءهم وعبيدهم، يَسبُونَه ويصيحون به. حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى بستان لعُتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة.

ولما رآه هذان الرجلان ، وهما قُرشيان من بنى عبد مناف، قبيلة الرسول عَلَيْظِيْم ، تحركت له رَحمُهما، فأمرا غُلاما لهما نصرانيا، يقال له

عداس، بأن يأخذ عنقودا من العنب فيذهب به إليه. وقبل أن يأكل الرسول من العنب قبال بسم الله. واندهش الغلام لأن هذا الكلام لا يقوله أهل تلك البلاد، وقال ذلك للرسول عليا الله عن أخبره، إجابة عن سؤال وجّهه إليه، أنه نصراني من أهل نينوى، فقال رسول الله عليا : من قرية الرجل الصالح يُونس بن متى وسأله عداس عما يعرفه عن يُونس فأجابه محمد عليا إلى الله عليا الله عليا وأنا نبى، فأكب عداس على رسول الله عليا يقبل رأسه ويديه وقدميه.

وانصرف الرسول من الطائف راجعا إلى مكة فتوقف بمنخلة (على مسافة يوم سفر من مكة). وفي جوف الليل استمع إليه نفر من جن أهل نصيبين، قاعدة ديار ربيعة، وهو يصلى. فاستمعوا له. فلما فرغ من صلاته وللو ألى قومهم منذرين وأخبروهم أنهم آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا، وفيهم نزلت الآيات في قوله تعالى:

﴿ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقَ مُسْتَقِيمٍ (٣) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِى اللَّهِ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (٣) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِي اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٣) ﴾ وآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٣) ﴾ [الأحقاف: ٣٠ - ٣]

# والآيات في قوله تعالى:

 كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴿ وَأَنًا لَمُسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ وَأَنًا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا رُّصَدًا ﴿ وَأَنًا لا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي الأَرْضِ أَمُ الآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا رُصَدًا ﴿ وَأَنَّا لا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي الأَرْضِ أَمُ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ آ وَأَنَّا مِنَا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنًا طَرَائِقَ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا آنَ لَن نُعْجِزَ اللّهَ فِي الأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿ آ ﴾ وَأَنَّا مَنّا الصَّالِحُونَ وَمَنّا دُونَ ذَلِكَ كُنًا طَرَائِقَ قَدَدًا ﴿ آ ﴾ وَأَنّا مَنّا الصَّالِحُونَ وَمَنّا دُونَ ذَلِكَ كُنّا طَرَائِقَ قَدَدًا ﴿ آ ﴾ وَأَنّا مَنّا الْهُدَىٰ آنَ لَن نُعْجِزَ اللّهَ فِي الأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿ آ ﴾ وَأَنّا مَنّا الْهُدَىٰ آنَ لَن نُعْجِزَ اللّهَ فِي الأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿ آ ﴾ وَأَنّا لَمُ الله مَعْنَا الْهُدَىٰ آمَنًا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْسًا وَلا رَهَقًا ﴿ آ ﴾ وَأَنّا مِنّا الْمُسْلِمُونَ وَمَنّا الْقَاسِطُونَ وَمَنّا الْقَاسِطُونَ وَمَنّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسُلَمَ فَأُولُئِكَ تَحَرّوا رَشَدًا ﴿ آ ﴾ وَأَمّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ آ ﴾ ﴿ وَاللّهُ فَا اللّهَ الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ آ ﴾ ﴿ وَاللّهُ فَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ا

ثم قدم رسولُ الله على مكة، وقومُه أشد ما كانوا عليه من خلافة وفراق دينه، إلا قليلا مُستَضعَفين، عمن آمن به، فكان يَعْرض نفسه على قبائل العرب التي تفد إلى مكة في مواسم الحج، ولا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف، إلا تصدى له. وكان يقدم نفسه للقبائل على أنه رسول الله إليهم، يأمرهم أن يعبدوا الله لا يشركون به شيئا، ويتركون ما يعبدون من دونه، ويدعوهم إلى الإيمان به وأن يُصدُّقُوا به ويَمنعوه. وكان يتبعه رجل أحول وضيء حسن الهندام، هو عمه أبو ويمنعوه. وكان يتبعه رجل أحول وضيء حسن الهندام، هو عمه أبو ويدعوهم ألا يسلخوا اللات والعزى من أعناقهم، وحلفاءهم من الجن من بني مالك ابن أقيش. وكانت القبائل التي عرض الرسول عليه عليها نفسه هُمْ: كندة، وبنو كلب، وبنو حَنيفة، وبنو عامر، ولم تقبل هذه القبائل منه ما عرض عليهم، بل إن القبائل الثلاث الأولى ردت عليه ردا قبيحا.

<sup>(\*)</sup> لم يجرؤ الرسول عَلَيْكُم على دخول مكة إلا بعد أن أجاره المُطْعِم بن عدى بقوة السلاح (انظر السيرة، القسم الأول، ص ٣٨١).

وقدم سُويد بن صامت، من قبيلة بنى عمرو بن عَوْف المدينة فَتَصَدَّى له رسول الله عَلَيْكُم . وكان سُويد إنما يسميه قومه فيهم : الكامل، لجلده وشعره وشرفه ونسبه. وعرض سُويد على الرسول عَلَيْكُم حكمة لقمان التي كانت معه.

وقال الرسول: إن هذا لكلام حسن، والذى معى أفضل من هذا، وتلا عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام. ولم يَبْعُد سويد منه ، واعترف بأن ما سمعه قول حسن. ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه، لكن الخَزْرَج قتلته. وقال رجال من قومه إنه قتل وهو مسلم. وكان قتله قبل يوم بعاث، وهي موضع كانت فيه حرب بين الأوس والخزرج.

وقدم أبو الحَيْسر مكة ومعه فِتْية من بنى عَبْد الأشهل (من الأوس) فيهم إياس بن مُعاذ، يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج. وسَمع بهم رسول الله عَيْنِ فَأَتاهم فجلس إليهم وذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ، وكان غلاما حَدَثا: أى قوم، هذا والله خير مما جئتم له. وغضب أبو الحَيْسر لهذا القول، فأخذ حَفْنة من تراب، فضرب بها وجه إياس بن مُعاذ وأنبه. وقام رسول الله على والصرفوا إلى المدينة. وكانت وقعة بعاث بين الأوس والحَوْرَج. ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. وقال من حَضره من قومه عند موته إنهم لم يزالوا يسمعونه يُهلّل الله تعالى ويُكبّره ويحمده ويُسبَّحه حتى مات، فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما. (\*)

## باء . التحليل

هذه الفترة الرابعة مدتها سنة، هي السنة التي تفصل وفاة أبي طالب، التي حدثت، وفقا للنص، قبل الهجرة بثلاث سنوات، وأول لقاء تم بين

 <sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٤٢٤ ـ ٤٢٨ .

الرسول عَلَيْكُمْ ومـجموعـة من الخزرج المدنيـين. وقد تم هذا اللقـاء قبل سنتين من بيعة العقبة الثانية التي سبقت الهجرة إلى المدينة بقليل.

وفي الإمكان إبداء الملحوظات الآتية على حديث هذه الفترة:

١- تلخيص الأحداث الهامة التى وقعت خلال هذه السنة برجل ينثر ترابا على رأس الرسول على المسول على الرسول على المسول على أن وزيارة بلا طائل إلى ثقيف، وحوار مع غلام نصرانى، ولقاءات غير مجدية، بالقرب من مكة، مع أربع قبائل، ولقاء بواحد من أهل المدينة، ولقاء آخر مع جماعة من أهل المدينة، يبدو كالعبث. ذلك أن تلك السنة، أى السنة الحادية عشرة من البعثة، كان المفروض، في منطق النص ذاته، أن تكون سنة حاسمة.

ولما كانت فلسفة الفترة الثالثة بأكملها هي أن سلامة محملي وقدرته على الدعوة إلى دينه كانتا رهنا بالحماية التى حباه بها عمه أبو طالب، فلابد أن موت هذا العم كان حدثا جوهريا بالنسبة لابن أخيه، ولبنى عبدالمطلب وبنى هاشم فى الوقت ذاته. وسواء كان أبو طالب رئيسا لهاتين القبيلتين أو لبنى عبدالمطلب وحدهم فالمفروض أن يكون رئيس جديد قد عين في اليوم التالى لوفاته، كى يحل محله. وهذا الرئيس الجديد أو رئيس القبيلة - إذا لم يكن أبوطالب فى حياته هو الرئيس، كان المفروض أن يتفق مع أعيان القبيلتين على تحديد الموقف الذى كان الأمر يقتضى اتخاذه حيال محمد علي المناهلية عمه المتوفى، أم كان الأفضل أن يترك لمصيره، لكن ترك محمد لمصيره كان يعنى العدول عن المؤقف الذى تصوره أبيات أبي طالب التي يقول فيها:

كَذَبَتُمْ وبيتِ الله نُبزَى محمدا ولما نُطاعن دونَه ونناضل ونُسلمه حَتى نصر ع حوله ونذهك عن أبنائنا والحكائل (\*)

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٢٧٥ .

ويقول:

فلسنا وربّ السبيت نُسلم أحسمدًا لعزَّاءَ من عض السزمان ولا كَرْب (\*)

وكان يعنى أيضا أن القبيلتين تقبلان، في آخر الأمر، تسليم محمد لقريش لتقتله. ولابد أن هذا الموضوع، إن صح،قد أثار جدلا شديدا اتضح من خلاله من كان يحبذ بقاء محمد على قيد الحياة، ومن كان يرى أن موته أفضل. وواقع الأمر أن النص لا يشير إلى حدوث جدل من هذا القبيل، وأن اختفاء الشخص الذي جعل منه النص الشخصية المهيمنة في الفترتين الأولى والثالثة لم يترتب عليه، فيما يبدو، أقل أثر على ما تلا ذلك من أحداث.

٧- كون الرسول على الصل بثقيف وبأربع قبائل أخرى يلتمس المنعة بهم من قومه لا يعنى إلا شيئا واحدا هو أن الحماية التى كان يشمله بها بنو عبدالمطلب وبنو هاشم، وفقا للنص، نزعت منه بوفاة أبى طالب. يؤيد هذا أن أحدا من هؤلاء لم يقل لقريش، سواء خلال مقابلاتهم معهم أو بالشعر: «لن نسلم محمدا أبدا»، وأنهم سينافحون عنه حتى الموت. وهذا تطور هام. أولا، لأن حماية هاتين القبيلتين، وراء أبى طالب، للرسول على أنها أهم طالب، للرسول على عرضت، في حديث الفترة الثالثة، على أنها أهم سمات هذه الفترة. ثم لأن شمول السرسول على بحماية مسلمى المدينة، حتى بالحرب، سيكون، كما سنرى في الفترة المكية الخامسة، فيما يقول النص، الغرض الوحيد من بيعة العقبة الثانية والظرف الحاسم في الهجرة الى المدينة.

<sup>(\*)</sup> السيرة ، القسم الأول ص ٣٥٣.

٣- المثل الذى ضربه النص للتدليل على الآثار التى نجمت عن موت أبى طالب بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، أى أن سفيها من سفهاء قريش نثر على رأسه ترابا، مثل عبشى إذا فكر المرء فى خطورة الاتهامات التى كانت قريش توجهها إليه عين والوان الاضطهاد التى كانت توقعها ببعض أصحابه. وعلاوة على ذلك فإن هذه الإهانة لم تكن أشد من بعض ما تعرض له الرسول عين في حياة عمه، ككون أحد المشركين قد بصق على وجهه. وأخيرا فإن هذا المثل يصور الرسول كرجل عاجز عن الدفاع عن نفسه ضد الاعتداء الجسدى، مع أن النص يخبرنا، في حديث الفترة الشالثة، أن الرسول علين ما مارع ركانة المطلبي، يخبرنا، في حديث الفترة الشالثة، أن الرسول علين ما مارع ركانة المطلبي، أشد رجال قريش، «فأضجعه وهو لا يملك من نفسه شيئا» (\*).

3- لو افترضنا جدلا أن قبصة نشر التراب على رأس السرسول على السرسول على والسنطاعوا منع صحيحة، وأنه لا عمر ولا حمزة ولا جماعة المسلمين استطاعوا منع وقوعها أو الاقتصاص للرسول، فإنها لم تكن من الجسامة بحيث تضطر الرسول إلى التماس الحماية من القبائل غير المكية.

٥- بعد أن مات أبو طالب ونزع بنو عبدالمطلب وبنو هاشم حمايتهم لمحمد، لابد أن قريشا أصبحت في حل من اضطهاد محمد كما كانت تضطهد أصحابه، سواء بالتعذيب الجسدى أو النفسى. بل إنه كان لها أن تقتله. لكن النص لا يذكر أن قريشا اضطهدت الرسول عربي ألى صورة من الصور المذكورة.

كما أنها لم تطلب قط من قبيلت تسليمه لها، ولم تحدث أية محاولة من جانبها للاعتداء على حياته. إنها غائبة تماما عن مسرح الأحداث في

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٣٩١ .

الفترة الرابعة. ولم يذكره أحد شعرائها بسوء في بيت واحد من الشعر، ولم يقل أى من سادتها أو أى مجموعة من أشرافها عنه أو عن القرآن، كما في الفترة الثالثة، كلاما أنزلت بشأنه آيات من القرآن.

وعلى الرغم من أن النص يذكر أن قوم الرسول (أى قريشا) لدى عودته من الطائف، كانوا أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه، إلا أن الوصف الذى يعطيه عن هذه الفترة يدل على أنها فترة هادئة حاول الرسول على أن يمد نطاق دعوته إلى الخارج باطمئنان تام، لا يزعجه إلا عمه أبو لهب.

7- من الملاحظ، في حديث الفترة الرابعة، أن هناك تغيرا في النظرة إلى أبي لهب. وعلى الرغم من أن النص كان لا يألوا جهدا، خلال الفترة الشالثة، في إثبات أنه لم يكن أسوأ الرجال، وأنه لم يخل من النواحي الإيجابية، وأنه كان من بين القرشيين من كانوا أعتى منه في محاربة الرسول ودينه، أي، باختصار، إن الإدانة القرآنية الصادرة ضده في سورة المسد كانت قاسية إلى حد ما ، نراه يظهر في هذه الفترة وهو يلعب، وحده، الدور الذي كان يلعبه في الفترة الشالئة عملاء قريش المكلفون بذم محمد لدى الحجاج وتحذيرهم منه.

كيف يمكن تفسير هذا الاختلاف في النظرة إلى أبي لهب ما بين الفترتين الثالثة, والرابعة؟

من المحتمل أن يكون النص قد أراد أن يوحى بأن أبا لهب، رعاية لأخيه أبى طالب، قد اكتفى بالعداء السلبى، وأن هذا العداء اتخذ شكلا إيجابيا بعد موته. وهناك احتمال آخر هو أن يكون النص قد عمد، لتبرير الخبر الذى مؤداه أن محمدا عليه اتصل بالقبائل «الأجنبية» ليلتمس

منها المنعة التى كانت تحبوه بها قبيلته برعاية أبى طالب، ولكى لا يشرك قبسيلة الخليفة العباسى كلها فى عسملية التسخلى عن الرسول، اكتفى بالـ«تضحية» بأبى لهب.

٧- ثم ماذا عن مسلمى مكة؟ إن كل ما يقوله النص بشأنهم هو أنهم كانوا قليلا مُستَضعفين، كلمتان فقط فى سبع الصفحات التى خصصها النص لهنه الفترة، علما بأن قصة سُويد بن صامت، وهو من أهل المدينة، تشغل أكثر من صفحة ،وأن قصة النفر من أهل المدينة الذين كان من بينهم إياس بن معاذ تشغل ستة عشر سطرا. كم كان عددهم، هؤلاء قالقليل المستضعفون؟ من كانوا؟ وإلى أى العشائر والقبائل كانوا ينتسمون؟ كم كان عدد حالات اعتناق الإسلام الجديدة، وحالات الاضطهاد الجديدة، والمسلمين الذين هاجروا (قبل الهجرة إلى المدينة)؟ لاشيء في النص عن هذا.

لكن لفظتى «قليلا مستضعفين» تعنيان الكثير، فى الواقع، إنها تعنيان ببساطة أن مكة كانت أرضا عقيمة للإسلام، وأن أكثر من عشر سنوات من الدعوة وأكثر من ثلاثة آلاف وستمائة آية من آيات القرآن التى أنزلت من بداية البعثة، لم تنجح، فى نهاية المطاف، إلا فى هداية نفر قليلين إلى الإسلام.

لقد سبق إبداء الرأى فيما يتعلق بعدد المسلمين في إطار الفترة الثالثة، لكن بوسعنا أن نقول هنا إن سعلومة «قليلا مستضعفين» تناقضها معلومتان سابقتان في النص. ذلك أن النص:

أ) يذكر في قبضة الإسراء: «وقد فشا الإسلام بمكة في قريش، وفي القبائل كلها».

ب) في قصة لقاء سادة قريش الأخير بأبي طالب، قالت قريش بعضها لبعض. . «وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلها».

۸- يستفاد من النص أن لقاءات الرسول على مع القبائل غير المكية بدأت في هذه الفترة، أي بعد أحد عشر عاما من البعشة، فهل يمكن تصديق هذه الدعوى؟ هي دعوى لا يمكن تصبديقها، والنص لا يشرح السبب الذي جعل الرسول على والمسلمين لا يستغلون الفرصة التي كانت تتبحها لهم مواسم الحج والعمرة لنشر دينهم بين مئات القبائل العربية التي كان أعضاؤها يفدون إلى مكة كل عام ويمكشون فيها أحيانا عدة أسابيع.

والنص لا يشرح كذلك ما الذى منع مسلمى مكة من نشر كلمة الإسلام بين عملائهم من التعار، وأقاربهم ومعارفهم وأصدقائهم المقيمين في مختلف أنحاء شبه الجزيرة التي كانوا يشدون الركاب إليها للتجارة أو الزيارة.

وعلى الرغم من أن النص أعطى فى قسمتى إسلام عمر والطّفيل بن عمرو الدّوسى مثالين لشخصين هداهما الله إلى الإسلام لمجرد سماع آيات من القرآن يتلوها الرسول ﷺ ، فالنص، فيما يبلو، يتجاهل حقيقة أن فقرات أطول من القرآن الكريم كانت ولاشك قد أذيعت خارج مكة عن طريق عرب غير مكيين استظهروها خلال إقامتهم فى مكة، وعن طريق نفر من مسلمى مكة، وأن هذه الفقرات أحدثت فى نفوس من استمعوا إليها من الاثر مثل الاثر الذى وصفه النص فى حالتى عمر والطفيل.

والنص يتجاهل أيضا ، فيما يبدو، أن اضطهاد قريش قد دفع كثيرا من مسلمي مكة إلى الهجرة وإلى البحث عن ملاذ لدى أقاربهم

وأصدقائهم وإخواتهم في الدين الذين يعيشون في أقاليم أخرى من الجزيرة العربية.

وكما أوضحت فى تحليل حمديث الفترتين الأولى والشالئة، فأن الإسلام - وليس فقط ما كان يذيعه عملاء قريش من عيب فى الإسلام - لابد أنه انتشر فى شتى بقاع الجوزيرة، وأن المسلمين من غير أهل مكة كانوا، أغلب الظن، أكثر عددا من مسلمى مكة فى الفترة الرابعة التى نحن بصددها.

٩- حديث رحلة الرسول ﷺ إلى الطائف يستدعى لدى ما بلى من أفكار:

أ) شعور الرسول ﷺ بالخطر المحدق به، هذا الشعور الذي كان يجعله يلتمس من القبائل التي كان يدعوها إلى الإسلام أن تمنعه أي أن تحميه، يجعل من المستغرب أن يكون قد رحل إلى الطائف بمفرده، وألا يكون قد اصطحب معه مجموعة من أصحابه القادرين على حمابته عند الضرورة. وقد سبق أن لاحظت أن النص يقدم لنا الرسول ﷺ، طوال فترة بعثته في مكة ، وحيدا في أغلب الأحيان.

ونحن، فى الواقع، لا نراه بين أصحابه إلا فى إحدى روايتى إسلام عمر، وفى تقديم الاقتباس القرآئى رقم ٣٣ وفى موقف كان فيه فى المسجد بصحبة أبى بكر. ورحلة الطائف هذه إذن حالة إضافية يقيم فيها النص عامدا ما يشبه الحاجز بين الرسول على وهى بلدة تقع على مسافة يذكر أن الرسول، لكى يذهب إلى الطائف، وهى بلدة تقع على مسافة عدة أيام من مكة سيرا على الاقدام، قد استعان بجَمال.

ب) من المستغرب كذلك أن يكون أبناء عمرو بن عُمير الثَّقَفيون الثلاثة قد بلغوا من سوء الضيافة أن يغروا سفهاءهم وعبيدهم بالرسول

عَنَّةً يسبونه ويصيحون في وجهه. لقد كان مثل هذا السلوك متصورا من عُنَّبة وشيبة، ابنى ربيعة من رَهُ ابن شهمس، اللذين ذهبا أكثر من مرة إلى أبى طالب ضمن من ذهبوا للشكوى من محمد، لا من جانب سادة ثقيف وأشرافهم الذين لم يفعل الرسول أكثر من أن تلا عليهم القرآن وعرض عليهم الإسلام وجنَّاته.

ج) لنقف لحظة عند حالة عُدَّاس، الغلام النصراني الذي كَفَتْه علامة واحدة، هي كون محمد ﷺ يعرف أن يُونُس من نينوي، لكي يقتنع بنبوته. إن في هذه القصة من السذاجة ما يجعلنا نشك في صحتها.

لقد كانت قصة يُونُس معروفة لليهود وللنصارى ولمن يخالطونهم ومن لليهم علم بالتوراة. لكن قصة عَدَّاس إحدى القصص التي تتحدث عن هداية نفر من النصارى إلى الإسلام والتي يولع بها النص. والدلاتل كلها تشير إلى أنها اخترعت لتجسيد رحلة الرسول إلى الطائف.

٠١- أما مـا يرويه النص عن اتصالات الرسـول ﷺ بالقبـائل، فإنه يثير ملحو ظتين:

أ) من الأمور التي تدعو إلى الدهشة أن الرسول ﷺ لم يلتق إلا برجال أربعة فقط من مئات القبائل التي كانت تفد إلى مكة للحج.

ب) إذا كان من الطبيعى أن يعرض الرسول و الإسلام على القبائل الوافدة من خارج مكة، فمما يشير الدهشة أن يطلب إليهم صراحة أن يمنعوه من قومه. ليس فقط لأن مثل هذا الطلب لا محل له، إذ أن إسلام كل مسلم صادق الإيمان يجعله يحب الرسول حبا يحمله على قبوله أية تضحية من أجل حمايته، بل أيضا لأن حجاج أية عشيرة أو قبيلة لم تكن لهم بوجه عام صفة تخولهم أهلية ترتيب ارتباطات جماعية على عشيرتهم أو قبيلتهم.

ثم إنه، على فرض أن هؤلاء الحجاج أسلموا كلهم، فإن شيئا لم يكن يسمح لهم بتصور إن إسلام قبيلتهم كلها سيكون شيئا ميسورا، إذا راعينا الصعوبات التي كان الرسول ذاته يعانيها في نشر الإسلام بمكة بل بين أفراد قبيلته ذاتها.

وفضلا عن ذلك فإن طبيعة المنعة التي كان الرسول عليها من القبائل ليست محددة. هل كان المطلوب أن يحموا محمدا في مكة ذاتها من قريش؟ أم أن يصحبوه إلى بلدهم ويحموه وهو بين ظهرانيهم؟ أما الفرض الأول فيجب استبعاده، فإن كِنْدَة كلهم، وبني كُلُب كلهم، وبني حَنيفة كلهم، وبني عامر كلهم لو أسلموا، لما كان بمقدورهم أن يحموا محمدا في مكة من قريش.

بقى فرض اصطحاب محمد إلى ديارهم واعتباره واحدا منهم. إن هذا الفرض مقبول من الناحية النظرية، وفي السيرة أمثلة لأشخاص غيروا قبيلتهم. لكن، إذا كان هذا هو الحال، ما الخطر الذي كان النبي عام عليا الحماية لمواجهته؟

إن إحدى الإجابات الممكنة عن هذا السؤال واردة في القصة التالية:

رجل اسمه بَيْحَرة بن فراس، من بنى عامر بن صَعْصَعة، هتف، بعد أن سمع عرض الرسول على قبيلته: ﴿والله، لو أنى أخدت هذا الفتى من قسريش ، لأكلت به العرب ، ثم قال للرسول: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك، ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال الرسول عَيْنِ : الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال له بيُحرة: أفتهدف نحورنا للعرب دونك، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا! لا حاجة لنا بأمرك. فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم،

قد كانت أدركتُ السن، فحد تُوه عن الفتى من قريش، ثم أَحَدُ بنى عبدالمطَّلب، يزعم أنه نبى ، يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه، ونخرج به إلى بلادنا (\*\*). وهذا يعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينوى الرحيل مع بنى عامر إلى بلدهم.

لكن هذه الإجابة الواردة في النص ليست إجابة، ويظل السؤال قائما: ما هو الخطر الذي كان الرسول يطلب من مخاطبيه أن يحموه منه إذا قبلوا أن يخرجوا به إلى بلادهم؟ وحين تحدث بينحرة عن احتمال أن يظهر الله محمدا على على من خالفه، ما الذي كان يقصده بالضبط؟ هذا السؤال بدوره يظل معلقا، وليس في النص ما يسمح بالإجابة عنه.

۱۱ - قـصة إسـلام سُويـد بن صامت، أخـى بنى عـمرو بن عـوف تستدعى الملحوظات الآتية:

أ) النص يخصص لها صفحة كاملة، وهو حيز لم يخصص لإسلام
 أحد من أهل مكة، باستثناء عمر.

ب) سُويد يقدَّم لـنا كخيرة أهل المدينة: رجل بلغ مـن جَلَده وشعْره وشرفه ونسبه حتى أسماه قومه بالكامل. وقد بلغ من أهمية شخصيته أن وافى النص القارىء بالحقائق التالية المتعلقة به:

كاهنة من كُهّان العرب قضت على رجل من بنى سُلَيم فى خلاف كان له مع سويد بمائة ناقة. وبعد صدور هذا الحكم انصرف الخَصْمان معا. فلما فَرَقت بينهما الطريقُ قال سُويَد: مالى، يا أخا بنى سُلَيم. قال: أبعثُ إليك به، قال: فمن لى بذلك إذا فُتّنى به؟ قال: أنا، قال: كلا، والذى نفس سُويد بيده، لا تفارقَنّى حتى أوتى بمالى، فتشاجرا

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٢٤٤ ــ ٤٢٥.

فضرب سويد بخصمه الأرض، ثم أوثقه رباطا، ثم انطلق به إلى دار بنى عمرو بن عوف، فلم يزل عنده حتى بعثت إليه سُلَيم بالذى له. فما أهمية هذه القصة في سيرة الرسول؟

جـ) لا يقول النص شيئا عن حكمة لقمان التي كان سُويد بن صامت حائزها الوحيد، كما لا يشرح العلاقة بين محتواها والآيات القرآنية التي نزلت عن لقمان.

د) أخيرا فإن المنص لا يفسر السبب الذي من أجله قمتل رجل في مثل أهمية سُويد من الخزرج في المدينة، كما لا يقول كلمة عن ملابسات قتله.

## جيم - الحصلة

الانطباع الـذى يخلص إليه المرء من قراءة حديث هذه الفترة هو أن صمت النص عن ذكر النتائج التى ترتبت على موت أبى طالب يسوغ كل الشكوك فيما يتعلق بمجموع البيانات التى يقدمها عن الفترات الثلاث الأولى. ذلك أن النص، الذى جعل من أبى طالب:

 ۱ - الشخصية المهيمنة في مكة، التي كان أعظم سادة قريش وأشرافها يسعون إليها باحترام حين يكون لديهم مشكل مع محمد.

٢- أكبر شخصيات بنى عبدالمطلب وبنى هاشم نفوذا، بدليل أن كلمة
 منه كانت كافية كى تشكل القبيلتان جبهة تحمى محمدا، فى الوقت الذى
 عجز فيه أبولهب عن ضم أى عضو من أعضائهما إليه.

٣- شخصية عظمى، أعظم من محمد عليه الصلاة والسلام، إذ أنه - كَانَ الحامى وكان محمد المحمى.

٤- رجل كان الإسلام مدينا له، كأمر واقع، بوجوده إذ لولاه لقتلت قريش محمدا أو لألزمته الصمت.

أقول إن النص الذي جعل من أبي طالب كل هذا يـفاجتنا بعد موته، كأنما سحر ساحر، باختفاء:

أ) النزاع بين قريش من جهة وبنى عبدالمطلب وبنى هاشم من جهة أخرى، وهو النزاع الذى جعل منه النص الموضوع الرئيسى فى الفترة الثالثة.

ب) الأحداث: الهداية إلى الإسلام والاضطهاد والهجرة التى تتعلق بالمسلمين.

حـ) المخاطر التي كان يتعرض لها الرسول عليه الصلاة والسلام.

والنقطة الأخيرة في غاية الأهمية، إذ أن النص يقدم لنا الرسول عليه الصلاة والسلام، طوال السنة التي تتكون منها هذه الفترة الرابعة، وهو يخرج وحده بلا رفيق ولا حارس، إلى الطائف وإلى الحجاج القادمين إلى مكة، كما أن النص لا يتحدث عن أية مؤامرة دبرت ضده أو اعتداء وقع عليه. (\*)

<sup>(\*)</sup> ألا يمكن القول إن إجارة المُطْعَم بن عدى للرسول دليل على أنه عَيَّتُكُم كان يخشى على نفسه؟ لا. إن قصة هذه الإجارة هي في الواقع واحدة من الحكايات العديدة غير المعقولة التي نجدها في النبص. واحتمال صدقها أقل حتى من احتسمال صدق مقولة حماية بني عبدالمطلب وبني هاشم للرسول، إذ أن المُطْعَم لم تكن تربطه أية صلة قربي بالرسول، ولم يكن له مصلحة في حمايته، ولم يكن في مقدوره أن يقارع بالسلاح قريشا بالإضافة إلى قبيلة الرسول. ويلاحظ أن هذا السيد من سادة ثقيف، الذي كان يعيش بمكة، كان خصما للرسول هجاه أبو طالب بالاسم في قصيدتيه الأولى والثالثة، كذلك فإن هذا الجوار إن صح لكان حدثا في غاية الأهمية ولخصص المؤلف له مكانا كبيرا في نصه. والحاصل أن النص لا يشير الى هذا الموضوع إلا في تقديم قصيدة من ثمانية أبيات يدعى أنها لحسان بن ثابت، يزجى فيها ثناء عاطر للمُطْعَم لدوره في نقض المقاطعة المزعومة، لا في سياق الفترة الرابعة التي يحاول النص فيها أن يثبت أن الرسول عُنْ كان لا يتمتع بأية حماية (ولولا ذلك الما التمس منعة القبائل العربية التي تفد إلى مكة للحج).

وفى هذا دلالة واضحة على أن الرسول على كان فى غنى عن حماية قبيلته. وفيه أيضا دلالة على أن هذه الحماية لم توجد قط فى الواقع. وإذا كانت هذه الحماية، التى أسس النص عليها عسرضه للفترات السابقة جمسيعا، لم توجد قط، فإن النزاع الذى نشأ عنها بين قريش وقبيلتى الرسول لم يكن له بدوره وجود.

إذن فإن حديث الفترة الرابعة يهدر دعوى حماية الهاشميين للرسول. وهو يسمح للمرء في الرقت ذاته بأن يعتبر أن الصراع الحقيقي خلال الفترة المكية كان ذلك الذي واجهت فيه قريش (بمن فيها بنو عبدالمطلب وينوهاشم) الرسول عليه والمسلمين؛ وهو يؤيد أخيرا الفكرة التي مؤداها أن الدعوى المذكورة قد اخترعت لخدمة مصالح الخلافة العباسية التي حاولت أن تسوغ استيلاءها على السلطة با تمائها الى القبيلة التي يفهم من نص ابن إسحاق أن الإسلام مدين لها بوجوده.

لكن من الممكن، بغض النظر عن الاعتبارات السابقة، أن نقول إن الطريقة التي عوبات بها هذه الفترة الرابعة في النص تشير عدة تساؤلات، مثل:

1- لماذا أسدل النص الستار على كل الأحداث (من اضطهاد وهجرة، النح) التي لابد أن مكة اهتزت لها خلال السنة موضع البحث؟ لماذا، بعبارة أخرى، توقف تاريخ مكة والإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام فلم يسجل النص منه سوى زيارة قام بها الرسول للطائف، واتصال بأريع قبائل من الحجاج غير المكيين وحالتي «شبه إسلام» شخصين من أهل المدينة؟

۲- لماذا أغفل النص تماما ذكر جميع سور القرآن التي نزلت خلال
 هذه الفترة؟

٣- لماذا يعرض علينا محمدا ﷺ وهو نهبة للشعور بالخطر المحدق به والحاجـة إلى الحـماية، مع أن الذي أرسله للناس هو الله ذو الـقوة وأن القرآن، كما رأينا، ينها، عن اتخاذ عاصم أو ولى من البشر.

٤- لماذا تحدث بَيْحَرة بن فراس عن إهداف نحور رجال قبيلته للعرب دون محمد، مع أن هجرة الرسول إلى ديار بنى عامر لم تكن تمس مصالح أحد أو تشكل عملا عدائيا قد يؤدى إلى قيام حرب، لاسيما مع قريش التى كان لديها من الأسباب ما يجعلها ترحب بهذه الهجرة؟

ماذا بعد القريشيون عن الصورة التي يرسمها النص للفترة، ولماذا
 كان اثنان من القرشيين الثلاثة الذين يظهرون فيها في الطائف؟

٦- لماذا غاب المسلمون، بدورهم، غيابا تاما عن هذه الصورة، ولماذا يصفهم النص بالقليل المستضعفين، مع أنهم كانوا في الفترة السابقة عديديس، وأن إسلام حمزة وعمر جعلاهم قوة يحسب حسابها؟

٧- ما السر فى كون حالتى «شبه» إسلام شخصين على يد الرسول خلال العام كله تتعلقان باثنين من أهل المدينة؟

۸ لماذا كان العرب الوحيدون الذين نصادفهم خلال هذه الفسترة،
 باستثناء أبى لهب وابنى ربيعة، من غير المكيين؟

عبث ا يبحث المرء عن عناصر تسمح بالإجابة عن هذه التساؤلات في حمديث هذه الفرة. والواقع أن كل شيء في هذا الحمديث يوحى بأن المؤلف لم يكن يهتم حقيقة بحياة الرسول وَ الله الريخ الإسلام وإنما كان يرمى إلى تعبيد الأرض لحدث جديد في كتابه.

وتشبه الفـترة الرابعة، منظورا إليها من هـذه الزاوية، الفترتين الأولى والثانية اللتين كانت وظيفتهما الأسـاسية هي تعبيد الأرض للفترة الثالثة،

أى لتصوير أبى طالب على أنه الشخصية المركزية فيها، ولجعل حمايته للرسول عليه الصلاة والسلام تبدو وكأنها الغرض والعامل الذى تتقرر به جميع الأحداث. وكما أن تحليل حديث الفترة الرابعة قد سمح باستكناه تطورات الفترة الثالثة، فقد يسمح تحليل حديث الفترة الخامسة، بدوره، بالعثور على مفتاح للتساؤلات التي أثارها حديث الفترة الرابعة.

# الفرع الثاني الفترة الخامسة

تمتد هذه الفترة من أول لقاء للرسول ﷺ بستة من حجاج المدينة في العقبة، إلى الهجرة. وسنقف فيها عند المراحل الثلاث الآتية:

- إسلام بعض أهل المدينة.
- عقد بيعة العقبة الثانية، المسماة ببيعة الحرب.
- هجرة المسلمين والرسول ﷺ إلى المدينة، التي تنتهى بها الفترة المكه.

# ۱- إسلام بعض أهل المدينةألف ـ النص

لما أراد الله عز وجل إظهار دينه، وإعزاز نبيه على المناز موعده له، خرج رسول الله على الموسم الذى لقيه فيه النفر من الأنصار، فعرض نفسه على قبائل العرب، كما كان يصنع فى كل موسم. فبينما هو عند العقبة لقى رهطا من الخزرج من موالى يهود يتكون من خمسة رجال وامرأة. وكان اليهود كلما اختلفوا مع حلقائهم فى شىء، قالوا لهم: إن نبيا مبعوث الآن، قد أظل زمانه، نتبعه فتقتلكم معه قتل عاد وارم. وعرض الرسول على الحجاج الستة وتلا عليهم القرآن. وبعد أن استمعوا إليه قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلموا والله

إنه للنبى الذى توعد كم به يهود فلا يسبقُنكم إليه. فأجابوا الرسول فيما دعاهم إليهم، بأن صدّقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا: إنا قد تركنا قومنا، ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم، فندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين.

فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله عَلَيْكُم ودعوهم إلى الإسلام، حتى فشا فيهم، فلم يبق دارٌ من دُور الأنصار إلا وفيها ذِكْرٌ من رسول الله عَلَيْكُم .

حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عسر رجلا، فلقوه بالعقبة، وهى العقبة الأولى، فبايعوا رسول لله على الله على بيعة النساء، وذلك قبل أن تُفترض عليهم الحرب. وكانت بيعتهم العلى أن الأنشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزنى، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتى ببهتان نَفْتريه من بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصية فى معروف، وقال لهم الرسول على الله عن وجل إن هاء عناب وإن غابت من ذلك شيئا فأمركم إلى الله عن وجل إن شاء عناب وإن شاء غفر. وفى رواية أخرى أن الرسول قال لهم الرسول قال لهم: "فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم المحدة فى الدنيا، فهو كفارة له». (\*)

ولما انصرف عنه القوم، بعث رسول الله عرب معهم مصعب بن عُمير وأمره أن يُقْرئهم القرآن، ويعلمهم الإسلام، ويفقههم في الدين. وقد جمعت أول صلاة جمعة أقيمت في المدينة أربعين رجلا. وذات يوم خرج أسْعد بن زُرارة بمُصعب بن عُمير يريد به دار بني عَبْد الأشهل ودار

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص٤٣٤.

بنى ظَفَر. ودخلا بستانا من بساتين بنى ظَفَر، واجتمع إليهما رجال بمن أسلم، وسعد بن مُعاذ، وأُسيَد بن حُضير، يومئذ، سيدا قومهما من بنى عبد الأشهل، وكلاهما مشرك على دين قومه.

وقال سعد بن معاذ لأسيد بن حُضير: لا أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضُعفاءنا، فازجُرهُما وانههما عن أن يأتيا دارينا. وأخمذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إلى أسعد بن زرارة ومُصعب بن عمير: ومُصعب بن عمير. فلما رآه أسعد بن زرارة، قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك، فاصدُق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه.

فوقف أسيد بن حُضير عليهما متشتما، فقال: ما جاء بكما إلينا تسقّهان ضُعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كُفّ عنك ما تكره؟ قال: أنْصَفْت، ثم ركز حَرْبتَه وجلس إليهما، فكلّمه مُصْعب بالإسلام، وقرأ عليه القرآن، فقالا، فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلّم في إشراقه وتسهله، ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجْمله! كيف تصنعون إن أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلى. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه، وتشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلّف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكما الآن، سعد بن معاذ، ثم أخذ حَرْبته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم، فلما نظر إليه سعد بن معاذ مُقبلا، قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسَيْدُ بغيسر الوجه الذي بن معاذ مُقبلا، قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسَيْدُ بغيسر الوجه الذي

قال: كلَّمت الرجلين، فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتُهما، فقالا: نفعل ما أحببتَ، وقد حُدّثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك، ليُخفروك (\*). فقام سعد مُغْضبا مبادرا، تخوقا للذي ذكر له من بني حارثة، فأخذ الحربة من يده، ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئا، ثم خرج إليهما. فلما رآهما سعد مطمئنين، عرف سعد أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشتّما، ثم قال الأسعد بن زُرارة: يا أبا أمامة، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رُمْت هذا مني، أتَغْشانا في دارينا بما نكره -وقد قال أسعدُ بن زرارة لمصعب بن عُمير: أي مُصْعب، جاءك والله سيَّد مَنْ وراءَه من قـومه، إن يتبعك لا يتخلُّف عـنك منهم اثنان. فـقال له مُصْعَب: أو تقعد فتسمع، فإن رضيت أمرا ورَغبت فيه قَبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره؟ قال سعد: أَنْصَفْت، ثم ركز الحربة وجلس، فعرض عليه الإسلام، وقرأ عليه الـقرآن، قالا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلَّم، لإشراقه وتسهُّله؟ ثم قال لهما: كيف تَصْنعُون إذا أنتم أسلمــتم ودخلتم في هذا الديــن؟ قالاً: تغتــسل فتطُّهر وتُـطَهر ثوبيك، ثم تشهد شــهادة الحق، ثم تصلى ركعتين، فقام فــاغتسل وطَهَّرَ ثوبيه، وتشـهَّد شهادة الحق، ثم ركع ركعـتين، ثم أخذ حَرْبتـه، فأقبل عامدا إلى نادى قومه ومعه أُسَيد بن حُضَير.

فلما رآه قومه مُعْبلا، قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذى ذهب به من عندكم، فلما وقف عليهم قال: با بنى عبدالأشهل، كيف تعلمون أمرى فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا

<sup>(\*)</sup> الإخفار : نقض العهد والغدر.

وأيمننا نقيبة؛ قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم عمليٌّ حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله.

قالا: فوالله ما أمسى فى داربنى عبدالأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة. وبقى مصعب فى المدينة، يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دُور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من داربنى أمية ابن زيد، وخطمه ووائل وواقف، وتلك أوس الله. وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت، وكان شاعرا لهم، قائدا، يستمعون منه ويُطيعونه، فوقف بهم عن الإسلام.

وفى العام التالى (أى بعد سنتين من لقاء الرسول على المؤرج السنة) خرج من خرج من الانصار من المسلمين إلى المؤسم مع حُجاج قومهم من أهل السرك، حتى قدموا مكة، فواعدوا رسول الله على المؤلف وسلم المقبة، حين أراد الله بهم ما أراد من كرامته، والنصر لنبيه، وإعزاز الإسلام وأهله، وإذلال الشرك وأهله. وخرج معهم البراء بن معرور، الإسلام وكبيرهم. وقال لهم البراء منذ البداية إنه سيسطى إلى الكعبة، وذلك على الرغم من اعتراض الحبجاج المسلمين الذين قالوا إنهم لا يريدون أن يخالفوا نبيهم على اللى كان يصلى إلى الشام. وما أن وصلوا مكة حتى أعلن البراء عزمه على لقاء الرسول ليسأله عن القبلة، وصحب معه الشاعر كعب بن مالك أحد الحجاج المسلمين فخرجا يسألان عنه فلقيهما رجل من أهل مكة فسألاه عن رسول الله على فقال: هل تعرفانه؟ فقال: لا، قال: فهل تعرفان العباس بن عبدالمطلب عَمه؟ قالا: نعم (وكانا يعرفان العباس الذي كان يقدم عليهم في يشرب تاجرا). قال فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. فدخلا المجلس فإذا العباس جالس، ورسول الله على إلى السام عالمس. فدخلا

البراء مسالته على الرسول على النسول على السام. وانتهز مسلسمو المدينة الفرصة وطلبوا من الرسول على أن يلقى أعضاء وفدهم جميعا وكانوا خمسة وسبعين منهم امرأتان. وواعدوا الرسول بالعقبة قرب مكة. ولما فرغوا من الحج نجحوا في إقناع عبدالله بن عمرو بن حرام، الذي كان سيدا من ساداتهم وشريفا من أشرافهم بالدخول في الإسلام ودعوه إلى شهود اجتماعهم مع الرسول على المسول الم

#### باء . التحليل

سأُقسِّم تحليل ما تقدم من رواية إلى ثلاثة أجزاء: دعوى النص، والملحوظات التى تثيرها، وعرض للوقائع يبدو لى أقرب إلى التصديق، ثم أقفَّى على ذلك بالمحصلة.

#### ١- دعوى النص:

أ) المدينة ، على خلاف مكة ، كانت للإسلام أرضا خصبة للغاية ، فلئن كانت إحدى عشرة سنة من الدعوة إلى هذا الدين في مكة لم تجتذب إلا "قليلا مُستَضْعَفين" ، كما أن لقاءات الرسول على القبائل غير المكية كانت غير مشمرة ، فإن نجاح الإسلام في المدينة كان نجاحا غير عادى . ولم يكن هذا النجاح راجعا إلى جهود الرسول أو صحابته ، بل إلى جهود أهل المدينة الستة الذين قابلوه على العقبة في العقبة في السنة السابقة . وكون مصعب بن عُمير ، من صحابة رسول الله ، قد أسهم في إحراز هذه النتيجة لا يمنع أن إحرازها ما كان يمكن أن يتحقق لولا استعداد أهل المدينة الاستثنائي لتَقبُل دين الإسلام .

ب) ما من شخص من أهل المدينة يظهر في النص، خلال هذه الفترة، كعدو للإسلام، على غرار أبي جهل، والوليد بن المغيرة،

والعاص بن وائل، وأبى سفيان بن حرب، وغيرهم من سادة قريش وأشرافها الذين رفضوا فى مكة دين محمد، وقالوا عن رسوله وأشرافها الذين رفضوا فى مكة دين محمد، وقالوا عن رسوله وأذب، وضليل، وساحر، وشاعر؛ وادعوا أنه يردد كلاما تعلمه من غيره أو يُنسب إلى الله كلاما من إنشائه هو. هؤلاء القوم الذين أعلنوا على الرسول والمحمد وعلى دينه حربا من التجنى، وتشكوا منه إلى عمه، والذين طالبوا بتسليمهم محمدا كى يقتلوه، والذين قاطعوا قبيلته بسببه، والذين اضطهدوا المسلمين وحاولوا بكل الوسائل أن يردوهم عن دينهم.

جاكان الإسلام، خلال الفترة الخامسة، يكسب باستمرار أرضا جديدة في المدينة ولم يكن يصادف فيها أدنى مقاومة. وما من مسلم أوذى في هذه البلدة بسبب دينه. وترك رؤساء الأوس ورؤساء الخزرج لأعضاء قبيلتهما مطلق الحرية في اعتناق دين الإسلام، وقد اعتنقه بالفعل عدد كبير منهم، وكان عدد من هؤلاء ضمن الحجاج الذين عقدوا مع الرسول علية العقبة الثانية.

د) أما اليهود، الذين كانوا يعلمون أن محمدا هو الرسول الذي كانوا ينتظرون بعثت والذين كانوا يهددون الأوس والخررج باتباعه قبلهم وبالتنكيل بهم بعد اتباعه، فإن أحدا منهم لم يسلم ، لكنهم لم يقفوا في وجه دينه، بل تركوا الموجة الإسلامية تغمر المدينة دون أن يقولوا لحلقائهم من الأوس والخزرج عن دين محمد مثل الدي سبق أن قالوه لقريش حين استشارتهم في شأنه، أي أن دين قريش خير من دينه، ولم يشعروا بالخطر الذي كان يمثله الإسلام بالنسبة لهم، ولم يتخلوا أي إجراء لتوقيه، كما أنهم لم يبذلوا أي جهد لمعارضة دين محمد بالاستناد إلى ما جاء في كتبهم، ولم يقولوا، مثلا، بصدد مقارنة بعض فقرات القرآن بنظيرتها في نصوصهم المقدسة، إن كل ما فعله محمد هو أن القرآن بنظيرتها في نصوصهم المقدسة، إن كل ما فعله محمد هو أن

يَنْ لِيس المسيح الـذى كانوا ينتظرونه، كما أنهم لم يشرحوا لحلفائهم الأسباب التى جعلتهم لا يتبعوه بعد أن أعلنوا عن مجيئه.

هـ) قدم النص، في معرض حديثه عن حالات المهداية إلى الإسلام في المدينة، سبع شخصيات: شُويْد بن صامت، وإياس بن معاذ (في الفترة الرابعة). وأسعد بن زُرارة، وسعد بن معاذ، وأسيّد بن حُضيّر، والبَراء بن معرور، وابن حرام أبو جابر، وهم جميعا سادة أو شخصيات فذّة.

أما سُويَّد بن صامت فكان شاعرا، وكان ذا شرف ونسب وجلد. وقد اثبتت قصته مع رجل بنى سُلَيم أنه رجل ذو حزم وذو قوة جسدية، وأنه الوحيد الذى يحوز حكمة لقمان، وأنه، باختصار الرجل «الكامل» بكل معنى هذه الكلمة.

كذلك فإن إياس بن معاذ، الذى كان لايزال غلاما، فهم على الفور، حين استمع إلى الرسول ﷺ، أن دينه خير مما جاء قومه له من حلف قريت ضد الخنزرج، وأوتى من الشجاعة ما جعله يجاهر برأيه هذا ويتعرض لحفنة من تراب البطحاء ضرب بها وجهه.

وأسعد بن زُرارة السيد الذي استنضاف مُصْعب بن عُميس، صاحب رسول الله عَلَيْ الله المدينة، سنة بأكملها، والذي كان أول من جمع المسلمين من الأوس والخزرج لصلاة الجمعة.

وأُسَيْد بن حُضَير وسعد بن معاذ، هذا السيدان الشريفان من أهل المدينة، اللذان كانت جلسة واحدة مع مُصعب بن عُمير كافية لهدايتهما إلى الإسلام، واللذان نجح ثانيهما، بتهديد أعضاء قبيلته بمقاطعتهم حتى

يؤمنوا بالله وبسرسسوله، في جمعلمه، عن بكرة أبيسهم، يدخلون في الإسلام، في اليوم ذاته.

والبَرَاء بن مُعْرور، السيدنا وكبيسرناه، الذي أصرَّ، بالرغم مما قاله الرسول ﷺ، على الاتجاه في صلاته إلى الكعبة لا إلى بيت المقدس، والذي أيده في ذلك قرآن لاحق.

وعبدالله بن عمرو بن حرام، وهو بدوره، اسيد من ساداتنا، وشريف من أشرافنا أنجح مسلمو المدينة في هدايت إلى الإسلام قبل اجتماعهم مع الرسول بوقت قصير، هذا الاجتماع الذي تمخض عن بيعة العقبة الثانية.

إنهم إذن جميعا رؤساء ورجال عظام. ولو نظرنا إليهم في جملتهم لوجدنا أنهم أفضل من أفضل مسلمي مكة: فليس من بينهم بكاء فرار مثل أبي بكر، وليس من بينهم من كان يعذب المسلمين ويعاقر الخمر ويريد أن يقتل الرسول قبل إسلامه، مثل عمر، أو شخص نكرة، مثل عثمان، بل كلهم رجاله لا تشوبهم شائبة.

#### ٢ ـ الملحوظات :

تثير رواية النص ودعواه ما يلي من ملحوظات:

أ) مسلمو المدينة يسمون في عنوان هذه الفترة، الذي هو «بده إسلام الأنصار»، وفي مواضع عديدة من السياق، بالأنصار، وهي تسمية غير سليمة، كما أنها تنطوى على تجاوز. تسمية غير سليمة لأن كلمة «الأنصار» مقصورة في القرآن على فئة من المسلمين محددة بدقة. وليس في النص أبة إشارة تسمح، بصورة يقينية، بمعرفة الوقت الذي استخدمت فيه للمرة الأولى، على أننا نجد في القرآن الكريم عدة آيات استخدم فيها هذا اللفظ بصيغة الفعل، مثل:

قوله تعالى:

﴿ ... فَالَّذَيِنَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَالَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولُنك هُمُ الْمُفْلَحُون (١٠٧) ﴾ [الأعراف: ١٠٧]

وقوله تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا رَّنْصَرُوا أُولَاكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُم مَّغْفَرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٧٠) ﴾

[الأنفال: ٧٤]

وفى القرآن الكريم كذلك آيات استخدام فيها هذا اللفظ بصيغة الاسم، مثل:

قوله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارِ اللَّه كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَسَمَ لِلْحَوَارِيَونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّه فَآمَنَت طَأَئِفَةٌ للْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّه فَآمَنَت طَأَئِفَةٌ مَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَائِفَةٌ فَأَيَّذُنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوهِم فَأَصَبَحُوا عَلَىٰ عَدُوهِم فَاصَبَحُوا عَلَىٰ عَدُوه مِنْ اللّه فَآمَنَت عَالَم فَا عَلَىٰ عَدُوه مِنْ اللّه فَآمَنَت عَالَيْ فَاللّه فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّه فَالّه فَاللّه فَاللّه فَاللّه فَاللّه فَاللّه فَاللّه فَاللّه فَاللّ

وقوله تعالى:

﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمِمَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمِمَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا الأَنْهَارُ بَاحْسَان رَّضَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالَدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٠٠٠ ﴾

وقوله تعالى:

﴿ لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي

سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَاد يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ لَآبُ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ لَآبَ ﴾

والحاصل أن المجموعـتين الأولى والثانية من أهل المدينة اللتين لـقيتا الرسول ﷺ في العقبة لاينطبق عليهما وصف الأنصار الوارد في الآيات المذكورة .

وهى تسمية تنطوى على تجاوز، لأن وصف الأنصار فى الآيتين الأولى والثانية هو بمثابة لقب أنعم به على فئة من المسلمين رضى الله عنهم بعبارة صريحة. ولكى يستحق المسلم هذا اللقب كان لابد أن يستوفى شرطين: أن يكون قد نصر المهاجرين، وأن يكون قد اتبع الرسول على المعامرة، ولم يكن هذان الشرطان متوافرين لدى جميع أهل المدينة بمن أسلموا فى الفترة المدنية. وقد كان من هؤلاء منافقون كانت نسبتهم من الارتفاع بحيث تحدث القرآن عنهم فى الآية التالية:

﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مَنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِيـــنَة مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنَعَذَبِهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمِ النَّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنَعَذَبِهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمِ النَّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنَعَذَبِهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ النَّفِهِ النَّهِ اللهِ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

وكان هؤلاء المنافقون، يمثلون فضلا عن ذلك، في حديث غزوة أحد، ثلث جيش المسلمين، وكان انخذالهم فيما يبدو السبب الرئيسي للهزيمة التي منى بها المسلمون في هذه الموقعة. ولم يكن هذان الشرطان أيضا متوافرين لدى المسلمين الذيبن يشير إليهم النص في هذه الفترة، سواء في ذلك من كانوا بالمدينة أو الحجاج الستة أو الاثنا عشر أو الثلاثة والسبعون الذين التقوا بالرسول عليه ، إذ أن هذه اللقاءات تمت قبل الهجرة.

ب) الجملة الأولى في رواية هذه الفترة الخامسة، التي تـقول: فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه، وإنجاز موعده له، خرج رسول الله عليه في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار..، صريحة في أن لقاء الرسول بالخزرج الستة نقطة تحول في تاريخ الرسول والإسلام: النقطة التي تغير فيها كـل شيء من النقيض إلى النقيض، فإن الدين الجديد لم يعرف، قبل هذا اللقاء، سوى الهزيمة. أما يعده، فكان النصر. قبل هذا اللقاء، كان الرسول مهانا، أما بعده، فقد عزّ. معنى ذلك أن هذا اللقاء كان النقطة الفاصلة التي انتهى عندها ماضى الإسلام الصعب والتي بدأت فيها مرحلة الانطلاق التي أدت إلى نصره النهائي. ويثير هذا التأكد الملحوظات الآنة:

۱- هو يتفق مع الرأى الذى عبر عنه النص بشأن الفترة السابقة والذى مؤداه أن الرسول رَبِيَّا وأصحابه لم يهدوا إلى الإسلام إلا نفرا قليلا مستضعفين من أهل مكة، علاوة على عشرين من النصارى ورجلا واحدا، هو الطُّفيل بن عمرو الدَّوسى، من عرب الجزيرة.

٢- تخلّى النص عن الحيدة الظاهرة التي أخذ نفسه بها حتى الآن بالامتناع عن التعبير عن رأى المؤلف بصورة مباشرة وبترك الكلمة لشهود العيان، والمتحدثين عن أنفسهم، والأخبار القصيرة، والشعر والاقتباسات القرآنية، فهو هنا يعبر، مباشرة وبقوة، عن رأى مؤلفة الأصلى.

٣- تجاوز النص المرحلة التي كان يربط فيها بين ما قاله هذا الشخص أو ذاك، وهذه الفقرة أو تلك من القرآن، وادعى العلم بإرادة الله سبحانه وتعالى اعتمادا، لا على قول للرسول، ولا على شيء في القرآن، بل على إلهام المؤلف. ومن الواضح، مع ذلك، أن دور الإلهام في هذه المعلومة معدوم، وأنها ليست سوى انعكاس لرأى المؤلف الشخصى في

فضل أهل المدينة في المراحل التالية من حياة الرسول عَرَّا الله ، ومن انتشار الإسلام بينهم.

ج) الفترة المكية الخامسة لم تكن إذن ، في واقع الأمر، إلا فترة مدنية ، إذ أنها تتعلق بإسلام أهل المدينة وبعملهم. وما يمكن تسميته بالتدخل المدنى في الفترة المكية ، الذي رأيناه ، في الفترة الشالئة ، يتخذ شكل قصائد نظمها شعراء مدنيون كحسان بن ثابت ، وأبوقيس بن الأسلت ، ورأيناه في الفترة الرابعة ، في قصة إسلام سُويّد بن صامت ، ثم إسلام إياس بن معاذ ، اتسع في الفترة الخامسة حتى شمل الحيّز المكي كله .

د) من الصعب التوفيق بين القول الذي مؤداه أن أول اتصال لأهل المدينة بالإسلام كان لقاء الخزرج الستة بالرسول عير وبين معلومة أخرى وردت في النص، سابقة على إسلام حمزة، يقول فيها النص: "فلما انتشر أمر رسول الله عير الله عير العسرب، وبلغ البلدان، ذكر بالمدينة، ولم يكن حي من العرب أعلم بأمر رسول الله عير الله عير المور وقبل أن يكن حي من العرب أعلم بأمر وسول الله عير الله عير المور من فذا الحي من الأوس والخزرج، وذلك لما كانوا يسمعون من يُذكر، من هذا الحي من الأوس والخزرج، ودلك لما كانوا يسمعون من أحبار اليهود، وكانوا لهم حلفاء، ومعهم في بلادهم ... الله الرسول كان هذا صحيحا لكان أهل المدينة بين من سبقوا وقتها إلى لقاء الرسول عير واعتناق الإسلام.

هـ) معلومة أن مسلمى مكة كانوا «قليلا مُسْتَضْعَفين» تناقضها معلومتان أخريان وردتا في النص هما:

۱) معلومة سابقة عليها بثمانى سنوات جاء فيها، بعد نهاية فترة
 الاستخفاء وإسلام الرعيل الأول من مسلمى مكة البالغ عددهم ثلاثة

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص٢٨٢.

وخمسون: «ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء، حتى فشا ذكر الإسلام بمكة، وتُحدّث به» (١).

۲) المعلومة الناتجة عن ضرب عدد مهاجرى الحبشة، الدين كان عددهم ۵۳ (۲) ، في عشرة، والتي كان من مقتضاها في رأينا، أن مسلمي مكة، في منتصف الفترة المكية، كانوا ۸۳۰ وأن عددهم، في آخر هذه الفترة، كان يبلغ ضعف هذا الرقم على أقل تقدير.

و) شرح العملية التي أسفرت عن دخول مئات الأشخاص من أهل المدينة في الإسلام، وهو الحدث الذي يشكل أهم الجوانب في حياة أي رسول وأي دين، وفي حياة نبي الإسلام، يقتصر في النص على ثلاث جُمل وعلى رواية تتحدث عن هداية شخصين إلى الإسلام، وعلى فقرة صغيرة تتعلق بإسلام إحدى العشائر، وعلى ثلاث قوائم بأسماء. والجمل الثلاث هي تلك التي يقول فيها النص، في آخر حديث السنة الأولى: "فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله دار من دور الانصار إلا وفيها أسماء التي يقول فيها، في نهاية السنة الثانية: "حتى لم تبق دار من دور الانصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، وتلك التي ذكرت فيها أسماء العشائر الشلاث التي رفضت الإسلام تحت تأثير الشاعر أبوقيس بن الأسلت. والفقرة الصغيرة هي تلك التي تتعلق بدخول بني عبد الأشهل في الإسلام تحت ضغط رئيسهم سعد بن معاذ. أما القوائم، فهي تلك التي وردت فيها أسماء الخزرج الستة الأوائل، ثم الانصار» الاثنا عشر الذين اشتركوا في بيعة العقبة الأولى، والثلاثة

<sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول ، ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، ص ٤٣٠.

والسبعون الذين اشتركوا في بيعة العقبة الثانية. وتتضمن هذه القائمة الأخيرة بيانا عن كل شخص من الأشخاص الذين اشتركوا في السبعة والمعارك التي شهدها أو التي استشهد فيها. والفراغ في وصف مراحل وظروف هذه الظاهرة الكبرى، أي ظاهرة الدخول في الإسلام، أكبرحتى من ذلك الذي شاهدناه في مكة، نظرا إلى أن عدد من أسلموا في مكة أقل بكثير، فيما يقول النص، من عدد من أسلموا في المدينة.

ز) تصوير نجاح الإسلام فى المدينة بأنه كان نجاحا ساحقا وسريعا تصوير غير واقعى، والنص، على عادته، يقدم للقارى، هنا معلومات ودعوى لا أساس لها من الصحة ولا يزوده بالحد الأدنى من الشرح الذى يسمح له بفهمها. وإحدى هذه المعلومات تتعلق بالخزرج الستة الذين كانوا، بعد إحدى عشرة سنة من بدء الدعوة، على عجلة للدخول فى الإسلام مخافة أن يسبقهم إليه يهود المدينة. وهذه المعلومة غير مفهومة للأسباب الآتية:

- اليهود كانوا حلفاء الخزرج ولم يكن لديهم، لهذا، ما يخشونه من جانبهم.

- لابد أن هؤلاء الخزرج كانوا على علم بأن اليهود كانوا يدون بدين محمد منذ مدّة، لأن قريشا طلبت مشورتهم بشأنه؛ ولو أن اليهود كانوا يريدون أن يدخلوا في الإسلام لفعلوا ذلك منذ وقت طويل.

- حقيقة أن اليهود سيسبقون الخيزرج إلى الإسلام لم تكن تخوّلهم امتيازا خاصا. - إذا افترضنا جدلا أن اليهود أسلموا قبلهم ، فقد كان أمام الخزرج، لمواجهة الخطر الذى كان يهدهم به اليهود، وسيلة عملية هى أن يسلموا بدورهم ويصبحوا إخوانهم فى الدين.

كذلك لم يفسر النص الأسباب المتى أدت الى نجاح الإسلام فى المدينة. صحيح أنه ذكر، فى جملة، الأمل الذى عبر عنه الخزرج المئة الأوائل فى أن ينهى الإسلام، الذى كان فى نيتهم أن يدعوا أهل بلدتهم إليه، ما كان بين قبيلتيمهما من عداوة وشر، لكن النص لم يشر، لا فى السنة الأولى ولا فى السنة الثانية، إلى محاولة ما بذلها المسلمون للتقريب بين القبيلتين.

ح) من الصعب أن يتصور المرء أن أولى حالات اعتناق الإسلام فى المدينة لم تحدث إلا بعد إحدى عشرة سنة من البعثة، وأن الناس دخلوا فى الإسلام بالجملة فى فترة سنتين.

ط) من الصعب أن يعقل المرء أن أحدا من مشركى المدينة، الذين كانوا على دين مكة الوثنى، بمن كانوا يؤمّون هذه البلدة كل عام للحج، وكان بعضهم مرتبطا بأهلها بمصالح تجارية أو بصلة قربى، لم يرفع صوته فى المدينة مرددا الإشاعات المغرضة والمناقشات والاتهامات التى كانت توجهها مكة إلى محمد ودينه.

ى) من الصعب أن يظن المرء أن اليهود، الذين قالوا قبلها لقريش إن دينهم خير من دين محمد، لم يحسوا بأن تقدم الإسلام في مكة وفي المدينة ينطوى على خطر لدينهم ولمصالحهم، وأنهم لم يعبروا عن معارضتهم لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا أقدموا على عمل من أى نوع لمحاربة دينه.

ك) لم يذكر النص، من كل عشائر المدينة وقبائلها التى عُرض عليها الإسلام، سوى عشيرة واحدة هى بنو عبد الأشهل، عشيرة سعد بن معاذ وهى عشيرة لا يبدو، على العموم، أن إسلامها كان حالة يقاس عليها، إذ أنه لم يحدث نتيجة اقتناع شخصى من جانب أعضائها، وإنما تحت ضغط سيدها وشريفها. ولم يذكر النص عدد بنى عبد الأشهل الذين أسلموا على هذا النحو، لكن قائمة الأنصار الذين شهدوا غزوة بدر، التى تبين عدد محاربيهم فى هذه الغزوة، تقيد أن أربعة فقط من بنى عبد الأشهل، منهم سعد بن مُعاذ ذاته، اشتركوا فيها.

ل) قسمة إسلام أُسَيْد بن حُضَيْر وسعد بن مُعاذ ، الشخصين الوحيدين من أهل المدينة اللذين شرح النص قصة إسلامهما، من بين المثات الذين أسلموا خلال الفترة الخامسة، تثير الملحوظات الآتية:

1) هي قصة حُكِيت بقدر كبير من التفصيل شأن روايتي إسلام عمر. وهناك ، فضلا على ذلك ، شيء من الشبه بين السيناريو أولى هاتين الروايتين، والسيناريو إسلام عمر : فكرة أولى سيئة عن الإسلام، ورجال غاضبون، في أيدى كل منهم حَرَّبة ونيَّة شر، وتلاوة للقرآن، وتغيير مفاجىء في المهيئة، واعتناق للإسلام، واغتسال للتطهر، وركعات.

٢) تطابق شب كامل فى الخطوات والحركات والعبارات بين قسمتى إسلام أُسيد بن حُضير وسعد بن مُعاذ.

٣) إذا كان في استطاعة عمر أن يغتسل ويتطهر لأنه كان، عند إسلامه، في بيت أخته، فإن النص لم يذكر أين استطاع أسيد وسعد أن يغتسلا ويتطهرا، علما بأن لقاءهما بمصعب بن عُمير تم في بستان، ويحضور نفر كثير.

٤) كان يبدو على أُسيد وسعد، في القصة، أنهما يجهلان كل شيء عن الإسلام والقرآن مع أن عشرات من الأوس والخزرج كانوا قد دخلوا الإسلام، طبقا للنص، خلال السنة الأولى من الفترة الخامسة، وأنه، كما يقول النص في بداية الفترة المكية الثالثة: الم يكن حي من العرب أعلم بأمر رسول الله عليه .. من هذا الحي من الأوس والخزرج».

م) من الغسريب أن النص لم يشر بكلمة إلى أبى سلمة ، هذا الصحابى الذى هاجر إلى الحبشة والذى يذكر النص إنه، بعد أن عاد إلى مكة فى السنة الحادية عشرة من البعثة، هاجر مرة ثانية إلى المدينة. وإذا كانت قصة إسلام النجاشى التى حضرها أبو سلمة صحيحة فلابد أن أبا سلمة حكاها لأهل المدينة وأنها خلبت ألباب المستمعين وجعلت بعضهم يسلمون.

ن) عبارات بيعة العقبة الأولى هي ذاتها عبارات الآية ١٢ من سورة المتحنة التي نصها:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لاَّ يُشْوِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْوِقْنَ وَلا يَوْتَرِينَهُ بَيْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانَ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فِبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ أَيْدِيهِنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢) ﴾ [المتحنة : ١١]

كل ما في الأمر هو أن هذه الآية تتحدث عن النساء وحدهن.

س) المعلومة التى فحواها أن الرسول و أشاف فى بيعة النساء، : افإن وفيستم فلكم الجنة، وإن غَشيستم من ذلك شيسنا فأخذتم بسحد فى الدنيا، فهو كفارة له، معلومة خاطئة تماما لأن الحدود لم تُفرض إلا فى الفترة المدنية.

#### ٣- نظرة أكثر واقعية ،

إذا جردنا صورة الإسلام في المدينة بما علق بها في النص من مبالغات وتحيز فإن في الإمكان عرضها على النحو الآتي:

لابد أن أمر محمد على وأنباء القرآن والإسلام قد بلغت المدينة منذ بداية البعثة. لا لأن اليهود تنبأوا بمقدمه وأخبروا بدلك حلفاءهم من الأوس والخزرج، بل لأن الاتصالات بين مكة والمدينة كانت مستمرة. فقد كان كفار المدينة يفدون كل موسم إلى مكة للحج وللعمرة، كما أن من أهل المدينة من كان يؤم مكة للزيارات أو للتجارة. وكان بعض أهل مكة بدورهم يترددون على المدينة للتجارة، أو لزيارة أقاربهم.

ومما هو جدير بالذكر في هذا الصدد أن في النص عدة إشارات تفيد أنه كانت هناك بين أهل هاتين البلدتين علاقات متصلة في مجالات عدة. فنحن نعرف من النص مشلا أن العباس وجبير بن مُطعم والحارث بن حرب كانوا كثيرا ما يذهبون إلى المدينة في تجارتهم. ورأينا، من جهة أخرى، أن وفدا من ألأوس ذهب إلى مكة ينشد حلف قريش ضد الخزرج. وكان لشاعر المدينة قيس بن الأسلت زوجة قرشية، وكان يتردد على مكة ويقيم فيها فترات طويلة. وليس هناك، ولو أن النص لم يذكر ذلك، ما يمنع من تصور أن الرسول على ذاته ،الذي صحبته أمه إلى المدينة وهو صغير لزيارة بني عدى بن النجار، عشيرة أم عبدالمطلب، قد زار المدينة عدة مرات بعد أن أرسله الله بالإسلام. وكل الناس، من أهل المدينة أو من غيرهم، الذين اتبحت لهم الفرصة لزيارة مكة أو للسفر من المدينة أو من غيرهم، الذين اتبحت لهم الفرصة لزيارة مكة أو للسفر من عذيمون في المدينة، بما في ذلك العرب غير المكين، كانوا، ولاشك، يذيعون في المملينة أنباء الضجة التي أحدثها دين محمد في مكة وفي غيرها من أنحاء الجزيرة. ولابد أنهم كانو، يذكرون أيضا أن قريشا كانت

منقسمة على نفسها بشأن محمد، وأن من القرشيين، لاسيما بين الفقراء، من آمنوا بهذا النبى، بينما كان آخرون يدّعون أنه مجنون أو شاعر أو كذاب.

ولابد أن يهود المدينة أو الجهات الدينية التي كانوا يتبعونها قد ترددوا طويلا في تحديد الموقف الذي كان عليهم أن يتخذوه من محمد ولابد أن الخلاف الذي كان قائما بينه وبين قومه وبينه وبين كفار المدينة. ولابد أن بعضهم اقترح الوقوف على الحياد. ولابد أن بعض حكمائهم، من جهة أخرى، قالوا إن دين محمد، وهو دين توحيد، وإن لم يكن صادرا عن إلهام رباني، وعلى الرغم من كونه يختلف عن اليهودية في علمة أمور، إلا أنه دين فرصته كبيرة في الفوز في الجزيرة العربية، لأن الأسس التي قام عليها أقوى بكثير من أمس الوثنية والشرك.

ولابد أن من اليهود من استرعى النظر كذلك، في المراحل السلاحقة من الرسالة، إلى أن مجمدا كان يقول إنه ينتمى إلى ملة إبراهيم، ويعترف باليهودية، ويوقر أنبياء اليهود، ومن قال أنه لهذا السبب يستحق أن يسانده اليهود ضد خصومه وأعدائه. ولكن لا أنصار الحياد ولا دعاة مساندة محمد كانت لهم الكلمة الأخيرة بين اليهود.

لقد كانت مصالح اليهود في الجنريرة العربية منذ قرون متشابكة مع النظام الاجتماعي والاقتصادي، بل والنظام الديني، لمكة والمدينة، وكان هذا التشابك قويا لدرجة كان يستحيل معها على اليهود الوقوف على الجياد أو السماح بانهيار النظام القائم تحت ضربات المسلمين.

ولذلك انتصر منطق المصلحة السياسية العاجلة، في القرار اليهودي، على الاعتبارات الإيديولوجية والنظرة الطويلة الأمد. ومن ثم قال يهود

المدينة لقريش، حين التمست مشورتهم، إن وثنيتهم أفضل من دين محمد، ولابد أنهم قالوا الشيء نفسه لمشركي المدينة.

ولأن اليهود انحازوا إلى صف خصوم محمد، ما كان يسعهم إلا أن يعارضوا الإسلام في المدينة. ولما كانت حالات الدخول في الإسلام بينهم قليلة – والنص في حديثه عن الفترة المدنية يذكر بعضها – فإن معارضتهم لم تتخذ على الأرجح شكل الاضطهاد. لكن شعراءهم لابد أن يكونوا قد شاركوا في حملات الدعاية ضد الإسلام، شأنهم في ذلك شأن شعراء المشركين. كذلك فللبد أن أحبارهم كانوا، من جانبهم، يصدرون تصريحات تشكك في صحة الرسالة المحمدية والقرآن. ولابد أن أجزاء من كتاباتهم الدينية أذيعت للتدليل على أن محمدا نقل منها. ولابد أن هذه العناصر قد أبلغت أيضا إلى قريش في مكة كي يستخدمها على عسملاؤهم وشعراؤهم في حملات الدعاية التي كانوا يشنونها على الإسلام.

هذه هى العراقيل التى واجهت دين محمد على المدينة. وكانت المدينة، على الأرجح، هى الجبهة الثانية التى كان على المسلمين أن يجاهدوا فيها لنشر دينهم. ولابد أن جبهات أخرى ظهرت فى الجزيرة، لكن النص لا يقول عنها شيئا. وقد أدى تدفق الحجاج المستمر على مكة والاتصال التجارى والعائلي بأهلها إلى إذاعة الإسلام فى المدينة وفى غيرها فى الوقت ذاته، وإلى ظهور مشكلات من نوع مشكلات مكة فى المجتمعات العربية، وبالنسبة للمسلمين الذين كانوا يقطنون فيها.

ومن هنا يمكن أن يقال إن الإسلام، في اللحظة التي حدث فيها لقاء الرسول ﷺ بالخزرج الستة، كان موجودا بالمدينة منذ عدة سنوات، وأنه اتسع فيها بالرغم من كسونه لقى فيها أحيانا معسارضة لاتقل في ضراوتها عن معارضة قريش له في مكة. وكانت هذه المعارضة، من بعض النواحي، أعتى إيديولوجيا من تلك التي صادفها المسلمون في أنحاء الجزيرة الأخرى، لأن خصومهم في المدينة كان من بينهم أمة موحدة بالله، لها كتاب، وتاريخ طويل، ودين قديم، وسلالة طويلة من الأنبياء، أمة كانت نسبة من يعرفون القراءة والكتابة فيها، أغلب الظن، أعلى نسبة في شبه الجزيرة، ولم تكن مجادلتها في الدين أمرا سهلا.

على أن المسلمين لم يكونوا يتسمتعون في المدينة، من ناحية المشركين كذلك ، بجميع التسهيلات التي كانت متاحة لهم في مكة. فإن المدينة لم يكن يتوافسر فيسها جو التسامح الذي كانت تتسم به مكة بوصفها عاصمة العسرب الروحية والتجارية والتي كان يقدم إليها العرب من كل مكان ليمارسوا شعائر عباداتهم المختلفة.

ومن جهة أخرى لم يكن المسلمون يستفيدون في المدينة من حرية الكلمة والاجتماع التي كانت تكفلها لهم الأشهر الحرم الأربعة ومواسم الحج في مكة.

وأخيرا، وعلى الرغم من أن النص لا يقدم أية معلومات عن سكان هاتين المدينتين، فأن أهل المدينة كانوا، على الأرجح، أقل تنوعا بكشير من أهل مكة ، كما أنهم كانوا ، فيما يبدو، أقل عددا من أهل مكة ، وكان هذا يسهل عملية الرقابة على أعضاء قبيلتي المدينة الكبريين.

كيف أتيح للإسلام ، في هذه الظروف الصعبة، أن يحرز في المدينة، في غير حضور الرسول، نجاحا لا محل للتشكيك فيه؟

لقد كانت مسادى، هذا الدين، وكتابه ، في المدينة وفي غيرها ولاشك، هي العسوامل الرئيسسية ولابد أن الإسلام، على الرغم من

المعارضة، ورغم مقاومة الرؤساء المحافظين، قد خلب ألباب جماهير الناس في المدينة بصورة لا تقاوم، بحديثه عن البعث، وعن الجنة والنار، وبقواعد سلوكه الأخلاقية، وبحديثه عن حساب الأعمال، والمسئولية الشخصية، والأخوة في الدين، وحقوق الفقراء وحملته على الأغنياء. وكانت هناك، ولابد، عوامل أخرى هيأت ظروفا مواتية لنجاح الإسلام في المدينة يمكننا أن نذكر من بمينها: مثل مكة، وكون بعض التجار المكيين، الذين أصابهم الضرر نتيجة للمقاطعة التي طبقتها قريش ضدهم، ذهبوا إلى المدينة برؤوس أموالهم وأقاموا فيها؛ وكون مسلمين ضدهم، ذهبوا إلى المدينة برؤوس أموالهم وأقاموا فيها؛ وكون مسلمين أخرين، مثل أبي سلمة، قد هاجروا إليها؛ وكون دعاة مثل مصعب بن عُمير، قد أوفدوا إليها من قبل الرسول عين العريف أهلها بالإسلام ولقراءة القرآن عليهم.

ومن غير المستبعد أن يكون الاضطهاد الذى تعرض له المسلمون والضحايا الذين أوذوا فى سبيله، من هذه العوامل أيضا. وهناك أخيرا عامل من الممكن أن يكون قد لعب دورا كبيرا فى إقبال أهل المدينة على الإسلام، هو رغبتهم، التى لم تكن بالضرورة رغبة واعية، فى التغلب على شعورهم بالدنية حيال اليهود.

ولم يكن موقف المدينة، في هذا المجال، مشابها لموقف مكة، فإن مكة، عاصمة الشرك، ومدينة الكعبة، ومقصد الحجاج العرب من جميع أنحاء الجنزيرة منذ غياهب التاريخ، لم تكن لديها شكوك فيما يتعلق بتفوقها على المستوى الديني، وكان اتصال المكيين باليهود والنصارى، من اتباع دين إبراهيم، في الشام والعراق واليمن، وبالجالية اليهودية النصرانية التي من المحتمل أنها كانت موجودة في مكة ذاتها، اتصالا عارضا وسطحيا، ولم يكن من القوة بحيث يخلخل أسس شركهم.

أما في المدينة فإن اتسال أهلها الكفار باليهود كان دائما، ولابد أن تفوق أهل الكتاب هؤلاء من النواحي الروحية والمعنوية، فضلا على تفوقهم المادي، كان يشير حسدهم وغيرتهم. لدرجة أن بعضهم اعتنقوا اليهودية وأن عشائر مثل بني عوف وبني ساعدة وبني الحارث وبني جَشَم وبني النجار كان بعض أفرادها من اليهود (\*). لذلك فمن المحتمل جدا أن تكون جسماعات متزايدة العدد من أهل المدينة قد انجذبت إلى الإسلام، الذي أهداهم نبيا، كأنبياء اليهود، وكتابا ككتبهم، أنزل بلغتهم، وقواعد سلوك أخلاقية هي القواعد ذاتها التي ألزم بها اليهود، ودينا يعترف بالأنبياء السابقين، ويعترف في الوقت ذاته بقداسة الكعبة وبشعائر الحج التي تمثل مركز عبادتهم، ومن ثم كان باستطاعة أهل المدينة أن يصبحوا بالإسلام أندادا لليهود وأن يؤكدوا هويتهم بالنسبة المهم.

أما الدعاية المناهضة للإسلام التي لابد أنها استمرت منذ بداية البعثة على يد كفار المدينة ويهودها، فالأرجح أنها ضعفت وفقدت من فعاليتها بمرور الوقت، وذلك للأسباب الآتية:

أ) نقد الكفار وافتراءاتهم ضد محمد ودينه والقرآن كانت، على الأرجح، هي ذاتها التي كانت ترددها قريش في مكة، ولم يكن فيها جديد. وقد تكفل القرآن الكريم بالرد عليها تفصيلا، وبالتنديد بمن كانوا يروجونها. كذلك فإن أهل المدينة، مثلهم في ذلك مثل أهل مكة، لم يكن فيهم من قبل التحدي الذي وجهه القرآن إلى الكفار، الذين كانوا يدّعون أن هذا الكتاب من صنع محمد، أو أن محمدا كان يتعلمه من غيره، بأن يأتوا ولو بسورة واحدة مثله.

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٥٠٢ ـ ٥٠٣ .

ب) أما أوجه النقد والافتراءات التي كان يروجها اليهود، فلابد أن المسلمين قد ردّوا عليها بطريقتين:

## ١) بإخزاء مخاطبيهم من اليهود بحجج مثل:

- كيف تسمحون لأنفسكم بانتقاد نبينا وديننا مع أننا، مثلكم، نؤمن بإلـه واحد، وأنهنا نعترف بجميع أنبيائكم، وأننا، على الرغم مما بيننا وبينكم من خلاف، نتبنى مبادىء دينكم؟
- أتظنون أن الله الذى تعبدونه سيغتفر لكم هجومكم على دين يأمر بعبادته ويعمل على تحطيم دعائم الشرك والوثنية والكفر وعلى إعلاء ملة إبراهيم ، ملة الإله الواحد الأحد؟
- أتظنون أن أنبياءكم وموسى بوجه خاص كانوا يقرُّون تحالفكم مع المشركين وعبدة الأصنام والكفار ضد ديننا الذى لا يكف قرآنه عن ذكر نضال موسى ضد فرعون مصر وعن مواساتنا فيما نلقاه من آلام من جانب الكفار بتذكيرنا بالآلام التى كان اليهود يكابدونها على يد فرعون؟
- ٢) بتلاوة فقرات القرآن التي ينعى الله تعالى فيها على اليهود خيانتهم لميثاقهم معـه سبحانه وتعالى وتنكرهم لتعاليم أنبيائهم، وبعقد المقارنات المتوازية بين أخطائهم الماضية وموقفهم حيال المسلمين.

٣) بدعوتهم، باسم وحدانية الله تعالى وأخوة تابعى إبراهيم،
 بمراجعة موقفهم والانضمام إليهم فى الكفاح ضد أعداء الله.

#### ٤ ـ النتيجة ،

يمكن تلخيص النتائج التي تستخلص من التحليل السابق فيما يأتي:

أ) يتضمن النص بوادر واضحة الدلالة على تحيزه الصارخ لأهل
 المدينة: (١) فأهل المدينة هم وحدهم اللذين يظهرون على مسرح

الأحداث في الفترة المكية الخامسة؛ (٢) منح النص لقب «الأنصار» لجميع أهل المدينة، حتى قبل إسلامهم ؛ (٣) اختار الله تعالى «الأنصار» (أي أهل المدينة) لنصرة نبيه والإسلام؛ (٤) أول لقاء بين الرسول عليه مع أهل المدينة هو نقطة التحول بين هزيمة الإسلام ونصره (٥) إسلام أهل المدينة تم بسرعة فائقة ؛ (٦) لم يلق الإسلام أدنى معارضة في المدينة ؛ (٧) من نراهم من مسلمي المدينة أشخاص لا تشوبهم شائبة.

ب) هذه الصورة المضيئة للإسلام المدنى خلال الفترة الخامسة معروضة على خلفية سوداء يشكلها أداء الإسلام السيىء عند قريش والقبائل الأخرى في شبه الجزيرة.

جـ) الادعاء بأن الإسلام المكى كان فاشلا، حتى من خلال الوصف المشوّ، الوارد في النص، هو رأى متحيز، وحقيقة أن المسلمين كانوا مضطهدين وأن ذويهم قـد اضطروهم إلى الهجرة إن صورت شيئا لا تصور الهزيمة بالضرورة. بل إن للمرء أن يرى فيها، على النقيض، دلالة على النجاح، إذ أن اضطهاد المسلمين كان ناجما عن شعور قريش بأن الإسلام يشكل خطرا حقيقيا على ديانة المجتمع المكى ومؤسساته، وأن كل الجهود والتدابير التي اتخذتها الهيئة الحاكمة لم تنجح في القضاء عليه أو في كبح جماحه.

والنص ذاته يذكر، في رواية آخر حديث بين سادة قريش مع الرسول على عند أبى طالب، أن الإسلام قد فشا في مكة، وقريش تبدو فيه على استعداد لتقديم تنازلات، في حين يبدو على المؤلف متمسكا بموقفه على الرغم من أنه كان يعلم أن عمه وحاميه موشك على الموت. وإذا كان محمد على الم يلبر القلابا للنظام القائم في مكة ولم يستول على السلطة، فلا يجب أن يفسر ذلك على أنه دليل على الهزيمة ، فإن الاستيلاء

على زمام الأمور في مكة لم يكن الهدف الذي أرسل هذا الرسول من أجله.

لقد كان محمد عليه ، قبل كل شيء، في وصف القرآن له، بشيرا ونذيرا، وكانت رسالته تتحصل أساسا في تبليغ القرآن الكريم للناس ودعوتهم إلى الإيمان به واتباعه.

ولما كانت ديانة الرسول تهاجم ديانة قريش المتأصلة ونظامها الاجتماعي ذا الجذور العميقة، فقد حاربتها بلدة الرسول عليا الله وكان هذا شيئا طبيعيا. ولكن، لأن دين محمد كان أرقى من عبادات البلد الذي أرسل فيه، ولأنه عليا كان يملك الصفات اللازمة للنهوض بالرسالة، فقد اتبعه فريق من الناس وتعرضوا في سبيل ذلك لشتى صنوف المخاطر.

ولو أن هؤلاء التابعين كانوا، بعد أحد عشر عاما من بدء الدعوة، «قليلا مستضعفين»، كما يقول حديث الفترة الرابعة، لجاز التحدث عن الهزيمة. لكن عدد المسلمين في مكة كان لابد يفوق بكثير ما يستفاد من هاتين الكلمتين ولابد أن كثرتهم هذه كانت مسئولة عن مجموعة التدابير التي اتخذتها قريش لمحاربة المسلمين.

د) ومن صور التشويه الأخرى للحقيقة ادعاء أن الرسول عليه النظر حتى يموت عمه أبوطالب كى يتصل بقبائل شبه الجزيرة، وأن واحدة من هذه القبائل لم تؤمن بدينه خلال الفترة المكية بأكملها.

هـ) كرر مؤلف النص، بإغفاله سور القرآن التى نزلت خلال السنوات الثلاث المكية الأخيرة، الخطأ الذى ارتكبه فى وصفه للفترات السابقة، وهو إغفال الجوهر. وسأعود إلى هذه النقطة فيما بعد.

و) من المستغرب أن أيا من شعراء المدينة المسلمين، كبارهم وصغارهم، الذين كثرت أشعارهم خلال الفترة المدنية، لا سياما تلك التي تتعلق بالغزوات، لا تظهر له في النص خلال عملية إسلام أهل المدينة بأكملها قصيدة واحدة تعبر عن المشاعر والآراء المستلهمة من اعتناق الإسلام كدين، أو من القرآن، أو من محبة الرسول أو من المصير المفجع الذي لقيه إخوانهم في الدين المضطهدون.

ومن الأمور الملفتة للنظر أن حديث هذه الفترة غفل من أى شعر لحسان بن ثابت، مع أننا رأينا قصائد لحسان فى شعر الفترة الثالثة. وهذا الإغفال يذكرنا بإغفال مماثل لكل شعر قاله مسلمون من شعراء مكة عن دينهم. وهذه الظاهرة المزدوجة تؤكد الفكرة التى عرضتها وهى أن كل ما لا يتعلق بالحرب - بما فى ذلك الهداية إلى الدين والتقدم السلمى للإسلام - ليست له أهمية حقيقية عند مؤلف النص.

ز) هنا، كسما في الفـترة الرابعـة، يلاحظ في النص فـراغات كثـيرة
 وصمت كبير:

۱) بشأن النزاع بين قريش والمسلمين، والنص يصور لنا الأمور هنا
 وكأن تاريخ هذا النزاع قد توقف بموت أبى طالب، فنحن لجهل:

- ماذا كان موقف بنى عبدالمطلب وبنى هاشم من محمد، وما إذا كانت هاتان القبيلتان ظلتا تحميانه، وما إذا كانتا قد وقفتا صفا واحدا وراء أبى لهب وقبائل قريش الأخرى ضد محمد أو أن بعض أفرادها فضلوا الدخول في الإسلام.

- هل كانت قبائل قريش المختلفة - بما فى ذلك بنو عبدالمطلب وبنوهاشم - استمرت فى اضطهاد المسلمين، وما إذا كان هذا الاضطهار

قد أثار حركات هجرة أخرى الى الحبشة أو إلى غيرها: وما أسماء المسلمين الذين اشتركوا فى هذه الهجرات، وأى استقبال قوبلوا به فى بلاد المهجر، وماذا كانت أشكال الأذى والاعتداءات التى دبرت ثم نفذت ضد الرسول من جانب قريش أو من جانب قبيلته ذاتها بعد الحتفاء حاميه.

- هل كانت ينابيع الشعر المكى قد نضبت بموت أبى طالب، وما إذا كان شعراء آخرون، لم تُسجَّل أشعارهم، قد استمروا فى التغنى بمفاخر بنى هاشم، وفى هجاء قبائل قريش الأخرى، وفى إعلان أنهم لن يسلموا محمدا أبدا.

- ما إذا كان سادة قريش، وفقا لعادتهم القديمة، قد استمروا أو قد كفّوا عن توجيه أسئلة محرجة إلى الرسول في المسجد الحرام، هل كان كلامهم قد تسبب في نزول آيات جديدة من القرآن.

۲) بشأن تطور الإسلام في مكة، لم يشرح النص هل كانت قاعدة الإسلام قد اتسعت خلال الفترة الخامسة، أو هل كانت قد انكمشت، وهل كان الرسول على قد استطاع، بعد حالات الإخفاق التي تحدث عنها النص في الفترة الرابعة، أن يستميل إلى الإسلام بعضا من ألوف حجاج القبائل غير المكية، وهل كان أبوبكر، الذي أدخل في الإسلام ستة من أصحابه في الفترة الأولى، لم يتمكن من إدخال غيرهم فيه خلال الفترة الخامسة، وهل كان عمر وعثمان وباقي صحابة الرسول خلال الفترة الخامسة، وهل كان عمر وعثمان وباقي صحابة الرسول من أهل المدينة من حالات الهداية إلى الإسلام، أكثر توفيقا مع مواطنيهم من أهل مكة ومع القبائل العربية الأخرى التي استطاعوا الاتصال بها خلال مواسم الحج، أو خلال رحلاتهم. ونحن لا نعرف هل كان خلال مواسم الحج، أو خلال رحلاتهم. ونحن لا نعرف هل كان خلال مواسم الحج، أو خلال رحلاتهم. ونحن لا نعرف هل كان

المسلمون قد عذبوا من قبل ذويهم، وهل كان بعضهم قد ارتد عن دينه أو فضل النفي.

وفيما يتعلق بحياة الرسول عَلَيْق ذاته، نحن نجمهل كل شيء باستثناء لقاءاته الثلاثة مع سنة، ثم اثنى عشر، ثم ثلاثة وسبعين من «الأنصار»، وهي لقاءات لم تستخرق سوى ساعات قليلة من السنسين اللتين تتكون منهما الفترة الخامسة.

٣) بشأن مسيرة الإسلام في المدينة، على الرغم من أن النص جعل منها موضوع هذه الفترة الوحيد.

وإذا حذننا من هذا الحديث الصفحات التي خصصت لهذه القوائم الثلاث والقصة المتعلقة بإسلام أُسيّد بن حُضير وسعد بن مُعاذ، فإن ما يتبقى ، في نهاية الأمر، هو فقرة من أربعة أسطر عن لقاء الرسول بمجموعة الستة الأولى، ونص بيعة العقبة الأولى الذي ورد في اثنى عشر سطرا، وفقرة من سبعة سطور عن إسلام بني عبد الأشهل والجملتان اللتان تسجلان مرحلتي دخول أهل المدينة في الإسلام. أي

مالايزيد مجموعه على صفحتين. هذا تقريبا، هو كل الحيز الذى يخصصه النص لما يمكن أن يعتبر الحدث الأكبر الذى شهدته المدينة خلال الفترة الخامسة.

ومن الطريف في هذا الصدد أن يلاحظ أن قائمة أسماء أنصار بيعة العقبة الثانية تتضمن أسماء ثلاثة أشخاص هم ذكوان بن عبد قيس، والعباس بن عبادة، وعُقبة بن وهب، سبق أن هاجروا إلى رسول الله عبادينة فكان يقال لكل منهم: مهاجري أنصاري.

هل هاجر هؤلاء الشلائة إلى مكة فرارا من الاضطهاد، أم لمجرد أن يكونوا بالقرب من الرسول؟

النص لا يجيب عن هذا السؤال، ولا يقدم أية معلومات عن حالة هؤلاء المهاجرين الأنصاريين الثلاثة على الرغم من أنها كانت تستحق التوضيح.

ط) العرض الذى يقيدمه النص غير مقنع فى نقطتين: المدة، وعدم المعارضة. ذلك أن حالات الدخول فى الإسلام لابد أن تكون قد حدثت قبل سنوات من العام الثانى عشر للبعثة، وأن معارضة ضارية لابد أن تكون قد حدثت من جانب المشركين المحافظين من قبيلتى المدينة الكبريين، ومن جانب اليهود. ولابد أن تكون هذه المعارضة قد اتخذت، لاسيما عند المشركين، شكل الاضطهاد والإخراج وعند المسلمين شكل الهجوة.

ى) مؤلف النص، كعادته التى سجلناها لدى تحليل حديث الفترات السابقة، يترك دون تنفسير معظم التأكيدات غير المعقولة وغير المفهومة التى يسوقها، فهو مشلا لا يفسر: لماذا انتظر أهل المدينة اثنتى عشرة سنة كى يبدأوا الدخول فى الإسلام على الرغم من أنهم كانوا، قبل كل

قبائل العرب الأخرى، يعلمون أن نبيا سيرسل؟ كيف لم يقابل حجاجهم وتجارهم وزوارهم، الذين كانوا يفدون إلى مكة منذ بداية البعثة، محمدا يُعِيِّ ولا أحدا من أصحابه؟ كيف لم يسمع أسيد بـن حُفير وسعد بن مُعاذ، بعـد اثنى عشر عـاما من البعثة، قط، عن الإسلام، وكيف لم تصل إلى علمهم بعض فقـرات القرآن؟ لماذا عـجز مُصعب بن عُمير، الذى استطاع في سنة واحدة أن يستمـيل إلى الإسلام مشات من أهل المدينة، عن استمالة مكى واحد إليه؟ ما الذى جعل اليهود، الذين كانوا يعلمون أن نبيا سيبعث وكانوا يهدون باتباعه وبقتل حلفائهم من الأوس والخزرج، لا يتبعون محمـدا ويرفضون دعوته على الإسلام، وكيف لم يعارضوا هذا الدين حين انتشر في المدينة وهدد مصالحهم الحيوية؟ ما الذي جعل أهل المدينة ورؤساءهم، الذين كانت مـصالحهم الدينية والتـجارية ترتبط بالنظام القـاثم في مكة ارتبـاطا وثبقا، ينضمـون إلى الإسلام بهذه السـهولة؟ ماذا كانت ردود الفـعل أو الجزاءات التي ترتبت على إسـلام أعداد كـبيـرة من أهل المدينة لدى حلفائهم اليهـود ولدى شركائهم وأصدقائهم الكيين؟

ك) من المرجح أن مؤلف النص اصطنع دعوى إسلام المدينة السريع لغاية واحدة هي تفضيل أهل المدينة على أهل مكة. ومن المؤكد أنه لم يتنبه إلى أن دعواه تضر، في التحليل الأخير، بالقضية التي يترافع فيها.

لقد كان الفضل الحقيقى للمسلمين يتمثل، فى الواقع، فى كونهم عرفوا كيف ينشرون دينهم فى مناخ مُعاد، فى الغالب، كمناخ مكة، بإقناع مواطنيهم بمحاسن الإسلام وبأنهم متى أسلموا استطاعوا، كميزة إضافية، أن يكونوا أندادا لليهود. ولابد أنهم دفعوا ثمنا غاليا للتوصل إلى هذه النتيجة. لكن روح التحييز التى كتب بها النص، والرغبة فى

قصر التكريم على «الأنصار» دون غيرهم، كانتا من القوة بحيث جعلته يفضل التضحية بفضل مسلمى المدينة الحقيقى ليظهر هذه البلدة، بالمقارنة بحكة، بمظهر الأرض التى يكفى أن تبذر فيها كلمات قليلة عن الإسلام وآيات قليلة من القرآن كى يكون محصول الهداية فيها محصولا وفيرا.

ل) في المقدور تشبيه منحى النص هنا، الذي يبدو وكأنه يقول: المعارضو محمد والإسلام، ومضطهدو المسلمين، ليسوا هم أهل المدينة، ليسوا هم على الإطلاق، بل هم الآخرون، قريش!»، بمنحاه وهو يبرىء بني عبدالمطلب وبني هاشم من كل شبهة. ومن المحتمل جدا أن أسماء وقصص العديد من أبطال الإسلام وشهدائه في المدينة أخفيت على هذا النحو، كما أخفيت أسماء وقصص من اضطهدهم بنو عبدالمطلب وبنو هاشم، وغيرهم من أهل مكة.

م) النص، حين استبعد عرب شبه الجزيرة من نطاق المفترة الرابعة، حصر الإسلام كله في محور مكة/ المدينة. وكان الغرض من عملية الاستقطاب هذه، فيما يبدو، هو التمهيد لتنفيذ المخطط، المستوحى من اعتبارات سياسية، الذي توخاه مؤلف النص ابتداء من هذه الفترة المكية الخامسة، أي مخطط الانتقام وتصفية الحسابات الذي كانت «أسلمة» المدينة السريعة، على خلفية من رفض قريش للإسلام، خطوته الأولى.

ن) من الممكن أن نجد في التحليل والملحوظات السابقة إجابة عن بعض الأسئلة التي أثارتها الطريقة التي عالج بها النص الفترة المكية الرابعة. ففي الإمكان أن يقال:

- إجابة عن السؤال (١)، إن السبب الذي جعل المؤلف يسدل الستار على الأحداث (إسلام من أسلم، والاضطهاد، والهجرة، إلخ) التي لابد أن مكة شهدتها في السنة الحادية عشرة من البعثة، ولم يسجل إلا زيارة

النبى على الطائف ولقاءاته بأربع مجموعات من الحجاج غيرالمكيين، هو أن المؤلف لم يكن يهتم، فيما يتعلق بالفترة الرابعة، بوقائع الأحداث وتاريخها، بل كان الذى يهمه هو تعبيد الأرض للتدليل، في حديث الفترة الخامسة، على أن أهل المدينة كانوا، من بين كل القبائل غير المكية، الوحيدين الذين فتحوا أذرعتهم للإسلام.

- إجابة عن السؤال (٦)، إن السبب في غياب مسلمي مكة كلية عن الصورة التي رسمها النص للفترة الحرابعة، وفي وصفهم بالقلة المستضعفين هو، هنا أيضا، الرغبة في تعبيد الأرض للتدليل، في حديث الفترة الخامسة، على أن مسلمي المدينة كانوا، بعد سنتين من اتصالهم بالرسول على أثر منهم عددا بكثير، على الرغم من أن هؤلاء المدنيين لم يفيدوا، كإخوانهم المكيين، من وجود الرسول على النفي بين ظهرانيهم ولم يكونوا يتلقون مثلهم، بصورة مباشرة، ما ينزل من القرآن أولا بأول. ومن الواضح أن هذا كان، في نظر مؤلف النص، خير دليل على أن المدينة - بعكس مكة - كانت الأرض التي أنتجت للإسلام خير محصول.

- إجابة عن السؤال (٧)، إن السر في كون الشخصين الوحيدين اللذين أسلما على يد الرسول على الله الله الله الله الله الله أن مؤلف النص كان يعتبر أن صفحة الإسلام في مكة قد طويت بوفاة أبى طالب، وأن صفحة جديدة، هي صفحة قبائل الجزيرة العربية من غير أهل مكة، قد فتحت ، وهي صفحة يستفاد من المنص أنها كانت قاتمة كالصفحة المكية. على أنه كان من المفيد لإبراز رفض هذه القبائل للإسلام خلال هذه الفترة التمهيدية لدخول أهل المدينة على مسرح الأحداث، وإبرازه بصورة أفضل، أن تعتنق الإسلام شخصية أو

شخصيتان مدنيتان. وهذا هو الدور الذي قام به «الرجل الكامل» سُويْد ابن صامت والغلام الحدث إياس بن مُعاذ (الأخ الأصغر لسعد بن مُعاذ)، اللذان لم يعلنا إسلامهما على الملأ بعد لقائهما بالرسول علي المائي ، (ربما لعدم تقليل الأثر القوى الذي أريد أن يحدثه لقاء الرسول علي بالستة، وهو اللقاء الذي قصد المؤلف أن يفتت به عصرا جديدا في تاريخ الإسلام)، الكن أسرتيهما اعتبرتاهما مسلمين حكما ساعة موتهما.

- إجابة عن السوال (٨)، بشأن السبب الذي من أجله كان جميع العرب الذين يسصادفهم المرء خلال الفترة ، باستثناء أبى لهب وأخوى ربيعة (اللذين كانا في الطائف)، من غير المكيين هو أنه كان من اللازم، لإظهار دعوى أن أهل المدينة انفردوا بنصرة الإسلام في الجزيرة العربية، أن تستبعد القبائل غير المكية من أرض الإسلام.

س) الحديث الدى يحكى قصة لقائى الرسول مع حجاج المدينة، وبيعة العقبة الأولى، وحالات دخول الناس فى الإسلام التى حدثت فى المدينة بين اللقاء الأول واللقاء الثالث بين حجاج المدينة والرسول عليه المدينة بين اللقاء الأول واللقاء الثالث بين حجاج المدينة والرسول عليه حتى إسلام عبدالله بن عمرو، وكذلك قائمة أسماء الحجاج المثلاثة والسبعين، تحتل ١٨ صفحة من النص (الذى خصص أكثر من نصفه لذكر الأسماء). وتمثل هذه المساحة من حيث عدد الصفحات، أقل من عشر المساحة التى خصصها النص لحديث غزوة بدر (\*)، وهذا دليل عشر المساحة التى خصصها النص لحديث غزوة بدر (\*)، وهذا دليل على أن ما أصابه الإسلام من نجاح على مستوى الهداية إلى الدين، سواء فى المدينة أو فى مكة، أمر لا يحفل به المؤلف إلا قليلا. وفى هذا ما يسحمل على الظن بأن المؤلف (الذى عاش فى آخر فترة الفتوح الإسلامية الكبرى فى آسيا وأفريقيا)، حين ذكر إظهار الدين فى عبارة

<sup>(\*)</sup> اعتمدت في حساب هذه الصفحات على طبعة أخرى للسيرة ليس فيها حواش.

"فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه"، التي استهل بها النص أول لقاء بين الرسول عليه ومجموعة الخزرج الستة، في بداية الفترة الخامسة، لم يكن يولى مسيرة الإسلام في المدينة إلا جانبا صغيرا من اهتمامه، وأن ما كان ماثلا أمامه هو حروب السرسول عليه في المدينة أنه، بعبارة أخرى ، كان يرى أن النصر الحقيقي للإسلام إنما هو النصر العسكرى.

ع) وملحوظتى الأخيرة تنصرف إلى بيعة العقبة الأولى. إن مؤلف النص، حين استخدم عبارات التوجيه الإلهى العام، الذى أنزل على الرسول على الرسول على وقت متاخر جدا من الفترة المدنية، التى شرعت فيها أسس الإيمان وقواعد السلوك التى يجب على جميع النساء المسلمات مراعاتها، كمادة لاصطناع بيعة خاصة مزعومة بين الرسول على الهجرة ومجموعة من اثنى عشر رجلا من أهل المدينة، في مكة، قبل الهجرة بسنة، لم يسرتكب سرقة فحسب ، بل تلاعب في مناسبة نزول آيات القرآن الكريم.

## 

فى الموعد المتفق عليه للقاء بين الرسول عليه ومسلمى المدينة، بعد الفراغ من الحج، نام الحجاج المسلمون مع قومهم من الحجاج المسركين، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجوا من رحالهم يتسللون تسلُّل القطا مستخفين حتى اجتمعوا فى الشّعب عند العقبة. وجاء رسول الله عليه الله على ومعه عمه العباس، وهو يومئذ على دين قومه. وكان أول متكلّم العباس ابن عبدالمطلب، فقال للأنصار: إن محمدا منّا حيث قد علمتم، وقد منّعناه من قومنا، ممن هو على ممثل رأينا فيه، فهو فى عزّ من قومه ومنّعة فى بلده، وإنه قد أبى إلا الانحيار إليكم، واللحوق بكم، فإن

كنتم تَرَوْن أنكم وافُون لـه بما دعوتموه إليه، وما نعُوه بمن خالفه، فأنتم وما تحمَّلتم من ذلك، وإن كنتم تروْن أنكم مُسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم، فـمن الآن فَدَعوه، فإنه في عزّ ومَنعَة من قومه وبلده (١). ودعى الرسول علي الله، ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني بما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بـن مَعرور بيـده، ثم قال: نعم، والذي بـعثك بالحق نبيا، لنمنعنك بما نمنع منه أزرنا (أي نساءنا) فَبَايِعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب، وأهل الحَلْقة (أي السلاح) ورثناها كابرا عن كابر. فاعترض الـقول، والبراء يُكلِّم رسول الله علي المناه عنه أبوالهيم بن التيهان، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، وإنا قاطعوها حيني اليـهود - فهـل عسيت إن نـحن فَعَلْنا ذلك ثـم أظهرك الله أن ترجع إلى قـومك وتدعنا؟ فـتبـسم رسولُ الله علي الله عرب من حاربتم، وأسالم الدم، والهذم الهذم، أنا منكم وأنتم مـني، أحارب مَنْ حاربتم، وأسالم من سالمتم. (٢)

وقال رسول الله على الخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيبا، فأخرجوا منهم اثنى عشر نقيبا، فأخرجوا منهم اثنى عشر نقيبا، تسعة من الخزرج، وثلاثة من الأوس. وقال رسول الله على الله على المنقباء: أنتم على قومكم بما فيهم كُفلاء، ككفالة الحواريّب لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومى - يعنى المسلمين قالوا: نعم. وهنا قال العباس بن عُبادة: يا معشر الخزرج (وكانت العرب إنما يسمّون هذا الحيّ من الأنصار: الخزرج، خزرجها وأوسها) هل تدرون عكام تُبايعون هذا الرجل؟. قالوا (نعم). قال: إنكم تُبايعونه

<sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول، ص ٤٤١، ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٤٤٢.

على حرّب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نُهكت أموالكم مُصيبة، وأشرافُكم قيلا أسْلَمتموه، فيمن الآن، فهو والله إن فعلتم خيزى الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافسون له بما دعوتموه إليه على نَهْكة الأموال (أى نقصها)، وقتل الأشراف، فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قيالوا: فإنا نأخيذه على مُصيبة الأموال، وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك؟ قال: الجنة. قالوا: إيسُط يده فبايعوه (١) وبهذا تمت البيعة.

وفى اللحظة ذاتها صرخ الشيطان من رأس العَقَبة بأنفذ صوت سمعه الناس: يا أهل المنازل (أى منازل منى) - هل لكم فى مُذَمَّم (أى المذموم جدا) والصَّبأة معه، قد اجتمعوا على حَرْبكم. فقال رسول الله عَيْسِكُم : هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب ثم قال: أتسمع، أى عدو الله، أما والله لأفرغن لك (٢).

ثم قال رسول الله عَلَيْظِيم : ارفضُوا إلى رِحالِكم، فقال لـ ه العباس بن عبدادة: والله الذي بعثك بالحق: إن شئت لنميلن على أهل مِنى غدا بأسيافنا؟ . فقال رسول الله عَلِيظِهم : لم نُوْمر بذلك، ولكن ارجَعُوا إلى رحالكم .

فلما أصبحوا غدت عليهم جلَّة قريش، حتى جاءوهم فى منازلهم، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بَلَغنا أنكم قد جِئْتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا، وتُبايعونه على حَرْبنا، وإنه والله ما من حى من العرب أبْغض إلينا، أن تَنشَب الحرب بيننا وبينهم، منكم؛ فانبعث من هناك من مُشركى قَوْمهم يَحْلفون بالله ما كان من هذا شيء، وما عَلمُوه، وقد صدقوا، لم يَعْلَموه (٣).

<sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول ، ص ٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه ص ٤٤٨.

وبعد رحيل الحجاج من منى تأكد لقريش صحة الإشاعة التى بلغتهم فخرجوا فى طلب القوم. فأدركوا سعد بن عبادة، والمنذر بن عمرو، وكلاهما كان نقيبا. فأما المنذر فأعجز القوم، وأما سعد فأخذوه، فربطوا يديه الى عنقه ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بجمته (مجتمع شعر رأسه)، وكان ذا شعر كثير. وإنه لفى أيديهم يسحبونه إذ رق له رجل ممن كمان معهم، فقال: ويحك! أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عَهد ؟ قال: بلى، والله، لقد كنت أجير جُبير بن مُطعم بن عدى تجارة، وأمنعهم ممن أراد ظُلْمَهُم ببلادى، وللحارث بن أمية . قال: ويحك! فاهتف باسم الرَّجُلين، واذكر ما بينك وبينهما. ففعل، وخرج ذلك الرجل أليهما، فوجدهما فى المسجد عند الكعبة، فقال لهما: إن رجلا من الخزرج الآن يُضرَب بالأبطح ويهتف بكما، ويذكر أن بينه وبينكما جوارا، وذكر لهما اسمه فجاءا فخلصا سعداً من أيديهم فانطلق. (۱)

وكانت بيعة الحرب، حين أذن الله لرسوله على القيال في القيال، شروطا سوى شرطه عليهم في العقبة الأولى، كانت الأولى على بيعة النساء، وذلك أن الله تعالى لم يكن أذن لرسوله على الخيرب، فلما أذن الله له فيها، وبايعهم رسول الله على الله على العقبة الأخيرة على حرب الأحمر والأسود، أخذ لنفسه واشترط على القوم لربه، وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة. وقد بايعوا رسول الله على السمع والطاعة، في عُسْرِنا ويُسْرنا ومُنشَطنا بايعنا رسول الله على السمع والطاعة، في عُسْرِنا ويُسْرنا ومُنشَطنا ومُكرَهنا، وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. (٢)

<sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول ، ص ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٥٤.

وكان رسول الله على قبل بيعة العقبة لم يُؤذن له في الحرب ولم تحلل له الدماء، إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى، والصفح عن الجاهل، وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجريس حتى فتنوهم عن دينهم ونَفَوهم من بلادهم، فهم من بين مَفْتُون في دينه، ومن بين معندّب في أيديهم، وبين هارب في البلاد فرارا منهم، منهم من بأرض الحبشة، ومنهم من بالمدينة، وفي كل وجه، فلما عَتَتْ قريش على الله عز وجل، وردُّوا عليه ما أرادهم به من الكرامة، وكذبوا نبيه على الله عز وجل من عبدة ووحدة وصدق نبيه، واعتصم بدينه، أذن الله عز وجل لرسوله على الله عن الفتال والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم، قوله الله تبارك وتعالى:

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ [3] اللَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضَ لَهُدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضَ لَهُدَمَتْ عَنوامِنُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُوى عَزِيزٌ ﴿ 1 اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقُوى عَزِيزٌ ﴿ 1 اللّهُ يَنْ إِن اللّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقُوى عَزِيزٌ ﴿ 1 اللّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقُوى عَزِيزٌ ﴿ 1 اللّهُ عَنوا اللّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقُوى عَزِيزٌ ﴿ 1 اللّهُ عَنْ إِنَّ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللّهُ عَزْمِن أَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوا الزّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوا عَنِ الْمُنكَر وَلِلّه عَاقبَةُ الْأُمُورِ (13) ﴾

[الحج: ٣٩ - ٤١]

ثم أنزل الله تبارك وتعالى عليه :

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ١٩٣ ﴾ [البقرة: ١١٣]

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٤٦٧.

## باء. التحليل

سأتناول بالتحليل، بادىء ذى بدء، آيات القرآن الكريم التى أوردها النص، ثم أنتقل إلى تحليل ما قاله المتحدثون فى الاجتماع الذى أفضى إلى عقد بيعة الحرب، ثم بعد ذلك أختم بحثى بتحليل المعطيات الأخرى التى تضمنها حديث هذه البيعة.

# ١- الاستشهادات القرآنية ،

يؤخذ من النص أن الآيات ٣٩ و ٤٠ و ٤١ من سورة الحج، وكذا الآيــة ١٩٣ من سورة البقرة، وهي الآيات التي تشكل الأساس الذي ترتكز عليه بيعة الحرب كلها، قد نزلت في مكة. والحاصل:

أ) أن سورة الحج سورة مدنية. وقد وردت في ترتيب بالأشير لسور القرآن تحت رقم ١٠٩. وهي عند بالأشير سابقة على سورة الفتح التي وردت عنده تحت رقم ١١٠ والتي نزلت بعد صلح الحديبية (\*). ولما كان هذا الصلح قد عقد، وفقا للنص، في نهاية السنة السادسة من الهجرة، فمن المحتمل أن آيات سورة الحج المذكورة نزلت في حوالي السنة الخامسة من الهجرة (٢٢٦ م)، لا ، كما يدعى النص، في مكة قبل الهجرة.

ب) تأويل هذه الفقرة على أنها «تفويض على بياض» للرسول على المسول على المسول على يحلل الله تعالى له بمقتضاه دماء أولئك الذين بغوا بالتعذيب والنفى على المسلمين واضطهدوهم، تأويل يشوه معناها. والكلمة الشالئة في الآية

<sup>(\*)</sup> السور المدنية، عند بلاشير، تبدأ بسورة البقرة، وترتيبها هو الـ ٩٣. وسورة الحج في المصحف مدنية وترتيبها ١٠٣ وهي \_ كما عند بلاشير \_ سابقة على سورة الفتح وترتيبها في المصحف ١١١.

الأولى، وهى كلمة «يقاتلون» فعل مبنى للمجهول يفيد - خلافا لترجمة بلاشير للكلمة ذاتها ولكن مع كسر التاء - أن المسلمين شنت عليهم الحرب ولم يكونوا هم الذين شنوها. والسياق هنا ليس سياق الرد على البغى وتعذيب المسلمين ونفيهم عن طريق الحرب، بل هو، صراحة، سياق حمل السلاح لدفع من حملوا السلاح ضد المسلمين، بعد أن أخرجوهم من ديارهم بسبب دينهم، وهذا وضع لم يحدث أبدا في مكة، إذ أن التعذيب والإخراج كانا يتمان بفعل القبائل ذاتها ضد مسلميها.

حا سورة البقرة المدنية. ومعنى هذا أن آيتها رقم ١٩٣ أنزلت، خلافا لما أولى سور الفترة المدنية. ومعنى هذا أن آيتها رقم ١٩٣ أنزلت، خلافا لما يقوله النص، قبل آيتى سورة الحج المشار إليهما، لا بعدهما. وفي هذه الآية فعلا إذن بالقتال، إذ أنها تبدأ بكلمة «وقاتلوهم»، لكنها أخرجت في النص من السياق الذي وردت فيه وهو:

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ الْمُعْتَدينَ (١٩٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفَتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلُ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ وَالْفَتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلُ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عَذَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنَ قَاتَلُوكُمْ فَيهُ وَالْفَورُ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لللهِ فَإِن انتَهَواْ فَلا رُحِيمٌ (١٩٠٥) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لللهِ فَإِن انتَهَواْ فَلا رُحِيمٌ (١٩٠٥) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لللهِ فَإِن انتَهَواْ فَلا عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٠٠) الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهُرِ الْحَرَامُ وَالْحُرُمَاتُ عُدُوا اللّهَ قَعَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٠٤) ﴿ اللّهَ اللّهُ اللّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٠٤) ﴿ اللّهُ اللّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٠٤) ﴿ الْجَورُ اللّهُ اللّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٠٤) ﴿ اللّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٠٤) ﴾

ومعنى ذلك أن هذا الإذن بالقتال ليس مطلقا بل يخضع لشروط. والحرب، وفقا لهذه الآيات، لابد لجوازها من توافر عدة شروط:

- فلابد أن تكون دفاعا عن قبضية عادلة: «في سبيل الله»، «وأخُرجُوهم من حيث أخرَجُوكم»، «حتى لا تكون فتنَّهُ».
- ولابد أن تكون دفاعية: «قاتلوا... الذين يُعَاتِلُونَكُم»، «فمن اعتدى عليكم»،
  - ويجب ألا يكون فيها اعتداء: «ولا تعتدوا».
- ويجب تحاشى القتال عند المسجد الحرام: «ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام».
- ويتعين وقف القتال إذا أوقف العدو: "فإن انْتَهـوا فلا عدوان إلا على الظالمين».
- د) ابن إسحاق ، حين اقتبس الآية ١٩٣ خارج سياقها، لم يتجاهل فحسب القيود التى أخضع لها الإذن بالقيتال، بل تجاهل أيضا حقيقة أن هذه الشروط فرضت فى إطار لم يكن يمكن أن يكون الإطار المكى عندما عقدت بيعة الحرب: إطارا من العدوان الموجّه ضد المسلمين يفترض وجود حالة حرب.
- هـ- ليست هناك، علاوة على ما تقدم، غرابة فى أن تكون الآيات المذكورة مدنية. بالعكس، بل يكون من الغريب أن يتحدث المقرآن الكريم عن حرب أو عن إجراء يشبه الحرب، ولو من بعيد، فى مكة، فى ذلك الوقت، سواء من جانب قريش، أو من جانب الرسول عليه الصلاة والسلام: من جانب قريش، لأن صور التنكيل التى سلطتها على مسلمى مكة، كما لاحظنا، كانت إجراءات فردية اتتخذتها كل قبيلة حيال أفرادها أو اتخذها السادة ضد عبيدهم. والعمل الجماعى الوحيد الذي يذكره النص كان فى المقاطعة الىتى فرضت على قبيلتى بنى

عبدالمطلب وبنى هاشم، وكانت هذه الحالة استثنائية ندمت عليها القبائل التى فرضت هذه المقاطعة فأنهتها بعد سنتين أو ثلاث سنوات. ومن جانب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن فكرة حمل السلاح ضد مخالفيه ما كان من الممكن أن تخطر على باله، ليس فقط لأنه لم يكن يملك الوسيلة لحمله ولا - كما يقول النص - لأنه لم يؤذن له فيها، بل أيضا لأن القرآن لم يزوده بأمثلة لأنبياء حاربوا أقوامهم دفاعا عن أنفسهم.

و) وفى الإمكان أن نضيف إلى الاعتبارات السابقة أن عدم وجود شيء فى النص يفهم منه أن محملا والمنطق كان له باع فى استخدام السلاح، أو أنه كان يوصى المسلمين بالتمرس فيه وبالاستعداد لثورة مسلحة، أو أنه كان من المعجبين بالغزاة الفاتحين، يرجح لدى المرء أن احتمال القيام بعمل عسكرى فى المستقبل ضد قومه لم يرد على ذهنه والمنطق .

ز- ومع الاكتفاء بما ذكرته حتى الآن عن هذه النقطة التى سأعود إليها في ما بعد، فإن للمرء أن يتساءل عما إذا كان في النص إجابات عن الأسئلة التالية الستى يثيرها التأكيد الأساسى الذى فحواه أن آيات القتال نزلت في مكة بين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الشانية، وعن القدر الذي وردت به هذه الإجابات:

- كم من الوقت انقضى، بالأيام أو الأسابيع أو الشهور، بين اللحظة التى نزلت فيها الآيات المذكورة فى مكة، واللحظة التى عقدت فيها بيعة الحرب؟

- ما الـذى حدث خلال هذه الفترة؟ هل أعلن الرسول عَلَيْكُم هذه الآيات أم أخفاها؟

- إذا كان قد أخفاها فما الذي حمله على ذلك؟
- إذا كان قد أعلنها، ماذا كان رد فعل مسلمى مكة أمام مثل هذا التكليف الإلهى الذى يأمرهم بشن الحرب على إخوتهم وأبناء أعمامهم وأفراد.عشائرهم؟
  - هل كان منهم من أطاع هذا الأمر؟ من كانوا، وكم كان عددهم؟
- ما الذى فعلوه لقتال قريش؟ من أين وكيف استطاعوا أن يحصلوا على السلاح؟ كم قتلوا من الرجال؟ ما أسماء من قتلوهم؟

إن سكوت النص عن هذه النقاط البدائية يعنى أنه لم يكن هناك قتال من جانب المسلمين وأن الإذن الذى أعطاه الله تعالى للمسلمين بالقتال لم يوضع موضع التنفيذ. لكن ، في هذه الحالة:

- ماذا كانت اعتراضات المسلمين الذين تلا عليهم الرسول عليه الساسول عليه المرسول عليه الآيات المذكورة، ومن الذي أثارها؟
  - هل كان من المسلمين من ارتد إزاء مثل هذا التكليف المبهظ؟ النص، هنا أيضا، لا يرد.

# ومن جانب قريش:

- ماذا كانت ردود فعل القبائل، بدورها، حين علمت بنزول آيات من القرآن تأذن بإعلان الحرب عليها ؟ هل سخرت من الرسول عليها ومن المسلمين، أم حملت الأمر، على النقيض، على محمل الجد واتخذت منه ذريعة إضافية للتنكيل بهم؟
  - إذا كان المسلمون قد قاتلوهم، فكم من المسلمين قتلوا؟

هنا أيضا، لا إجابة في النص.

إن النتيجة التي تستخلص مما تقدم هي إذن أن آيات القتال، خلافا لما يقوله النص، لايمكن أن تكون قد نزلت في مكة.

## ٧- أقوال المتحدثين في الاجتماع

#### أ) العباس بن عبدالطلب

الذي يقرآ بعناية أقوال العباس بن عبدالمطلب، فيما يمكن وصفه بمحضر الاجتماع، يكتشف أن هذا الاجتماع سبقه لقاء بين الرسول على الله وحجاج المدينة تم فيه اتفاق مبدئي على خروج الرسول إلى المدينة، وأن الاجتماع الذي حضره العباس لم يكن له موضوع سوى استيضاح بعض النقاط، ثم إعطاء الاتفاق شكلا رسميا و«التوقيع» عليه، فإن عم الرسول علي شير بكلمات «ما دعوتموه إليه» إلى ارتباط التزموا به حيال محمد، ويسأل الحجاج عما إذا كانوا ينتوون الوفاء بهذا الارتباط لاسيما فيما يتعلق «بمنعه ممن خالفه»، وهو شرط لابد، منطقيا، أن يكون فيما يتعلق «بمنعه ممن خالفه»، وهو شرط لابد، منطقيا، أن يكون الاتفاق المبدئي قد نص عليه.

ومن جهة أخرى فإن العباس يتحدث عن عزم محمد الأكيد على الانحياز إليهم والسلحوق بهم، وهو عزم يستحيل تصوره لو أن محمدا على المنتخال كانت لديه شكوك فيما يتعلق بوفاء مسلمى المدينة بالتزامهم. ومقالة العباس تفترض أن محمدا قد فاتحه فى أمر الاتفاق الذى أبرمه مع هؤلاء المسلمين، وأن عشيرة الرسول عليه المنتخال حاولت أن تثنيه عن عزمه لكن دون جدوى. وواقع الأمر أن النص ليست فيه أية إشارة إلى مثل هذا الاتفاق، وأن اللقاء الوحيد الذى سبق الاجتماع بين الرسول وبين مسلمى المدينة فى ذلك الموسم كان اللقاء الذى تم بينه وبين البراء

بن معرور مع مجموعة من حجاج المدينة وسأل فيه البراء عما إذا كان عليه أن يتجه في صلاته إلى الكعبة أو إلى الشام. ونقطة أخرى تسترعى الانتباه في كلمة العباس بن عبدالمطلب هي قوله «وقد منعناه من قومنا» وأن الرسول عليه النص عز من قومه ومنعة في بلده»، وهو تأكيد تناقضه عدة معطيات - أو معطيات غائبة - في النص. هو تأكيد يناقضه:

- خبر تكرر، فى العبارة نفسها تقريبا، تحت عنوان «وفاة أبى طالب وخديجة» وتحت عنوان «سعى الرسول إلى ثقيف يطلب النصرة» مؤداه أن قريشا نالت من رسول الله عربي من الأذى ما لم تكن تطمع به (أو: تنال منه) فى حياة عمه أبى طالب.

- عدم وجود أية معلومة في النص يفهم منها أن بني عبدالمطلب وبني هاشم قرروا الاستمرار في التأييد والحماية اللتين كانوا يشملون بهما محمدا عِيَّا في حياة عمه.

- عدم وجود أى خبر فى النص عن مسعى قام به سادة قريش لدى رئيس القبيلتين الجديد (لو أن أبا طالب كان الرئيس السابق) أو لدى أية شخصية من شخصيات بنى عبدالمطلب أو بنى هاشم، من نوع المساعى التى قاموا بها لدى أبى طالب وطلبوا فيها تسليم محمد عليه اليهم أو كفه عن مهاجمة دينهم أو عرضوا حلا وسطا معه.

- كون محمد عَلَيْكُم كان يلتمس من جميع القبائل غير المكية التي كان يعرض عليها الإسلام «النصرة والمنعة بهم من قومه».

- كون الشخصية الوحيدة من بنى عبدالمطلب وبنى هاشم التى قدمها النص فى مكة، خلال السنوات التى انقضت بين موت أبسى طالب ووصول حجاج المدينة الثلاثة والسبعين، هى شخصية أبى لهب عدو الرسول عليه المسلمين.

#### ب) الرسول صلى الله عليه وسلم،

- من الغريب أن الرسول عَلَيْظِينِهِ لم يشر أدنى إشارة لدى اجتماعه مع الحجاج الثلاثة والسبعين إلى آيات القرآن التي أذن له فيها بالقتال. وإذا كانت هذه الآيات قد نزلت بالفعل قبل هذا الاجتماع لما فاته أن يذكرها صراحة.

- تعهم الرسول على قوله «أحارب من حاربتم» لمسلمى المدينة كان يعنى عدوله عدولا تاما ، في مسألة حيوية كمسألة الحرب والسلم، عن دوره كرسول ، لصالح أشخاص لم يعرفوا الإسلام إلا منذ عام أو عامين، وهذا شيء ما كان على المناه المتال التي أوردها النص.

- من الغريب جـدا أن يشير الرسول عَيَّاتُكُم إلى السيد المسيح في إطار اجتماع مع مسلمي المدينة يدور حول الحرب، مع أن القرآن لم ينسب إلى المسيح عليه السلام أي عمل حربي.

# ج) البراءُ بن مَعْرُور ،

لا يذكر النص الأسباب التي حدت بالبَراء بن مَعْرُور إلى أن يذكّر، في اجتماع الشلاثة والسبعين مع الرسول عليه الحلقة الشان حمايته عليه الصلاة والسلام، بأن قومه «أبناء الحروب، وأهل الحلقة» ورثوها كابرا عن كابر.

# د) أبو الهَينتم بن التيهان ،

مقالة أبي الهيثم لا توضح:

- السبب الذي يرتب على عقد بيعة عسكرية مع محمد على الله الله الذي كان بين مسلمي المدينة واليهود، ما دام

النص لم يشر، فى الصفحات التى خصصها للحديث عن إسلام أهل المدينة، إلى معارضة من قبلهم للإسلام.

- باسم من كان يتحدث أبوالهشيم: باسم مسلمى المدينة؟ باسم قبيلته، أى الأوس؟ باسم الأوس والخزرج معا؟ إن الدمج بين هذه الاحتمالات الثلاثة مستحيل. وأبوالهيثم - الذى لم يكن حتى نقيبا من نقباء البيعة الاثنى عشر - لم تكن له صفة للتحدث باسم مسلمى المدينة. كذلك لم تكن له صفة للتحدث باسم قبيلته ذاتها، بمن فيها من مسلمين ومشركين، لأنه لم يكن سيد الأوس. وأخيرا فإنه، من باب أولى، لم يكن يملك التحدث باسم جميع الأوس وجميع الخزرج، ولا حتى باسم حجاج المدينة المشركين، الذين كانوا نائمين ملء أجفانهم فى مكة بينما كان هو يتحدث، والذين كانوا يجهلون كل شيء عما يجرى في العقبة.

- بيعة الحرب كانت موجهة ضد قريش؛ وحيث أن النص ليس فيه أية معلومة تشير إلى تحالف بين اليهود وبين أهل مكة ضد الرسول، فما هو السبب الذى يرتب على عقد هذه البيعة نقض مسلمى المدينة أو قبائلهم حلفهم مع اليهود؟

- لما كان حديث الإسلام في المدينة لا يفهم منه أن الأوس والخزرج أو غالبيتهم - قد أسلموا ، فقد كان المفروض أن يعلم أبوالهيثم أن مشركي هاتين القبيلتين - على فرض أنهم لم يعارضوا الإسلام - لم تكن لهم أية مصلحة في حماية محمد ضد مكة أو للدخول في حرب ضد مكة لحمايته عرب المشركون على بيعة عسكرية تضر بمصالحهم فضلا عن كونهم لم يشتركوا في عقدها. كذلك لم تكن لهم مصلحة في نقض تحالفهم مع اليهود.

- من الغريب أن أيا من الحجاج الذين حضروا الاجتماع لم يذكّر أبا الهيثم أنه عليه، منذ اللحظة التي دخل فيها الإسلام، أن يترك للرسول على الله عليه المساسية الكبرى على المساسية الكبرى المتعلقة بالأمة، وأن الرسول هو الذي كان له أن يقرر ما إذا كان من الواجب نقض الأحلاف القائمة مع اليهود أو عدم نقضها.

#### هـ العباس بن عبادة ،

لا يفسر النص كذلك الحكمة في أن العباس بن عبادة لفت انتباه الحجاج إلى أن مبايعتهم للرسول عاليا المتعلق ترتب عليهم التزاما بحرب الأحمر والأسود من الناس وقبول نهكة الأموال وقتل الأشراف، فإن شيئا في حديث الفترة الرابعة أو الفترة الخامسة لم يكن يسمح لأى شخص بتصور أن مكة لن ترضى عن رحيل محمد أو أنها ستفكر، في حالة رحيله، في محاربة القبائل أو القوم الذين يؤوونه. ولو افترضنا جدلا أنه، بالرغم من فشل الإسلام في مكة، الثابت من مقولة أن المسلمين لم يكونوا إلا «قليلا مستضعفين»، وأن جميع القبائل غير المكية التي اتصل بها الرسول أدارت له ظهورها، وأن قريسا كانت تخشى أن تضار من نجاح الإسلام في المدينة أو غيرها، وأن بني عبدالمطلب وبني هاشم، من الجهة الأخرى، استمروا في شمول محمد صلى عليَّ الله بالحماية التي كان يتمتع بها في حياة أبي طالب، لقد كان أمام قريش حل أيسر وأقل تكلفة هو قتل محمد محليا في مكة بدلا من الدخول، في وقت لاحق، في مغامرة عسكرية لاسترداده وقـتله. ولم يكن بنو عبدالمطلب وبنو هاشم، الذين لم يكن قد أسلم من بينهم سوى ثلاثة أفراد، والدين كانوا على دين قريش، من كنثرة العدد أو من قوة السلاح بحيث يتصدوا،

عسكريا، لمجموع قبائل قريش، وكسانوا سيقبلون الدية التي كانت قريش ستدفعها لهم عن قتله عن طواعية.

وأخيرا، إذا ترك محمد مكة ، كانت لدى قريش وسيلة أسهل جدا من الحرب للتخلص منه: كان بوسعها أن تدبر مؤامرة لاغتباله بيد أحد مشركى مكة أو بيد أحد الأرقاء، مقابل مكافأة.

أما سؤال العباس بن عبادة للرسول، وحجاج المدينة يتأهبون للرحيل بعد الاجتماع، عما إذا لم يكن يريد أن يميلوا على أهل منى بأسيافهم في الغد فهو سؤال مضحك بقدر ما هو غير معقول:

- فابن عبادة كان يعلم ولاشك أن الإسلام يحرم القتــال في الأشهر الحرم.
- ولأن الاعتداء الدموى على الحجاج، ولـ كانوا مشركين ، كانت ستترتب عليه نتائج وخيمة بالنسبة للرسول عَلَيْنُ وللإسلام.
- ولأن حجاج المدينة لم يكونوا من كثرة العدد بحيث يقوموا بعمل حربى بمثل هذه الضخامة، وإن هم أقدموا عليه لكان في مقدور حجاج منى، الذين كانوا يحصون بالآلاف، أن يقضوا عليهم في لمح البصر.
- أن الأسر إذا كان يقتضى الميل على أهل منى بالأسياف لكلف الرسول به مسلمى مكة.
- إذا كان لابد لمسلمى المدينة من فرصة لإعمال أحكام بيعة حربهم مع الرسول على المدينة من اليسير عليهم أن يميلوا بأسيافهم على مواطنيهم المشركين الذين كانوا لا يزالون يَغُطُّون في نومهم حين عاد المسلمون إلى مضاجعهم، ولم يكونوا بالتالى يستطيعون الدفاع عن أنفسهم.

- لأن المفروض أن بيسعة الحسرب كانت سسرية ومثل هذا العسمل كان سيذيعها على الملأ.
- لأن شروط البيعة لم تكن تنص على القيام بعمل عسكرى هجومى ضد مكة، بل كانت تنص على عمل دفاعى لحماية الرسول ﷺ.
- لأن الرسول عَلَيْ لم يكن يضمن أن يقر مسلمو المدينة الذين كان يمثلهم الحجاج- مثل هذا العمل.
- لأن الرسول ﷺ إذا كان يفكر فى تكليف حجاج المدينة بالميل بأسيافهم على الحجاج المشركين، سواء كانوا مكيين أو غير مكيين، لتناول هذا الموضوع فى الاجتماع، ولما انتظر أن يطرحه عليه العباس بن عبادة فجأة بعد الاجتماع.

# ٣- ملحوظات أخرى:

 أ) من الغريب ألا يجد البراء من يدله على محمد إلا نفرا من حجاج المدينة لم يقابله منهم أحد مع أن عشرة من مجموعة الثلاثة والسبعين سبق لهم لقاء رسول الله ﷺ ومصافحته في اجتماعي العقبة السابقين.

ب) لا يفسر النص لماذا حدد موعد لقاء الرسول مع الحجاج الثلاثة والسبعين في ساعة متأخرة من الليل في العقبة مع عدم وجود أية إشارة سابقة على الاجتماع تنبىء بأن موضوع هذا اللقاء سيكون عقد بيعة حرب.

حـ) حقيقة أن ثلاثة وسبعين حاجا مسلما استطاعوا، بعد أن قضوا ثلث الليل رقودا بين مواطنيهم المشركين، أن ينهضوا، ويتسللوا، ويخرجوا من الخيام ومن المعسكر، ويذهبوا إلى العقبة ويحضروا الاجتماع مع الرسول علي ويعودوا بعد ثلاث أو أربع ساعات،

ويتظاهروا بأنهم ناموا طوال الليل، دون أن يستيقظ أى من أولئك الحجاج ودون أن يثيروا أى شك، شىء يمكن تصوره لو أن الحجاج المشركين كانوا تحت تأثير منوم قوى، وإلا فإن هذه حكاية من العسير تصديقها.

د) من الغريب أن الرسول عَلَيْم لم يختر لاصطحابه إلى الاجتماع السرى الذى كان سيلتقى فيه بمسلمى المدينة أبا بكر، ولا عمر، ولا ابنه بالتبنى زيد بن ثابت، ولا ابن عمه على بن أبى طالب، ولا عمه على بن أبى طالب، ولا عمه حمزة، وكلهم مسلمون من أصحابه المقربين، وأنه اصطحب عمه الوثنى، العباس. ولا يقل عن ذلك غرابة أن هذا الشريف الهرشى، الذى كانت تربطه علاقات وثيقة بالسلطة القائمة، والذى فضل أن يبقى الذى كانت تربطه علاقات وثيقة بالسلطة العائمة، والذى فضل أن يبقى عكة حتى سقوط هذه المدينة بعد بيعة العقبة الثانية بعشر سنوات، قبل على نفسه شبهة الاشتراك في عملية خطيرة كبيعة حرب ضد مدينته.

هـ) هناك مشكلة تتعلق بالصفة التمثيلية لنقباء بيعة الحرب الأثنى عشر، المفروض أنهم أخرجوا إلى الرسول و اليكرونوا على قومهم بما فيهم. إن هؤلاء النقباء، الذين انتخبهم الحجاج الشلائة والسبعون، لم يكونوا يمثلون في الواقع سوى من قاموا بانتخابهم، وليس في النص شيء يشير إلى أن هؤلاء الاثنى عشر، أو حتى الثلاثة والسبعين الذين انتخبوهم، خُولت لهم السلطة في ترتيب ارتباطات على عشائرهم وقبائلهم في عقد اتفاق أيا كانت طبيعته أو في عقد بيعة حربية تفرض على هذه العشائر والقبائل التزاما بالقتال ويتحمل ضباع أموالهم وقتل أشرافهم.

و) حجاج المدينة المسلمون الثلاثة والسبعون الذين شهدوا العقبة - وفقا للقائمة التي تخصهم - كانوا ينتمون لما يزيد على ثماني عشرة

عشيرة من عشائر المدينة، ولم يكونوا يملكون من ثم ترتيب ارتباطات على عشائر جميع مسلمى المدينة (التى أرسل أربعون منها مقاتلين إلى بدر بعد ذلك بعام ونصف عام). وما كانت مثل هذه المسألة تفوت على رجل ذى فطنة كرسول الله عَلَيْمُ.

ز) لو أن الرسول على كان قد فكر في الهاجرة إلى المدينة، وفي احتال أن تطالب قريش مسلمي المدينة برأسه، وأن يقول هؤلاء النسلمه لكم أبدا وسنمتشق السلاح إذا اقتضى الأمر دفاعا عنه، وأن تقوم حرب بين مكة والمدينة بسببه، لذهب بنفسه إلى المدينة ليبحث المرضوع من جميع نواحيه مع مسئولي الأمة الإسلامية فيها: هل كانوا من حيث العتاد والعدة قادرين على مواجهة جيش تحشده مكة عاصمة الجزيرة؟ هل كانوا على ثقة من أن كفار المدينة ويهودها لن ينضموا إلى مكة ضدهم؟ أما من وسيلة لتلافي مجابهة عسكرية غير مضمونة التائج مع مكة بأن يقال لقريش مثلا: «الآن وقد أصبح محمد واحدا منا، ليس هناك ما تخشونه من جهته؟ إنه سيدعو لدينه بيننا ونحن نعدكم بأنه لن يطأ أرض مكة بعد الآن!»؟ وإذا اقتنع الرسول عليه المسلمين، فإنه المدينة، بأن الفرصة سانحة لعقد بيعة حربية مع هؤلاء المسلمين، فإنه كان يعقدها في السر مع رؤساء الأمة الإسلامية من ذوى الصفة، باسم جميع أعضاء قبيلتي الأوس والخزرج الذين اتخذوا الإسلام دينا لهم.

ح) حماية المسلم للرسول حمايته لامرأته وأبنائه واجب أولى، فإن الذي يحمى الرسول إنما يحمى الدين. لذلك، وعلى فرض أن الرسول قد تلقى الآيات التى تأذن له بالقتال في مكة، فإنه على المسلمين كي تتولى إلى عقد بيعة خاصة مع هذه الفئة أو تلك من فئات المسلمين كي تتولى حمايته. وقد اضطلع مسلمو مكة بهذه المهمة، بعد الهجرة، على الرغم

من كونهم لم يعقدوا بيعة مع الرسول، ولقى بعضهم مصرعهم فى الغزوات التى اقتضت الظروف أن يخوضها.

ط) اكتشاف مكة أن بيعة عسكرية موجهة ضدها قد عقدت بين واحد من مواطنيها ومدينة أخرى لم يكن خبرا عاديا بل كان حدثا ذا أهمية كبرى. والنص يتحدث عن مطاردة قامت بها مكة ضد المتآمرين من أهل المدينة وأنها قبضت على اثنين منهم، لكنه لا يقول شيئا عن المتائج الأخرى التى تترتب عادة على مثل هذا الاكتشاف. فليس فى النص مثلا أنة إشارة:

- إلى إجراء من أى نوع اتخذته مكة ضد محمد، مع أن العمل الذى ارتكبه كان يعتبر فى نظرها ولاشك، حتى فى مجتمع ذلك الوقت، أخطر جريمة يمكن لأحد أن يرتكبها ضد بلدة ـ دولة كمكة. كذلك ليست هناك أية إشارة إلى اتخاذ مكة إجراء من أى نوع ضد عمه الذى أصبح، بحضوره الاجتماع والقيام فيه بدور إيجابى، شريكا فى الجريمة التى ارتكبت ضد بلده.

- إلى الأسباب التى منعت قريشا من القبض على محمد على محمد ومحاكمته وإدانته هو وعمه بتهمة الخيانة العظمى والتآمر ضد أمن مكة، وقد كانت هذه بالنسبة لقريش فرصة ذهبية للتخلص من محمد بصورة قانونية لا شائبة فيها، والحكم عليه بالإعدام.

- إلى إرسال مكة مبعوثين للمدينة للاحتجاج على التصرف العدائي من بعض حجاجها، وجواسيس لجمع معلومات عن النوايا الحقيقية لمسلمي هذه المدينة حيالها وعن قوتهم العسكرية.

- إلى أزمة خطيرة في العلاقات بين المدينتين أو إلى مناقشات في مجلس حكومة مكة بشأن ما إذا كان الأمر يقضى قطع العلاقات التجارية

وغيرها مع المدينة وفرض قيود على وصول حجاجها، أو إخضاع هؤلاء لرقابة مشددة.

- إلى اتخاذ مكة تدابير لحماية مصالحها الحيوية، لاسيما قوافلها، من هجوم مسلمى المدينة، وذلك مشلا بتغيير خط سيرها وتقوية الفرق المسلحة المكلفة بحسمايتها أو الأحلاف مع القبائل التى تعبر هذه القوافل أراضيها.

- إلى إجراءات اتخذتها مكة استعدادا للحرب، كاستيراد أسلحة إضافية أو شراء عبيد - جنود... إلخ،

- إلى اقتراحات مقدمة في مجلس الحكومة لشن هجوم على المدينة أو لعقد أحلاف ضدها مع قبائل عربية أخرى.

- إلى إجراء من جانب مسلمى المدينة، أو فكرة اتخاذ إجراء فى الاتجاه الذى أعلن عنه أبوالهثيم بن التيهان فى اجتماع العقبة، يرمى إلى قطع العلاقات مع حلفاتهم اليهود.

ى) من المستغرب أن قريشا، التى القت القبض على سعد بن عبادة، اطلقت سراحه نتيجة لتدخل اثنين من أهل مكة، وكان المفروض أن تجرى معه استجوابا دقيقا للحصول منه على أكبر قدر من المعلومات عن البيعة وأطرافها وموضوعها، ليحاكم على أساسها محمد والعباس (أو لتحاكمهما على أساسها قبيلتهما)، وكذا للاحتجاج لدى مسئولى قبيلتى الأوس والخنزرج لأن حجاجها الذين وفدوا إلى مكة لعبادة الكعبة وأصنامهم تآمروا على سلامة مكة بالاشتراك في عقد بيعة حرب ضدها. وقد ارتكب سعد بن عبادة باشتراكه في هذه المؤامرة جريمة بالنغة الخطورة ضد مكة وكان الواجب، إن صحت هذه الواقعة، أن يسحاكم عليها وأن يعاقب وفقا لقانون هذه البلدة.

# جيم.النتيجة

إن ثبوت كون الآيات القرآنية التى أسس النص عليها دعوى بيعة العقبة الثانية كلها آيات مدنية لا مكية يكفى فى حد ذاته لنزع كل مصداقية عن حديث النص المتعلق بهذه البيعة. وهو كاف – بعبارة أخرى – للقول بأنه لم تكن، وما كان يمكن أن تكون، هناك بيعة حرب يين الرسول عليا ومسلمى المدينة. لكن مجموع النقاط المتى أبديتها فى تحليل هذا الحديث وبعض أجزاء هذا الحديث تؤكد أيضا هذه الحقيقة. كذلك فإن هذه الخدعة وبواعثها وبإضاءة بعض جوانبها.

أ) فمن الطريف أن نلاحظ، أولا، أن الاجتماع الذي عقدت فيه بيعة العقبة المزعومة كان النقطة التي التقى عندها المؤثران الكبيران اللذان طبعا بطابعهما هذه الفترة بل أيضا - إلى حد كبير - كل السيرة، وهما: المؤثر العباسي، والمؤثر المدنى، في الموضوع الذي يستخدمانه محورا لهما وهو موضوع حماية الرسول عليهما .

فإن الرسول قد انتقل فى هذا الاجتماع، وكأنه طفل رضيع، من أيدى بنى عبدالمطلب وبنى هاشم الحامية إلى أيدى أهل المدينة الحامية، فالعباس يقول، باسم بنى عبدالمطلب وبنى هاشم إلى حجاج المدينة ما معناه: «لقد حميناه حتى الآن، وقد جاء دوركم فى حمايته».

ولكى يقوم مؤلف النص بهذه النقلة، كان عليه أن يخرج من الظلام فردا من بنى عبدالمطلب وبنى هاشم. وكان المفروض ان يكون هذا الفرد رئيس إحدى القبيلتين أو أحد أفرادها الذين أسلموا: حمزة مثلا. ولكن، لا. الشخص الذى اختير لهذه المهمة لم يكن رئيس هاتين القبيلتين ولا رئيس إحداهما، ولا أحد المسلمين، بل كان العباس.

وتشاء الصدف أن يكون العباس مع الرسول في المسجد في اليوم الذي ذهب البَراء بن معرور ليبحث عن الرسول ليطرح عليه السؤال الذي ذهب البَراء بن معرور ليبحث عن الرسول ليطرح عليه السؤال الذي كان يؤرقه. والعباس، هو أيضا - الذي لم يكن رئيس بني عبدالمطلب، ولو كان هو الرئيس لذكر النص ذلك - الذي حضر اجتماع العقبة. العباس، سلف الرجل الذي أسقط الخلافة الأموية وأسس مكانها الخلافة التي قدر لها أن تحمل اسم هذا الرجل، عم الرسول علينيم .

ب) لتفادى أن يتبصور أحد، مدى لحظة، أن مسلمى مكة لعبوا أقل دور فى حماية رسولهم، ولإثبات أن بنبى عبدالمطلب وبنى هاشم تحملوا وحدهم هذه المسئولية، حرص النص على عدم حضور أحد من مسلمى مكة هذا الاجتماع. لا أبوبكر ولا عمر، ولا عثمان، ولا حمزة، الذى كان هو أيضا عمّا للرسول علي الله ولا على ابن عمه، ولا حتى مصعب ابن عُمير، الصحابى الذى أوفده الرسول مع المدنيين الاثنى عشر الذين حضروا بيعة العقبة الأولى، والذى يرجع له الفضل فى إسلام اثنين من رؤساء بنى عبد الأشهل وعدد كبير من أهل المدينة.

ج) هذا الغض من قدر مسلمى مكة يقابله فى النص جهد ملحوظ لرفع شأن مسلمى المدينة. إنه يجعل الرسول يقول للثلاثة والسبعين: «أنا منكم، وأنتم منى»، وهو قول لم يقل مثله لصحابته المكيين. والنص لا يكتفى بذلك بل يُشبّه نقباء الثلاثة والسبعين الاثنى عشر بحواريى المسيح عيسى بن مريم، هذا، عيسى بن مريم، وقد أكسبهم وصف «حواريى عيسى بن مريم» هذا، علاوة على ذلك، بصورة ضمنية، لقبا فخريا آخر هو لقب «أنصار الله» عوجب الآية التالية، التي سبق ذكرها، في قوله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُسُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآمَنَت طَّائفَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَيَّدُنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِم فَأَصْبَحُوا طَائِفَةٌ فَأَيْدُنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِم فَأَصْبَحُوا عَلَىٰ عَدُولِهِم فَأَصْبَحُوا عَلَىٰ عَدُولِهِم فَآصَبَحُوا عَلَىٰ عَدُولَه فَاللّه فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالّهُ فَاللّهُ فَل

د) حرص النص على إعطاء اسم عسكرى لبيعة العقبة الثانية، وتقريقه الواضح بين طبيعة هذه البيعة والبيعة الأولى، التى أسماها بيعة النساء لكونها لا تتعلق بالحرب، ولغة الحرب التى جعل البراء بن معرور وأبا الهيشم بن التّيهان والعباس بن عبادة يتحدثون بها، وجعله الحرب موضوع البيعة الوحيد، دلائل تشير إلى أن النص يريد أن يقول إن مسلمى المدينة كانوا، مثل بنى عبدالمطلب وبنى هاشم فى شعر أبى طالب، على استعداد للتضحية بأرواحهم وأموالهم وأشرافهم فى سبيل حماية الرسول على النظالاق فى سلسلة الفتوحات التى بدأت فى الفترة البيعة كانت نقطة الانطلاق فى سلسلة الفتوحات التى بدأت فى الفترة المدنية والتى استمرت بعك وفاة الرسول على لاكثر من قرن، وأن يعزو المدنية والتى استمرت بعك وفاة الرسول المنابة الفتوحات التى بدأت فى الفترة المدنية والتى استمرت بعك وفاة الرسول على المدنية والتى استمرت بعك وفاة الرسول المدنية والتى المدنية المضل فى أنهم كانوا أول من بدأ به تاريخ الإسلام المجيد.

هـ) من الواضح أن كل هيكل اجتماع بيعة العقبة الشانية يرتكز لا
 على أحداث تاريخية حقيقية وإنما على استغلال أحداث تاريخية لاحقة.

و) الطريقة نفسها، أى طريقة استغلال التاريخ اللاحق لكتابة التاريخ السابق، استخدمها النص فى صياغة السؤال الذى أراد به أبو الهَيْثَم بن التيهان معرفة ما إذا كان فى عزم الرسول على أن يرجع إلى قومه ويدعهم إذا أظهره الله، وصياغة جواب الرسول عن هذا السؤال بالنفى.

ز) تحليل المعلومات المتسعلقة ببيعة العقبة الثانية يزودنا بالإجابة عن النين من الأستلة التى ثارت بشأن الفترة المكية الرابعة، فإن فى الإمكان أن نقول:

- إجابة عن السؤال (٣): لأذا يصف النص محمدا وهو نهبة للشعور بالخطر المحدق به والحاجة إلى الحماية، بأن النص يريد أن يجعل من رفض القبائل غير المكية حماية الرسول، الخلفية التي كان ينوى أن يرسم في إطارها، في الفترة الخامسة ، عرض الحماية المقدم للرسول على من مسلمي المدينة.

- إجابة عن السؤال (٤): أن السبب الذي جعل بيَّحَرَة بن فراس يتحدث عن إهداف نحور رجال قبيلته دون محمد، أن النص أراد أن يثبت أولا أن مسلمي المدينة لم يكونوا وحدهم النين كانوا يعتقدون أن مكة قد تقوم بعمل عسكري ضد القبيلة التي تؤوى محمدا، وأنه أراد كذلك أن يبرز حقيقة أن مسلمي المدينة قبلوا ما سبق أن رفضه بيُحرة.

ح ) من الطريف أن نلاحظ أن الفقرة التي يذكر فيها النص، تحت عنوان «نزول الأمر لرسولُ الله ﷺ في القتال»، الظروف التي نزلت فيها الآيات التي تأذن للرسول بالقتال، تتضمن للمرة الأولى اعترافا:

- بأن قريشا كانت تنفى المسلمين من مكة.
- أنه كان هناك، بخسلاف مسلمى مكة الذين هاجروا إلى الحسبشة أو إلى المسلمون هاجروا إلى جهسات أخرى أو ، كما يقول النص، هنى كل وجه».
- أن النص، الذي كان يطلق اسم «الأتصار» على كل مسلمى المدينة، لكى يكون منطقيا مع نفسه، أطلق اسم «المهاجرين» على كل مسلمى مكة.

وكما أن الاستعمال غير السليم لكلمة «الأنصار» جعله يطلقها على الحزرج الستة الذين لقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في العقبة قبل إسلامهم، فإن الاستعمال غير السليم لكلمة «المهاجريس» جعله هنا يطلقها على المسلمين المكين الذين لم يعودوا مسلمين لأنهم فتنوا عن دينهم، أو الذين لم يهاجروا لأن قريشا كانت تعذبهم.

- أن مسلمي مكة كانوا ينقسمون إلى أربع فتات:

١- من فتنوا عن دينهم.

٢- من كانوا يعذبون.

٣- من نفوا من بلادهم.

٤- من هربوا في البـــلاد فرارا، منهم من بأرض الحــبشــة ومنهم من بالدينة، وفي كل وجه.

وهذا التقسيم يستدعى ملحوظات ثلاث:

- أن صياغة الجملة التي تتحدث عنه تدل على أنه تقسيم جامع مانع، فهي لا تترك مكانا لفئة خامسة تضم الأشخاص الذين لا يدخلون في هذه أو تلك من الفئات المذكورة.
- أنه يسير في الاتجاه ذاته الذي يسير فيه وصف الليلا مستضعفين» الذي استعمله النص لوصف المسلمين في حديث الفترة الرابعة.
- ليس من الواضح مـا إذا كان المسلـمون الذين فـروا إلى المدينة هم أولئك الذين ذهبوا للإقامة فيها قبل عقد بيعة الحرب أو بعد هذه البيعة.

فإذا كان المقصود هنا هم مسلمو مكة الذين كانوا في المدينة قبل بيعة العقبة، فإن هؤلاء الصحابة لابد أنهم اشتركوا في حركة «الأسلمة» التي حدثت في المدينة قبل لقاء الرسول ﷺ بالخزرج الستة وبعد هذا اللقاء.

والحاصل أن حديث دخول أهل المدينة في الإسلام لا يشير أية إشارة إلى وجبود مثل هؤلاء المسلمين في المدينة. وإذا كبان المقصبود، على العكس، هم مسلمو المدينة الذين هاجروا بعد عقد البيعة، فإن هجرتهم لايمكن منطقيا أن تكون من بين الأسباب التي أدت إلى نزول الآيات القرآنية التي تأذن بالالتجاء إلى الحرب.

ط) هناك ، في الفقرة ذاتها، جملة يمكن أن تضاف إلى الأمور التي تكشف عن تحيز مدنى ضد قريش، ونعنى بذلك الجملة التي تـقول: الخلما عتت قريش على الله عـز وجل، وردوا عليه مـا أرادهم به من الكرامة، وكذبوا نبيه على الله عـز وجل ونفوا مَنْ عَبَدَهُ وَوَحَدَهُ وصَدَّق نبيه، الكرامة، وكذبوا نبيه على الله عز وجل لرسـوله عَنِي في القتال والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم، والتحيز ضد قريش في مثل هذه الجملة ذو دلالة لا تنكر. إنه إدانة لقريش جميعها، وهو أيضا تفسير للقـرآن تتحكم فيه الاعتبـارات السياسية، كـما أن فيه ما يـشبه المحاولة لجعل الله سبحانه وتعالى ينضم إلى المؤلف في موقفه.

ى- من غير المستبعد أن يكون أحد البواعث التى أوحت للمؤلف بفكرة اختلاق بيعة الحرب رغبته فى إعطاء مواطنيه بيعة كبيعة الرضوان، هذه البيعة التى شرفها القرآن فى هذه الآيات من سورة الفتح:

 ظُنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَاثِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا [ ] ﴾ ..... ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدَيهِمْ فَمَن نُكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسه وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ آ سَيقُولُ لَكَ الْمَخَلَفُونَ مِنَ الأَعْرَابِ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ آ سَيقُولُ لَكَ الْمَخَلَفُونَ مِنَ الأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمُوالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفَرْ لَنَا يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَملكُ لَكُم مِنَ اللَّه شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرَّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ فَمَن يَملكُ لَكُم مِن اللَّه شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرَّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ آ ) بَلْ ظَنَتُمْ أَنَ لَن يَنقَلَبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ آ ) بَلْ ظَنتُمْ أَنَ لَن يَنقَلَبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَلْكُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَزَيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنتُهُمْ ظَنَّ السَّوْء وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا أَهُلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنتُكُمْ وَأَنْ السَّوْء وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ تَحْتَ الشَّجِرَة فَعُلَمْ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَقَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ آ آ ) وَمَعَانِمَ وَلَيْرَونَ هَا مَنْ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتُحًا قَرِيبًا ﴿ آ آ اللَّهُ عَلَى السَّوْء وَلَكُوبُهُمْ فَلُوبُهُمْ فَتُحًا قَرِيبًا إِلَى السَّيْء عَلَيْهِمْ وَأَقَابَهُمْ فَتُحا قَرِيبًا ﴿ آ اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُونُ عَلْكُ السَّوْء اللَّهُ عَلَى الْمَوْمُ الْمَالِقُونُ فَا الْمُؤْمِنِهُ الْمُ الْمُؤْمِنِ الْمَالِقُونُ السَّوْء اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا السَّوْء اللَّهُ الْمَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَا اللَلْلُولُولُونُ اللْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ

وتقول السيرة إن هذه الآيات المدنية نزلت في السياق الآتي (\*):

فى آخر سنة ست من الهجرة (٢٢٨م)، أعلن الرسول عليه عن عزمه الحروج إلى مكة معستمرا واستنفر العرب من المدينة ومن حوله من أهل البوادى من الأعراب ليخرجوا معه. وأبطأ عليه كثير من الأعراب خشية أن يتخذ رد فعل قريش شكل عمل عسكرى. وخرج رسول الله عليه بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب (٧٠٠ أو ١٤٠٠) وأحرم بالعمرة وساق معه الهدى. ولما سمعت قريش بمسيرة هذا وأحرم بالعمرة وساق معه الهدى. ولما سمعت قريش بمسيرة هذا والجيش» إلى مكة أبلغوا الرسول عليه انهم لا يسمحون لهم بدخول بلدتهم. وأرسل الرسول إليهم عثمان ليخبرهم أنه لم يأت لحرب، وأنه بلاتهم. وأرسل الرسول إليهم عثمان ليخبرهم أنه لم يأت لحرب، وأنه بلاتهم واثرا لهذا البيت ومعظما لحرمته.

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الثاني ، ص ٣١٥ ـ ٣١٦.

وتأخرت عبودة عثمان وبلغ رسبول الله على أنه قتل فقرر أن يناجز القوم، ووقف تحت شجرة ودعا أولئك الذين لديهم استعداد للقتال أن يبايعوه. ويايعه الناس، لم يتخلف عنه أحد، وكانت هذه هي بيعة الرضوان.

وبعد قليل، اتضح أن عثمان لم يقتل وتم صلح بين الرسول على وقريش على وضع الحرب عن الناس عشر سنين. وقبل الرسول أن يعدل عن العمرة ذلك العام مقابل وعد من قريش بالسماح له بالحج في العام القابل بأصحابه والإقامة بها ثلاثة أيام. واتضح بعد ذلك أن هذا الصلح، الذي كان موضوع سورة الفتح الرئيسي، كان نصرا إدبلوماسيا، من الدرجة الأولى.

وليس فى النص أى بيان عن عدد أهل المدينة الذين بايعوا الرسول وليس فى النص أى بيان عن عدد أهل المدينة الذين الفين الشجرة فى الحديبة. على أنه من الجائز أن المهاجرين، الذين قطعت العلاقات بينهم وبين بلدتهم وذويهم منذ أكثر من ست سنوات ، كانوا أكثر تحمسا للخروم مع الرسول إلى العمرة من الأنصار.

ومما هو جديد بالذكر في هذا المقام أن الحديبية، رغم الأهمية التي يضفيها عليها القرآن لم ترد في قائمة أسماء من اشتركوا في بيعة العقبة الثانية ضمن المشاهد الكبرى مثل بدر وأحد والخندق، وأن أحدا ممن اشتركوا في بيعة الحرب الشلاثة والسبعين لم يذكر في هذه القائمة أنه شهدها مع الرسول عليه.

ك) لإثبات أن الرسول على ، لولا أهل المدينة ، لأصبح فى حالة عجز عن المضى فى الدعوة ، وأن الإسلام كان مصير ، الفشل ، استخدم النص حيلتين سبق له استخدامهما ليثبت ، فى الفترات المكية الثلاث الأولى ، أن الرسول على إذا كان لم يقتل ، وأن الإسلام إذا كانت لم

تقض عليه هجمات قريش، فالفضل في ذلك إنما يرجع لحماية أبي طالب وقبيلتي بني عبدالمطلب وبني هاشم. وهاتان الحيلتان هما:

- حيلة اختلاق اللقاءات: هناك لقاءات بين سادة قريش وأبى طالب أو بين قريش ومحمد، وهنا لقاء بين حجاج المدينة الثلاثة والسبعين ومحمد عرفي ، مع فارق هو أن محمدا عرفي لم يطلب أبدا من عمه أو من قبيلته أن يحمياه وأنه طلب ذلك من الثلاثة والسبعين.

- الحيلة التي تتمـــثل في عرض الرسول منفردا، منقطعــا عن صحابته المكيين.

على أن النص قد استحدث هنا حيلتين أخريين أولاهما هي التلاعب بالقرآن.

إن الطريقة التى يستعمل بها النص الآيات القرآنية التى يسوقها هنا تختلف عن تلك الستى كان يستعملها بها فى الفترة الثالثة، فقد كانت الآيات القرآنية الخاصة بالفترة الثالثة تساق، فى معظم الحالات، لتصوير عداء قريش للإسلام أو لتعيين خصوم الرسول عير بالاسم. وكانت تصور أوضاعا كانت موجودة بالفعل، طبقا لما يقوله القرآن الكريم، ولو أن الشبهات واضحة فى التقديم أو التعقيب اللذين كانت تقترن بهما فى النص، لأن هذا التقديم أو التعقيب كان يهدف إلى الغض من قدر أعداء الحليفة العباسى.

أما في الحالة الراهنة، فالتلاعب أعمق بكثير. إن النص يستخدم آيات القرآن كمادة لاختلاق حدث، هو بيعة العقبة، ويقدم لهذه الآيات بجمل تشوه الحقيقة في ثلاث نقط أساسية: مناسبة نزولها، بجعلها آيات مكية مع أنها مدنية، وأهمية أمة الإسلام العددية في مكة، بجعلها تنحصر -

بعد الهجرة - فيمن فتنوا عن دينهم، ومن علنبوا أو من لاذوا بالفرار؟ والإدانة «العنصرية» القاطعة الموجهة ضد قريش التي من المحتمل جدا أن نسبة غير قليلة منهم قد اعتنقت الإسلام.

والحيلة الجديدة الثانية التي استخدمها النص في الحالة الراهنة تتمثل في كونه، بصورة ما، «صادر» الرسول على الصالح من أسلموا من أهل المدينة قبل الهجرة بسنة أو سنتين بجعله على يقول لهم: «أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم، وأسالم من سالمتم». أما صحابته المكيون، أولئك الذين آمنوا به منذ بداية بعثته والذين عذب بعضهم واضطهدوا أو نفوا من بلادهم، فإنهم لم يحظوا منه بشيء من هذه الكلمات التي تطرب لها القلوب والأسماع. وفي الاتجاه نفسه، فإن النص يعقد توازيا في كلام الرسول عليه الله المدينة الاثنى عشر وبين حواربي السيد المسيح الاثنى عشر كي يسبغ على أهل المدينة شرفا إضافيا.

بقى لاستكمال هذه «التركيبة» الذكية أن يعلن أحد على العالم أن الرسول وأهل المدينة ينوون الحرب. وقد أسند النص هذا الدور إلى شيطان، هو شيطان العقبة المحلى، الذى كان اسمه، فيما يبدو، أزب بن أريب، وادعى أن الرسول عليه المعلى عرفه وهدده.

ل) رغبة المؤلف في تبييض صفحة مشركي المدينة الذين كانوا، ولابد، شأنهم في ذلك شأن إخوانهم في مكة، أعداء للإسلام، واضحة في النص. ذلك أنه:

- لا أبو الهَيْثُم بن الـتَيُّهَان، الذي تحدث عن احتمال قطع العلاقات مع اليهود كنتيجة لعقد البيعة، ولا غيره من الثلاثة والسبعين أشار أية إشارة إلى أدنى معارضة من قبل مشركي المدينة للإسلام.

- فى الوقت الذى كان كفار مكة يضطهدون فيه المسلمين ويخرجونهم من كنفهم، كان كفار المدينة يخرجون للحج إلى مكة مع مواطنيهم المسلمين ويشاركونهم خيامهم أو معسكرهم ثم يقفلون راجعين إلى المدينة بصحبتهم فى سلام ووثام.

م) من المكن جدا أن يكون قد تم بالفعل لقاء بين الرسول على وبين حجاج المدينة الثلاثة والسبعين في الفترة التي يذكرها النص، لكنه كان، ولابد، لقاء من هذه اللقاءات التي كان يجريها الحجاج المسلمون من مختلف القبائل العربية التي أسلم كل أو بعض أفرادها، مع رسولهم، والتي كانوا يعبرون فيها لنبيهم عن سعادتهم برؤيته ويجددون تعهدهم باحترام أوامر دينهم ونواهيه، ويعربون عن عرفانهم بكل الخير الذي عاد عليهم من رسالته، ويطرحون أسئلة عملية عن بعض المشكلات التي تصادفهم، ويلتمسون منه المشورة أو الدعوات.

وقد استخدم النص هذا اللقاء - عن طريق التلاعب بالقرآن، ونسبة أقوال إلى الرسول لم يقلها وبوسائل أخرى \_ لتزييف الحقيقة وابتداع صورة منحازة ترفع أهل المدينة، في مجموعهم، إلى السماء وتضع القريشيين في مجموعهم، في سلبيات الإسلام. والصورة التي يعطيها لنا النص هنا هي صورة تظهر فيها الحرب من منظور مختلف تماما عن ذلك الذي يستخلص من الآيات القرآنية التي يسوقها النص بخصوصها.

# ٣ ـ الهجرة إلى المدينة

# ألف.النص

يقدم النص تحت عنوان «ذكر المهاجرين إلى المدينة» معلومات مختلفة عن هذه الهجرة، ويخصص صفحة ونصف لهجرة أبى سلمة من بنى سلمة وروجه اللذين يقول إنهما أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب

رسول الله عَيَّاكُم من المهاجرين من قريش. وكان قد سبق لهذا الصحابى أن هاجر وزوجته إلى الحبشة، ثم قدم على رسول الله عَيَّاكُم مكة، فلما آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجرا، وذلك قبل بيعة الحرب بسنة.

ويذكر النص بعد ذلك أسماء مهاجرين آخرين وصلوا إلى المدينة بعد هذه البيعة كان من أولهم عبدالله بن جحش. وياتى بعد ذلك حديث يستغرق صفحتين عن عمر الذى خرج مع عَيَّاش بن ربيعة وهشام بن العاص. وقد وقع عياش وهشام فى كمين وفتنا فافتتنا. لكنهما استردا إيمانهما بعد فترة.

ويذكر النص أخيرا أسماء مهاجريان آخرين وكذا أسماء من نزلوا عندهم من مسلمى المدينة. ويبلغ مجموع من وردت أسماؤهم تحت عنوان «ذكر المهاجرين إلى المدينة» أربعة وسبعين شخصا. على أن هذه القائمة ليست كاملة، فإن النص يضيف، بالنسبة لعمر «ومن لحق به من أهله وقومه»، كما يضيف بالنسبة لمجموعة أخرى، هم بنو البُكير، عبارة «وحلفاؤهم من بنى سعد بن ليث». وبعد اسم عبدالرحمن بن عوف ، يضيف النص: «في رجال من المهاجريان». وهو يقول في نهاية القائمة: هنزل الأعزاب من المهاجريان على سعد بن خيشمة» (\*).

وتحت عنوان الهجرة الرسول على الله على النص في مستهل حديثه: الوأقام رسول الله على ال

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٢٦٨ .. ١٨٠.

ولما رأت قريش أنه قد أجمع لحربهم، اجتمعوا يتشاورون فيما يصنعون في أمر محمد على الله الذي صارت له شيعة وأصحاب بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين من مكة إلى المدينة ووجدوا فيها دارا ومنعة. واعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل وطلب أن يحضر الاجتماع وأذن له بذلك.

وفي هذا الاجتماع قُدم اقتراح أول قال صاحبه: «أحبسوه في الحديد، وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله، زهيرا والنابغة، ومن مضى منهم، من هذا الموت ، حتى يصيب ما أصابهم " فقال الشيخ النجدى : «لا والله، ما هذا لكم برأى. والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره يمن وراء الباب الذى أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يشبوا عليكم، فينزعوه من أيديكم، ثسم يكاثروكم به حستى يغلبوكم على أمسركم». ثم قال قائل منهم: «نخرجه من بين أظهرنا، فننفيه من بلادنا، فإذا أُخرج عنا فوالله لا نبالى أين ذهب، ولا حيث وقع، إذا غاب عنا وفرغنا عنه، فأصلحنا أمرنا وأُلْفَتَنا كـما كانت. فقال الشيخ الـنجدى: ﴿لا والله، ما هذا لكم برأى، ألم تروا حسن حديثه، وحلاوة منطقه، وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به، والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حيّ من العرب، فيغلب عليهم بذلك من قوله وحمديثه حتى يتابعوه عليه، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم فى بلادكم، فيأخذ أمركم من أيديكم». فقال أبوجهل بن هشام: «أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطى كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمـــدوا إليه، فيضربــوه بها ضربة رجل واحد، فــيقتلوه فنســتريح منه. فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل أى بالديمة فعقلناه

لهم». فقال الشيخ النجدى: «القول ما قال الرجل، هذا الرأى الذى لا أرى غيره». فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له (١).

فأتى جبريل عليه السلام رسول الله عليه ، فقال: «لا تبت هذه الليلة على فراشك الذى كنت تبيت عليه» ، فلما كانت عتمة من الليل، اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام، فيثبون عليه، فلما رأى رسول الله عليه مكانهم، فال لعلى بن أبى طالب: «نم على فراشى وتسبح ببردى هذا الأخضر فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شىء تكرهه منهم» . وخرج عليهم رسول الله عليه أخذ حفنة من تراب في يده، وأخذ الله تعالى عليهم رسول الله عليه فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك المتراب على رءوسهم على أبصارهم عنه، فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك المتراب على رءوسهم وهو يتلو هذه الآيات من يس: (٢)

﴿ يَسَ ۞ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۞ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ عَلَىٰ صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ ۞ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۞ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاوُهُمْ فَهُمْ غَهُمْ غَافُلُونَ ۞ لَقَدْ حَقَ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِي غَافلُونَ ۞ لَقَدْ حَقَ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ أَعْنَاقِهِمْ أَعْلالاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُقْمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ۞ ﴾ [يس: ١-٩]

ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب. فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: «ماذا تنتظرون ها هنا»؟ قالوا: «محمدا»، قال: «خيبكم الله! قد والله خرج عليكم محمد، ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا، وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟». فوضع كل رجل منهم بيده على رأسه، فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيًّا بُبُرد رسول الله علي الفراش، فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائما، عليه

<sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول ، ص ٤٨٠ ـ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٤٨٢ ، ٤٨٤ .

برده». فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، فقام على رضى الله عنه عن الفراش فقالوا: «والله لقد صدقنا الذى حدثنا». وكان مما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك اليوم، وما كانوا أجمعوا له:

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ وَنَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكُرِينَ ٣٠ ﴾ [الأنفال: ٣٠]

وقول الله عز وجل:

﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ۞ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ۞ ﴾

وابتاع أبوبكر، الذى كان كلما استأذن رسول الله على الهجرة، قال له الرسول «لا تعجل»، راحلتين ودفعهما إلى رجل استأجره ليكون دليلا لهما في رحلتهما إلى مكة. وفي يوم من الأيام، أتى رسول الله على الخروج على الله بنا بكر في بيته بالهاجرة وقال له إن الله قد أذن له في الخروج والهجرة. فقال أبوبكر: «الصحبة يا رسول الله» قال: «الصحبة»، وبكى أبوبكر من الفرح. ولم يعلم بخروج رسول الله على أحد، حين خرج، إلا على بن أبى طالب، وأبوبكر الصديق، وآل أبي بكر. أما على، فإن رسول الله على الخبره بخروجه، وأمره أن يتخلف بعده بمكة، حتى يؤدى عن رسول الله على الودائع التي كانت عنده للناس، وكان رسول الله على المن بكر عنده، لما يعلم عن مدودة وأمانته.

فلما أجمع رسول الله على الخروج، أتى أبابكر، فخرجا من خوخة لأبى بكر فى ظهر بيته، ثم عَمد إلى غار بثور - جبل بأسفل مكة - فدخلاه، وأمر أبوبكر ابنه أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون فى ذلك اليوم من خبر، وأمر مولاه أن يرعى

غنمه نهاره، ثم يريحها عليهما، يأتيهما إذا أمسى في الغار. وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما.

فأقام رسول الله على الغار ثلاثا ومعه أبوبكر، وجعلت قريش فيه حين فقدوه مئة ناقة لمن يرده عليهم. حتى إذا مضت الثلاث، وسكن عنهما الناس أتاهما صاحبهما الذي استأجراه ببعيريهما وبعير له، وانطلق الرسول وأبوبكر ومولاه والدليل (\*).

ولما خرج الرسول وأبوبكر أتى دار أبى بكر نفر من قريش وسأل عن الرسول فقالت لهم أسماء بنت أبى بكرلا أدرى، لكن رجلا من الجن جاء من أسفل مكة، يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب، وإن الناس ليتبعونه، يسمعون صوته وما يرونه.

## وهو يقول:

جـزَى الله ربُّ الناس خـيرَ جَـزائه هُـمـا نَـزَلا بـالبَــر ثــم تَرَوَّحــا ليــهن بنــى كَعْـب مكانُ فــتــاتهم

رفيقين حلاً خيمتى أم معبد فأفلح من أمسى رفيق محمد ومقعدها للمؤمنيين بمرصد

وفهم الناس من قوله أن الرسول عَلَيْكُم متجه إلى المدينة.

وأراد سراقة بن مالك أن يفور بالناقات المئة التي جعلتها قريش لمن رد رسول الله عَبِين عليهم، ولبس لأمته، أى درعه وسلاحه، وأمر بفرسه. وعلى الرغم من أنه، حين استقسم بقداحه مرتين، خرج السهم الذى يكره «لا يضره»، فيإنه أبى إلا أن يتبع الرسول عَبِين ، فركب فى أثره، فلما بدا له القوم ورآهم، عثر به فرسه مرتين، فذهبت يداه فى الأرض،

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول، ص ٤٨٤ ـ ٤٩٠.

وسقط هو عنه، ثم انتزع يديه من الأرض، وتبعهما في المرة الثانية دخان كالإعصار، فعرف سراقه حين وأى ذلك أن الرسول على قد منع منه (١).

ويذكر النص خط السير الذى اتبعه الدليل بالرسول وصحبه إلى أن بلغوا قباء. وبقى الرسول عَلَيْ فى قُباء ثلاثة أيام قبل أن يتجه إلى المدينة. وينهى النص حديث هجرة الرسول بالملحوظة الآتية: «وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله عَلَيْ ، فلم يبق بمكة منهم أحد، إلا مفتون أو محبوس) (٢).

هذا وقد وردت بيانات أخرى عن الهجرة في سرد الأحداث التي تلت وصول الرسول عَلَيْ إلى المدينة، قيل فيها إن أهل دور مسمين أوعبوا بأهليهم وأموالهم إلى المدينة وإن دورهم غُلِّقت بمكة هجرة ليس فيها ساكن، وكان من هذه الدور دار بني جحش بن رئاب، حلفاء بني أمية، وقد عدا عليها أبوسفيان بن حرب. (٣)

# باء. التحليل

# ١- هجرة أم إخراج للرسول؟

هناك، فيما يقول النص، علاقة سببية بين بيعة العقبة الثانية، أى بيعة الحرب، وهجرة الرسول عليه . وتسضح هذه العلاقة من كل جملة، بل

 <sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول، ص ٤٨٤ - ٩٨٩ .

۲) المرجع السابق، ص ٤٩٠ – ٤٩٩ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، ص ٤٩٩ .

وتكاد تتضح من كل كلمة جاءت على لسان كل شخص من الأشخاص الذين تحدثوا في اجتماع الرسول مع حجاج المدينة الثلاثة والسبعين:

أ) فإن العباس، عم الرسول ﷺ، شدّد على أن الرسول، على الرغم من كونه في عزّ من قومه ومنعنة في بلده، أبى إلا الانحياز إلى مسلمي المدينة واللحوق بهم. فلما من شك إذن من أن قرار الرسول ﷺ بترك مكة إلى المدينة كان قرارا اتخذه بمحض إرادته، وأن عداء قريش له لم يكن له أى دور في اتخاذه ، ما دام ذووه قد منعوه من قومه.

ب) حين سأل الرسول ﷺ حجاج المدينة هل يمنعونه، فإنه كان، ولاشك، يتحدث عن المستقبل، بعد أن يهاجر إليهم.

ج) حين تحدث البراء بن معرور عن الحروب والحلقة، وحين تحدث أبو الهيشم بن التيهان عن قطع حبالهم مع اليهود، وحين لفت العباس بن عبادة انتباه مواطنيه إلى النتائج التى ستترتب على مبايعتهم للرسول، فإن ثلاثتهم كانوا يردون - عن علم - على سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان من الطبيعى أن الرسول عليه ألى البقاء في مكة التى كان فيها، عن كان يخاطبهم، لما عقد البيعة ولَفَضَلَ البقاء في مكة التى كان فيها، على حد قول عمه، «في عز من قومه ومنعة في بلده». والسؤال الذي لا مفر من طرحه في بداية هذا التحليل هو: هل تظل علاقة السببية التي أشرنا إليها بين بيعة الحرب وهجرة الرسول قائمة إذا ثبت أن هذه البيعة لم يكن لها وجود؟ إن الإجابة عن هذا السؤال لايمكن أن تكون إلا ما يكن لها وجود؟ إن الإجابة عن هذا السؤال لايمكن أن تكون إلا بالنفي.

لكن هناك ما هو أكثر من هذا: إن مؤلف النص، الذي جمعل من هجرة الرسول الطوعية النقطة المركزية التي بنيت حولها بيعة الحرب،

غاب عن فطنته أن بعض آيات القرآن الكريم تعطى عن خروج الرسول يَجَافِحُ من مكة صورة تختلف عن تلك التي صوره بها. وهذه الآيات هي:

﴿ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُ قُوَّةً مِن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمْ (١٣) ﴾

﴿ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَتَخْشُونُهُ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ١٣ ﴾ أُوّلَ مَرَّةً أَتَخْشُونُهُ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ١٣ ﴾

﴿ إِلاَّ تَسَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فَي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لِمْ تَرُوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللَّذِينَ كَفَرُوا السَّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠٤﴾ [التوبة: ١٢ و١٠]

إن هذه الآيات تتحدث بلغة واضحة لا تحتمل اللبس عن إخراج لا عن هجرة. ويلاحظ فئ هذا الصدد كذلك أنه ما من آية من آيات القرآن الكريم استعملت كلمة «الهجرة» فيما يتعلق بالرسول ﷺ.

ولما كان الفرق بين الهجرة والإخراج، كما هو بديهى، هو أن الهجرة عمل إرادى حتى إذا كان الشخص قد أقدم عليه تحت ضغط الظروف، وأن الإخراج عمل ليس لإرادة الشخص الذى يجرى إخراجه فيه دخل، فإن مؤدى صياغة القرآن هو أن الرسول عليه أن خلافا لما قاله العباس بن عبدالمطلب فى النص، لم يكن قسط يريد أن يتسرك مكة، وأنه لو خير لاختار أن يسقى فيها، وأنه إذا كان قسد تركها فإنما كان ذلك لأنه أجبر على تركها إجبارا.

وإذا كان الأمر كذلك:

- فمن بين الخيارات الثلاثة (الاعتقال أو القتل أو الطرد) الواردة في آية:

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُ وَكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ وَنَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكرينَ ۞ ﴾ [الأنفال: ٣٠]

التى أشار إليها النص، اختارت قريش الأمر الشالث أى الإخراج، لا الأمر الثانى، أى القتل. لا، ربما، لأن الرغبة فى قتل الرسول على الأمر الثانى، أى القتل. لا، ربما، لأن الرغبة فى قتل الرسول على هذه كانت تعوزهم، وإنما لأنهم، بعد أن فكروا فى قتله، عدلوا عن هذه الفكرة، أو لأنهم، بعد أن حاولوا قتله، فشلت محاولاتهم.

د) الآية ٣٠ من سورة التوبة لا تشير، كما يدعى النص، إلى الاجتماع الذى ذكره، بل تشير، على الأرجح، إلى سلسلة من الاجتماعات كانت قريش تناقش خلالها، منذ بداية البعثة، المشكلة التى تسبب فيها محمد ودينه لمكة، وخير الوسائل لحلها.

هـ المشهد الذي نرى فيه مجموعة من فتية قريس ينتمون إلى كل قبائلها وبيد كل منهم سيف صارم وهم يحيطون ببيت الرسول عليه في انتظار أن ينام ليقتلوه تنفيذا للقرار الذي اتخذته قريش في اجتماعها، لم يحدث في الحقيقة، للأسباب التي سبق ذكرها.

و) آية سورة يس: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدُّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُعْمِرُونَ ﴾ التي يذكر النص إن الرسول ﷺ تلاها حين خرج من بيته دون أن يراه أحد، نزلت قبل اللحظة التي يذكرها النص بمدة طويلة، وهذه الآية، على أي حال تتحدث عن مشاهد للقيامة لا تمت بصلة للظروف التي يتحدث عنها النص.

ز) قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴾ من سورة الطور نزلت في الفترة المكية الأولى، وهذا شيء طبيعى، ومضمونها وارد في كثير من آيات القرآن.

ح) من غير المعقول أن تكون قريش، بعد أن أخرجت الرسول عليه ألله قد وعدت بتقديم مئة ناقة لمن يقبض عليه ويعيده إلى مكة. وقصة سراقة الذي يخرج بمفرده لمطاردة محمد وأصحابه الثلاثة، الذين من المفروض أنهم كانوا بدورهم مسلحين، هي أيضا محض خرافة. على أن هذا لا يعنى أن قريشا، بعد أن أخرجت الرسول عليه الله من مكة، لم تفكر في قتله وأنه عليه الذي لم يغب عنه الخطر الذي كان يتعرض له متى عبر حدود هذه المدينة، لم يأخذ لنفسه الحيطة ويختفي، كما يقول القرآن، مع صاحبه في الغار.

ط) ومما يلاحظ بهذه المناسبة أن بنى عبدالمطلب وبنى هاشم، لو كانوا حريصين حقا على سلامة الرسول على السارضوا في إخراجه لأن إخراجه كان من شأنه أن يبتعد به عن نطاق حمايتهم؛ وإذا كانوا، مع ذلك، قد قبلوا هذا الإخراج نزولا على ضغط قبائل قريش الأخرى، فقد كان من واجبهم أن يحموه بعد إخراجه من مكة إلى أن يصل إلى مقصده. كذلك فإن كون الرسول على المراد قبيلته هو في الواقع قرينة على رحلته ولم يختر العباس أو أيا من أفراد قبيلته هو في الواقع قرينة على أنه لم يكن يثق فيهم، وهو ما يقوى فكرة أن هاتين القبائل التي قررت إخراجه.

## ٧- هجرة المسلمين

تثير هذه الهجرة المسائل الآتية:

- هل هناك علاقة بين بيعة الحرب وهجرة المسلمين إلى مكة؟
  - هل هاجر كل مسلمي مكة إلى المدينة؟
    - هل أُخرج بعض مسلمي مكة؟

### أ- البيعة والهجرة

الأنصار الله على الله تعالى له على الخرب، وبايعه هذا الحى من الأنصار على الإسلام والنصرة له ولمن اتبعه، وأوى إليهم من المسلمين، أمر رسول الله على الله على أصحابه من المهاجرين من قومه، ومن معه بمكة من المسلمين، بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها، واللحوق بإخوانهم من الأنصار، وقال: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فخرجوا أرسالاً . (\*)

هذه الفقرة، الستى وردت فى النص فى بداية حديث الهجرة إلى المدينة، توضح بجلاء أنه كان هناك «أمر» من الرسول عليه إلى مسلمى مكة بالهجرة إلى المدينة وأن هذا الأمر صدر، من جهة، بموجب الإذن الإلهى الذى تلقاه بالحرب، ومن جهة أخرى، بناء على تعهد «الأنصار» بنصرة المهاجرين وإيوائهم. وواقع الأمر:

1) أنه لم يكن من عادة الرسول عَيْنِ أن يصدر أوامر، بل كان فى جميع المناسبات يترك لكل امرىء حرية التصرف، بمقتضى آية «لا إكراه فى الدين»؛ والنص ليس فيه أبدا ما يدل على أن الرسول فرض على أحد من المسلمين تضحية أو سلوكا. ومن أمثلة ذلك أن الهجرة إلى الحبشة لم يؤمر بها، فيما يقول النص، بل نُصح بها.

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٢٦٨.

Y) موضوع هجرة مسلمى مكة لم يطرح إطلاقا على بساط البحث في اجتماع الرسول على الحجاج الثلاثة والسبعين في العقبة. ولم يتعهد مسلمو المدينة، فضلا عن ذلك، بشىء فيما يتعلق بهم، والشيء الوحيد الذي كان موضع بحث في هذا الاجتماع، من أوله لآخره، كان سلامة الرسول الشخصية.

٣) نظرا إلى أن الآيات التى تأذن بالحرب كانت مدنية، وإلى أنه لم تكن هناك بالتالى بيعة حرب بين النسبى على المحاج الثلاثة والسبعين، فإن دعوى النص غير مقبولة.

على أن من المحتمل جدا، إذا كان قد عقد مثل هذا الاجتماع، أن يكون الرسول على الفرط المشاق التي كان يعانيها أصحابه المكيون في مواجهة الاضطهاد والمقاطعة، قد سأل هؤلاء الحجاج، وربما غيرهم قبلهم، ما إذا لم يكن بوسعهم أن يؤووا عددا من أصحابه، وأن يكون قد بين لهم المزايا التي يمكن أن تتحقق لهم من وجودهم بينهم، سواء من الناحية الدينية، أو من الناحية الاقتصادية، إذ أن هؤلاء المهاجرين المكيين كانوا ذوى خبرة تجارية كبيرة، وكانت لدى بعضهم رءوس أموال قد تعود عليهم بالخير، وأن بعضهم الآخر يمثل يدا عاملة قليلة التكاليف.

ومن المكن جدا أن يكون حجاج المدينة قد وعدوا، أو حتى تعهدوا، بإيواء إخوانهم المكين وبتقديم جميع التيسيرات الممكنة لهم للإقامة فى المدينة. وبهذا تكون بيعة العقبة الثانية، فى نهاية الأمر، اتفاقا يتعلق بهجرة بعض مسلمى مكة، لا بيعة للحرب.

### ب) هل هاجر إلى المدينة كل مسلمي مكة ؟

رأينا في حديث البيعة أن مسلمي مكة كانوا «من بين مفتون في دينه» ومن بين معـذب في أيديهم، وبين هارب في البلاد فـرارا منهم، منهم من بأرض الحبشة، ومنهم من بالمدينة، وفي كل وجه»، ولاحظنا أن النص لم يتحدث عن فئة إضافية تتضمن مسلمي مكة الذين لم يفتنوا في دينهم، ولم يعذبوا، ولم يفروا.

وقد جاء في حديث الهجرة، من الجهة الأخرى:

- قبل هجرة الرسول إلى المدينة : «وأقام رسول الله عليه على المحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة، ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجريس إلا من حبس أو فتن، إلا على بن أبى طالب، وأبوبكر: أبى قحافة الصديق رضى الله عنهما»؟

- بعد هجرة الرسول عَلَيْكُم : «وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله عَلَيْكُم ، فلم يبق بمكة منهم أحد، إلا مفتون أو محبوس».

وإذا راعينا أن لفظة «المهاجرين»، في لغة النص، لا تعنى - كما رأينا - مسلمى مكة الذين هاجروا بصفة فعلية، وإنما مسلمى مكة عموما، فإن هذين الخبرين يضيفان إلى الخبر الأول، الذى يتحدث عن فئات ثلاث هي من فتنوا، ومن عذبوا، ومن فروا، فئة من حبسوا. والخبر الأخير يختلف عن الخبر الثاني في أنه يتحدث عن وصول المهاجرين إلى المدينة بعد وصول الرسول علي المنها الخبر الثاني أن الرسول، مع على وأبي بكر، كانوا آخر من تركوا مكة. لكن الخبرين الثاني والثالث يشبهان الخبر الأول في أن الفئات التي تضمناها ذكرت على سبيل الحصر. وإذا أخذنا في الاعتبار كل ما جاء في الأخبار الثلاثة، لخرجنا بالملحوظة الآتية: فيما عدا الأشخاص الذين عذبوا، وحبسوا، وفروا إلى

الحبشة أو إلى المدينة أو في كل جهة، أو الذين فتنوا، لم يبق بمكة أحد من المسلمين بعد رحيل الرسول علينهم بوقت قصير.

وللحكم على مدى صدق هذه المعلومة الهامة، يتعين أولا معرفة عدد المهاجرين ثم، بعد ذلك، معرفة ما إذا كانت بعض عناصر السرد تؤيدها.

### ١) عدد المهاجرين:

المعلومات المتعلقة بمهاجرى المدينة أقل دقة بكثير من تلك التى تتعلق بمهاجرى الحبشة، الذين ذكرت أسماؤهم، بما فى ذلك أسماء النساء والأطفال، وأعدادهم بالتفصيل مع ذكر عشائرهم وقبائلهم. فقد رأينا، فيما يتعلق بمهاجرى المدينة، أن النص ذكر أسماء ٧٤ مهاجرا تحت عنوان فنما يتعلق بمهاجرين إلى المدينة، وأن هذا الرقم لا يشمل من لحق بعمر من أهله وقومه، ولا بنى سعد بن ليث حلفاء بنى البُكَيْر، وأنه كان هناك عدد آخر من المهاجرين لم تذكر أسماؤهم. كم كان عدد المهاجرين النين تضمهم هذه المجموعات الثلاث؟ لا أحد يدرى. على أن من المسموح به القول بأنهم لم يكونوا كثيرين وأنهم، على أى حال، كانوا أقل عددا من المهاجرين الـ ٧٤ الذين ذكرت أسماؤهم. وعلى فرض أن عددهم كان مثل عدد هؤلاء المهاجرين فإن المجموع يناهز المائة والخمسين.

### ۲) عناصراخری:

فئات المسلمين المكيين الأخرى التى لم تهاجر إلى المدينة بعد البيعة هي: من فتنوا، ومن عذبوا، والمحبوسون، والفارون. والحاصل:

- أن النص لا يعطى أية معلومات عمن فتنوا. وهو لم يذكر سوى حالتين: حالة عيَّاش بن أبي ربيعة، وحالة هشام بن العاص، اللذين عاد

بهما أبو جهل إلى المدينة بعد هجرتهما، بخدعة، ثم فتنا وحبسا لكنهما استطاعا أن يكسرا أغلالهما وينضما إلى إخوانهما في المدينة. وهم على أي حال ضمن من يشملهم رقم الـ ٧٤. لكن إذا كانت هناك حالات لأشخاص فتنوا نهائيا عن دينهم، فلا يجب ، منطقيا، أن يدخلوا في عداد المسلمين.

- ليست هناك أية معلومات عن المسلمين الذين كانوا تحت التعذيب.
- أما المسلمون الذين حبستهم قريش، فنحن لا نعرف منهم سوى ثلاثة أو أربعة، وكلهم ممن سبقت لهم الهجرة إلى الحبشة، ومنهم عياش ابن أبى ربيعة وهشام بن العاص ذاتهما.

على أن جزء النص الذى يتعلق بالفترة المدنية يخبرنا أن أبا بصير عُتبة ابن أُسيّد بن جارية وسبعين رجلا غيره كانوا احتبسوا بمكة استطاعوا الإفلات من الأماكن التى كانوا محتبسين فيها بعد صلح الحديبية وخرجوا إلى العيص وضيقوا على قريش، لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه، ولا تمر بهم عير إلا اقتطعوها حتى كتبت قريش إلى رسول الله عليم عير الا آواهم فى المدينة (\*). وهذا الخبر فى رأينا ترد عليه تحفظات مهمة (وذلك جزئيا لأنه، مثل أخبار أخرى فى الفترة المدنية، يظهر مسلمى مكة بمظهر القادرين على العنف وعلى ارتكاب أعمال مستهجنة).

- أما المسلمون الذين فروا من الحبشة (ومنهم ٢١ عادوا إلى مكة ثم هاجروا مع الرسول عليه الله الله المدينة النص وجودهم، باستثناء أبى سلمة وروجه)، والمسلمون الذين يتجاهل النص وجودهم، السنتثناء أبى سلمة وروجه) والمسلمون الذين فروا «في كل وجه» (الله ين يتجاهل النص كذلك

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الثاني ، ص ٣٢٤.

وجودهم)، فإنهم لا يدخلون في الحساب، إذ أنهم كانوا خارج أرض . مكة.

فإذا اعتبرنا أن المحتبسين كان عددهم ٧٠، وإذا أضفنا إليهم - وهو تقدير واسع جدا، إذ أن النص لم يقل عنهم شيئا - من عـ ذبوا (على فرض أنهم غـير داخلين في رقم المحتبسين)، وقدرنا عـ ددهم بثلاثين، فإن عدد المسلمين الذين بقوا في المدينة بعـ د الهجرة اللاحقة عـلى بيعة الحرب المزعومة يكون ١٠٠ لا أكثر.

والسؤال الآن هو: هل كان ذلك ممكنا؟ هل من المعقول، بعبارة أخرى، أن الرسول على الله يتمكن، هو وأصحابه، ومعهم القرآن الذى نزلت ثلاثة أرباعه في مكة، في ثلاث عشرة سنة من الدعوة، أن يقنعوا بالإسلام سوى ٢٥٠ شخصا على أقصى تقدير؟

والإجابة عن هذا السؤال، في نظرى، هي أن هذا شيء غير ممكن على الإطلاق. ذلك:

أ- أن النص هنا ، كما في قائمة المسلمين التي أوردها في نهاية الفترة المكية الأولى، لا يأخذ في حسبانه المسلمين الذين اعتنقوا الإسلام سرا، خشية العقوبات التي كان يتعرض لها المسلمون على يد قبائلهم أو من جانب قريش.

ب- أن حملات الدعاية ضد الرسول والإسلام، واضطهاد المسلمين، وسياسة القمع التي كانت تطبقها القبائل لمعاقبة من أسلموا ولإرهاب من يفكرون في اعتناق الإسلام إذا كانت قد أثنت بعضهم عن ذلك فإنها، بما أدت إليه من حالات الاستشهاد والبطولات، قد حفزت آخرين على الدخول في الإسلام.

جـ- أنه فى القبائل التى أسلم عدد كبير من أفرادها، لابد أن الرؤساء كانوا يترددون فى اضطهاد أفرادها المسلمين أو نفيهم، لأن الاضطهاد والنفى كان يضعفان مركز القبيلة إزاء القبائل الأخرى الأقوى أو الأكثر عددا؛ كذلك فإن من المحتمل أن إسلام بعض سادة العشائر وأشرافها ترتبت عليه سلسلة من حالات اعتناق الإسلام فى عشائرهم.

د- بدراسة قائمة الـ ٧٤ من مسلمى مكة الذين هاجروا، يتضح الآتي:

- أن خمسة رجال فقط صحبوا معهم زوجاتهم.

- أنه كان بين الرجال الستين، الذين لم تكن معهم زوجات، رجال متزوجون مثل عشمان وجعفر اللذين هاجرا إلى الحبشة مع زوجتيهما. ولم يكن أولئك الذين لم يهاجروا إلى الحبشة، ممن لم يورد النص أية بيانات بشأنهم، عزابا كلهم. ولابد أنهم تركوا وراءهم في مكة زوجات وأولادا. والرسول ذاته، عليلهم ألم كذلك أبوبكر، تركا وراءهما بنات. وباختصار فإن جانبا من الرجال والنساء، متزوجين كانوا أم غير متزوجين، الذين رحلوا إلى المدينة قبل الرسول عليله أو بعده مباشرة، كانت لهم في مكة أسر كان بعض أفرادها على الأقل مسلمين. ومن المحتمل أن عدد هؤلاء كان أكبر من عدد من هاجروا. والذي حدث هو أن إحصائية النص أسقطتهم من حسابها.

هـ- أن مسلمى المدينة، الذين كانوا لا يمـ ثلون كل المدينة أو أغلبها، لم يكونوا يملكون الوسائل المادية التى تسمح لهم بإيواء واستضافة جميع مسلمى مكة بصفة مستمرة.

و- أن وجود عدد كبير من الرجال والنساء دون عمل في المدينة كان من شأنه أن يثير مشكلات اجتماعية تسيء إلى الإسلام. ز- أن الالتزامات العائلية، والارتباط بالدار والأسرة، أو الخوف من المجهول، كانت عوامل لابد أنها جعلت بعض المسلمين في مكة لا يتحمس لفكرة ترك مدينتهم.

ح- أن بعض المسلمين كانوا كذلك يرون أنهم يخدمون الإسلام بالبقاء في مكة بدلا من الهجرة إلى المدينة.

## ٣- القرآن والهجرة ،

فيما يلى بعض الآيات التي يتحدث فيها القرآن عن الهجرة:

- ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَة أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٤) ﴾ . . . . ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَة أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٤) ﴾ . . . . ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَا جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورً وَصَبَرُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورً رَجِيمٌ (١١٠) ﴾ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١١ و ١ و ١ و ١١ و ١ و ١ و ١١ و ١ و ١١ و ١١ و ١١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١

- ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ أُولَئِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَوْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٦٨) ﴾ وَمُتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٦٨) ﴾

- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ فِي اللَّذِينَ آفَوا مَا لَكُم مِن وَلايَتِهِم مِن شَيْء حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِن اسْتَنصَرُوكُمْ فِي اللَّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ إِلاَّ عَلَىٰ قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ لِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ إِلاَّ عَلَىٰ قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ لِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيلِ اللَّه بَصِيرٌ (٢٧) ﴾ . . . . ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّه وَاللَّذِينَ آوَوْا وَنصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُم مَعْفَرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُم مَعْفَرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّه بِكُلِ شَيْءَ عَلِيمٌ (٧٧) ﴾ . . . . . ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولُوا وَبَاللَّهُ بِكُلُ شَيْء عَلِيمٌ وَأُولُوا وَاللَّهُ بِكُلُ شَيْء عَلَيمٌ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّه بِكُلِ شَيء عَلِيمٌ وَالْولُوا الْأَرْحَام بَعْضُهُمْ أُولًى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّه إِنَّ اللَّه بِكُلِ شَيء عَلِيمٌ (٧٧) ﴾ اللَّه إِنَّ اللَّه بِكُلِ شَيء عَلِيمٌ (٧٧) ﴾ اللَّه إِنَّ اللَّه بِكُلِ شَيء عَلِيمٌ (٧٧) ﴾

[الأنفال: ٧٧ و ٧٤ و ٧٠]

- ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۞ ﴾ حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۞ ﴾

- ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانَ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّات تَجْرِى تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٠٠٠) وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافَقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ مَنَ الْأَعْرَابِ مَنَافَقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ مَنَّ الْأَعْرَابِ مَنْ النَّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ اللَّهُ اللَ

من مجموع هذه الآيات والآيات من ٩٧ إلى ١٠٠ في سورة النساء يمكن استخلاص المعلومات الآتية بشأن الهجرة عموما، وبشأن هجرة مسلمي مكة بوجه خاص:

 أ) دعوة القرآن المسلمين إلى الهجرة ترجع إلى الفترة المكية الثالثة (آيتا سورة النحل، وهي مكية، وترتيبها عند بلاشير ٧٥، علما بأن ترتيب سورة البقرة وهي أولى السور المدنية عنده هو ٩٣).

ب) تلبية لهذه الدعوة وبتشجيع من الرسول عليه أن البد أن عديدا من حالات الهجرة الفردية أو الجماعية تمت، انطلاقا من مكة ومن غيرها من مناطق الجزيرة التي كان المسلمون مضطهدين فيها، إلى المدينة، أو إلى مناطق أخرى لم يكن المسلمون يتعرضون فيها للاضطهاد.

جـ) إذا كان النص لم يتحدث عن هذه الهجرات، فـمن المحتمل أن يكون باعثه لذلك هو رغبته في إظهار يثرب بمظهر المدينة الوحيدة في الجزيرة العربية بأكملها، التي آوت الرسول عليه ومسلمي مكة، ولادعاء أن لقب «الأنصار» حق خالص لأهل المدينة دون غيرهم.

د) موقف النص في هذا الخصوص قريب الشبه بموقفه فيما يتعلق

بإسلام بعض قبائل عرب الجزيرة، فقد ضرب عنه صفحا كى يبرز ما يدعيه من تقبل أهل المدينة الذي لا يبارى للإسلام.

هـ) لو أن جميع مسلمى مكة - ومسلمى مكة وحدهم، لأنه لم يكن فى الجزيرة، طبقا للنص، مسلمين غيرهم، سوى مسلمى المدينة - هاجروا إلى المدينة مع الرسول عين المن الكن آيات هناك هجرات جديدة. لكن آيات القرآن التي أوردناها من سورة البقرة وسورة الأنفال وسورة النساء وسورة التوبة، التي تحث المسلمين على المهجرة تنسحب على الجزء الأكبر من الفترة المدنية، فإن سورة البقرة هي أولى السور المدنية، وسورة التوبة هي السورة قبل الأخيرة من القرآن الكريم، في ترتيب بلاشير. وهذا دليل على أنه كان في مكة مسلمون عندما فتحها الرسول عند الهجرة، كانوا أكثر عددا بكثير من المائة المذين يستخلصون من عند الهجرة، كانوا أكثر عددا بكثير من المائة المذين يستخلصون من بيانات النص.

و) المستضعفون من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، والذين أسقط عنهم التزام الهجرة، كانوا، على الأرجح، يحصون بالمئات.

ز) بعد أن شبجع القرآن الهبجرة، في بداية الأمر، بالثناء على المهاجرين في سبيل الله، ووعدهم بالمكافأة على هجرتهم في الدنيا وفي الأخرة، حتى إذا قتلوا أو ماتوا في الطريق، إذا به يجعل من الهبجرة واجبا ويهدد بجهنم من نكصوا عنها بذريعة أنهم كانوا «مستضعفين في الأرض»، وفي هذا دليل على أن مكة لم تخل تماما من مسلميها بالهجرة الناتجة عن البيعة المزعومة.

ح) وهناك دليل آخر على هذا هو أن القرآن الكريم فرض على المسلمين الذين هاجروا، وعلى من آووهم، أن ينصروا من يستنصرونهم في الدين ممن آمنوا ولم يهاجروا.

ط) ما من شيء في الآيات التي سقناها يسمح بالقول بأن حديث الهيجرة في القيرآن وقف على مسلمي مكة، ولا بأن مسلمي المدينة وحدهم هم الذين آووا المهاجرين ونصروهم.

ى) حين تحدث القرآن الكريم فى سورة التوبة عن أهل المدينة الذين مردوا على النفاق، والذين سيعذبون مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم، كان ذلك فى سياق الحديث عن الهجرة، ويتضح من هذه الآية أن القرآن لا يضفى جميع الفضائل على أهل المدينة قاطبة.

### ٤- القرآن وإخراج السلمين:

رأينا فيما سبق أن المقدمة الستى تشرح الظروف التى نزلت فيها الآيات التى تأذن للسرسول عَلَيْكُم باللجوء إلى الحرب اعتسرفت بأن قريشا نفت بعض المسلمين عن مكة. وقد تحدث النص فى هذه الفقرة بعبارات عامة ولم يعط فيها أو فى أى موضع آخر أى مىثال لأشخاص نُفُوا أو أخرجوا من هذه البلدة بسبب دينهم.

أما القرآن، فقد أولى هذه المسألة اهتماما كبيرا تشهد به آيات مثل:

- ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَتَالَ فِيهِ قُلْ قَتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإَخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دينكُمْ إِنَ السَّتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَددْ مِنكُمْ عَن دينه فَيمت وهُو كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧) ﴾ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧) ﴾

[البقرة: ٢١٧]

- ﴿ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقَتُلُوا لَأَكُفَرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّمَاتِهِمْ وَلاَّدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَقَتُلُوا لاَّكَفِرَنَّ عَنْدُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (١٥٠) ﴾ [آل عمران: ١١٥] ﴿ لَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (١٥٠) ﴾ [آل عمران: ١٥٠] ﴿ لِلْفُقَرَاءِ النَّمُهَا جَرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَ الهِمْ يَيْتَغُونَ فَضْلاً مِن اللَّهِ وَرِضُوانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿ (١٥٠) ﴾ مِن اللَّهِ وَرِضُوانًا ويَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (١٠٠٠) ﴾ [الحشر: ٨]

- ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخذُوا عَدُوّى وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةُ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِنَ الْحَقِ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تَوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تَوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسَرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةُ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَيَ اللَّهِ مَن إِلَيْهِم بَالْمُودَةُ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدُ صَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ آ﴾ . . . . ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ فَقَالُهُ مِن الَّذِينَ لَمْ يُقْوَلُهُمْ وَتَقْسَطُوا إِلَيْهِمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسَطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّا اللَّهُ عَنِ اللَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِينِ وَلَمْ يَخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتَقْسَطُوا إِلَيْهِم وَاللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهِ مَن اللَّهُ يَحِبُ الْمُقْسَطِينَ ﴿ كَا إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَالْمَونَ فَى الدِينِ وَالْمَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَولُوهُمْ وَمَن يَتُولُهُمْ وَمَن يَتُولُهُمْ وَمَن يَتُولُهُمْ وَمَن يَتُولُهُمْ فَاللَهُ عُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ والمَوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَولُوهُمْ وَمَن يَتُولُهُمْ وَمُن يَتُولُومُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَوهُ مُو اللَّهُ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَيْهُ مِن قَلْكُولُ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ كُولُولُولُولُ الْعُلُولُ عَلَى إِنْ عَالْمُولُ الْعُولُ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى إِنْ ع

- ﴿ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشُو نَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشُو نَهُم فَرَّمِنِينَ آنَ ﴾

[التوبة: ١٣]

ومن جـملة هـذه الآيات ومما جـاء في النص، يـمكن اسـتخـلاص المعطيات الآتية، فيما يتعلق بإخراج المسلمين:

أ) هذه الظاهرة، التى خصص لها النص أقل من سطر، كانت من الأهمية بحيث أشار إليها القرآن الكريم في عدة سور تشمل الجانب

الأكبر من الفـترة المدنية، إذ أن أولاها هي أولى السور المـدنية، وأخراها هي سورة القرآن قبل الأخيرة.

ب) إحدى الآيسات تتحدث عن «المسجد الحرام وإخراج أهله منه» وهؤلاء «الأهل» لايسمكن أن يكونوا سوى السرسول على والحساصين. والحساصل أن النص لا يتحدث أبدا عن هذا الإخراج، بل إنه، على العكس، جعل من المسجد الحرام المكان الذى ظهر فيه الرسول أكبر عدد من المرات. أما المسلمون فإن قصة إسلام عمر يفهم منها أنه كان محظورا عليهم الصلاة في المسجد، لا أن يدخلوه، لكنهم، على أى حال، استطاعوا أن يصلُّوا فيه، دون عائق، بعد إسلام عمر.

ج) سبب اخراج الرسول والمسلمين، كما يذكره القرآن، هو مجرد كونهم آمنوا بالله ربهم.

د) تدابير الإخراج الفردية ضد المسلمين اتخذت شكلين: الإخراج من الديار والإخراج من الأموال، أي المصادرة.

هــ)-لابد أن حالات الإخــراج كانت مفــجعة لدرجــة أنها اعتــبرت، كوسيلة من وسائل الاضطهاد، أكبر من القتل.

و) ليس في القرآن ما يفهم منه أن قريشا كانوا وحدهم هم الذين يخرجون مسلميهم.

ر- تتحدث الآية ١٣ من سورة التوبة عن أيمان نكث بها الكفار فَهَمُّوا بإخراج الرسول عَلِيَّا إِلَيْهِمُ والنص لا يعطى أي تفسير لهذه النقطة الهامة.

ح) إخراج الرسول عليه ، والهجوم المتكرر على المسلمين، تعتبر في الآية ذاتها حالة تبرر حرب المشركين (الذين تقول عنهم سورة البقرة إنهم لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم).

ط) الآيتان ٨ و٩ من سورة الممتحنة تقرران مبدأ أن من غير المحظور على المسلمين أن يبروا من لم يقاتلوهم في الدين ولم يخرجوهم من ديارهم، وأن يقسطوا إليهم، وأن المحظور فقط هو تولّى من قاتلوهم في الدين وأخرجوهم من ديارهم وظاهروا على إخراجهم. وهذا الحكم، على الرغم من تأخر نزوله، وكذلك ما تنص عليه الآية ٧٧ من سورة الأنفال من قوله تعالى: ﴿ وَإِن اسْتَنصَرُوكُمْ (\*) فِي الدّينِ فَعَلَيْكُمُ النّصُرُ اللّهُ عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنكُمْ وبَيْنَهُم مِيّثَاقً ﴾ يختلفان في روحهما عن الإدانة الجماعية التي يوجهها النص ضد قريش في شرح الظروف المؤدية إلى نزول الآيات التي أذن لمحمد عَيِّما فيها بالقتال.

## جيم.النتيجة

فى حديث الهجرة إلى المدينة ثلاث من السمات التى سجلتها فى حديث الفترات السابقة، هى : التلاعب بالقرآن، والتزييف والاختلاق، وأخيرا الإغفال. وسأتعرض فيما يلى لكل سمة من هذه السمات.

## ١- التلاعب بالقرآن:

الاستشهادات القرآنية التي وردت في حديث الهجرة قليلة، وتتحصل فيما يأتي:

- الآيات من ا إلى ٨ من سورة يس، وفيها قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ﴾ التى تلاها الرسول عَلَيْظِيمُ وهو يخرج من بيته ليلا دون أن يراه الفتية القريشيون الذين كانوا يحاصرون بيته لقتله.

<sup>(\*)</sup> المقصود بهم اللين آمنوا ولم يهاجروا.

- الآية ٣٠ من سورة الأنفال. قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَخْرِجُوكَ ﴾ التي يقول النص إنها نزلت بمناسبة خطة قتل الرسول عَلِيَا ﴿ .

- الآية ٣٠ من سورة الطور: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ ﴾ .

وقد سبق أن أوضحت أن هذه الآيات نزلت في مناسبات تختلف عن تلك التي ذكرها النص، وأن آخر قرار اتخذته قريش حيال الرسول عليهم على أية حال، لم يكن قتل الرسول بل إخراجه. هذه إذن حالات ثبت فيها التلاعب.

لكن الأخطر من هذا هو عدم الإشارة في النص إلى الآيات التي ذكرتها، التي تتصل بالمادة قيد البحث، أي إخراج الرسول عليه ألى من جهة، وهجرة المسلمين وإخراجهم، من جهة أخرى. وإغفال ذكر هذه الآيات على الرغم من عددها وأهميتها لايمكن أن يكون قد حدث مصادفة أو دون قصد، بل هو إغفال متعمد، وهذا أيضا شكل من أشكال التلاعب بالقرآن لا يقل خطورة عما رأيناه في حالتي بيعة العقبة الأولى والثانية.

وكما سبق أن لاحظت، فإن التلاعب بالقرآن خلال هذه الفترة المكية الخامسة – التى جعل منها النص، من الناحية العملية، أولى الفترات المدنية – أوضح من ذلك الذى لاحظته فى حديث الفترة الثالثة باقتباساتها القرآنية الأربعين. وفى الإمكان إرجاع هذا التلاعب، الذى يمكن تسميته بالتلاعب السلبى، إلى الأسباب الآتية:

أ) القرآن الكريم لا يتحيز لأهل المدينة تحيز مؤلف النص. إنه لا يطلق اسم «الأنصار» إلا على الأنصار ولا يزكى إلا من نصروا الله

ورسوله عَلَيْكُم والمهاجرين؛ وهو لا يصور مسلمى المدينة، في مجموعهم، باللون الأبيض، ولا قريشا، في مجموعهم، باللون الأسود، بل إنه ينسب إلى المدينة وجود نسبة من المنافقين بين أهلها المسلمين لم يشر إلى مثلها في مكة، على الرغم من كل السوء الذي يذكره النص عن أهلها.

ب) القرآن يسزكى المهاجرين ويسعدهم بالجزاء الأوفى، وهسو يقول إن هؤلاء المهساجرين اليرجون رحمة الله»، وأن الله تعالى سيرزقهم رزقا حسنا، وأنه تعالى يبوئهم فى الدنيا حسنة وبأجر أكبر فى الآخرة، وأن الله يغفر لهم ويرحمهم. وعلى الرغم من أن الأنصار - الحقيقيين - حظوا بدورهم بجزء من التزكية فى قوله تعالى: ﴿والسَّابِقُون الأوّلُون من المهاجرين والأنصار.. رضي الله عنهم ، فلابد أن هذا الجزء بدا لمؤلف النص متواضعا جدا بالنسبة لرجال كانوا، فى زعمه، الفيصل بين هزيمة الإسلام ونصره وأصحاب الفضل الوحيدين فى خلق الظروف التي هيأت سبل هذا النصر.

ج) القرآن الكريم يخصص عدة آيات لمسلمى مكة الذين أخرجوا من ديارهم ومن أموالهم، وهو يعتبر اضطهادهم أشد من القتل، لكن النص عَمَّى على عملهم، وذلك لأن بطولتهم، وتفانيهم لدينهم ومصيرهم المفجع قد تقلل من شأن نفر من الشخصيات المدنية التى قدمها. ولم يخصص النص لهؤلاء المسلمين غير جملتين قصيرتين لا يجاوز طولهما سطرا واحدا فى فقرة تهاجم القرشيين هجوما ضاريا.

د) القرآن الكريم، حين تحدث عن المؤمنين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، تحدث في عبارات عامة ولم يقل إن الجناة كانوا من قريش وحدها، الأمر الذي يسمح بتصور أن بعض حالات الإخراج حدثت أيضا في المدينة، وهو احتمال طبيعي للغاية حرص النص حرصا شديدا

على استبعاده بتقديم دعوى انتشار الإسلام في هذه البلدة بصورة ناعمة وعامة وسريعة، وهي دعوى غير معقولة.

هـ) القرآن الكريم يصور رحيل الرسول عَيْنِكُم عن مكة تصويرا يختلف تماما عن ذلك الذي يقدمه النص. فهو، أولا، لا يتحدث، بالنسبة له عن هجرة وإنما عن إخراج. ثم إنه لا يسنشىء أية علاقة بين هذا الرحيل وبيعة الحرب التي اختلقها مؤلف النص اختلاقا. وهو أخيرا خال من أي ذكر لقصص المعجزات التي أوردها النص تأييدا لبنائه المصطنع.

و) القرآن الكريم لا يقيم كذلك أية علاقة بين البيعة - التي لم يذكرها بكلمة - وبين هجرة مسلمي مكة.

ز) القرآن الكريم، بالآيات التى تحث المسلمين على الهجرة، بل وتفرضها كواجب، يهدر دعوى النص التى مؤداها أن جميع مسلمى مكة قد هاجروا مع الرسول على الله على يهدر الدعوى الأخرى التى تقول إن هؤلاء المسلمين كانوا «قليلا مستضعفين».

ح) القرآن الكريم، لأنه لم يقل إن مكة هي المدينة الوحيدة التي هاجر إليها هاجر منها المسلمون، وأن يشرب هي المدينة الوحيدة التي هاجر إليها المسلمون، ترك الباب مفتوحا لاحتمال وجود محاور أخرى للهجرة غير محور مكة / المدينة، الذي يحصر النص فيه تاريخ الإسلام كله في الفترة المكية والذي سعى عن طريقه إلى إثبات أن لأهل المدينة حق الأولوية على منجزات هذا الدين.

ط) فالقرآن، في كلمة، يحطم كل البناء الذي جهد النص في تشييده بصدد هجرة السول عليه والمسلمين، تمجيدا لأهل المدينة، وكذلك - عن طريق إقحام العباس في قصة البيعة - تمجيدا لبني العباس.

### ٢- التزييف والاختلاق:

حقيقة أن بيعة الحرب بين الرسول على الله الذي يكمن وراء هجرة والسبعين، التي يقدمها النص على أنها العامل الذي يكمن وراء هجرة الرسول وهجرة مسلمي مكة، لم يكن لها وجود قط، تلغى الصلة التي أراد النص أن ينشئها بين هذه البيعة والهجرة. ويترتب على ذلك أن عرض النص للظروف التي أدت إلى حدوث هاتين الهجرتين لا يعكس الحقيقة التاريخية، ويدل على الاختلاق والتزييف. اختلاق وتزييف يؤكدهما، فيما يتعلق بهجرة الرسول علي اللهجرة الناقرآن حين يتحدث عن إخراج الرسول يعرض الأمور عرضا مختلفا يوحى بأن الرسول علي كان يريد البقاء في مكة، البلد الذي بني إبراهيم فيه الكعبة، مع ابنه يريد البقاء في مكة، البلد الذي بني إبراهيم فيه الكعبة، مع ابنه إسماعيل، إجلالا لله تعالى، ولكي تظل، إلى آخر الزمن، مركزا للحج يقدم الناس فيه الأضحية ويتنسكون لله تعالى. ويفهم من عرض القرآن أيضا أن قريشا، الذين أعجزهم أن يقتلوا الرسول على المناس أو اللين لم يريدوا أن يقتلوه، اختاروا أن يحلوا مشكلتهم معه بحظر إقامته على أرض مكة.

ما الذي جعلهم يتخذون هذا القرار؟

ربما ليتفادوا حدوث ثورة دامية في مكة من جانب المسلمين لو أن نبيهم قتل؛ وربما لكي يتفادوا تعريض مصالح مكة، أرض السلام، والحج والتجارة، للخطر بقتل أعظم رجالها.

وربما لأن بنى عبدالمطلب وبنى هاشم، رغم عدائهم لدين محمد وخشيتهم من أبى لهب، عارضوا فى قتل محمد عالم المنطقة .

ومن المحتمل ، أخيرا، أن يكون الذى أوحى لقريش بهذا الحل هو نجاح سياسة إخراج المسلمين التى اتبعتها القبائل المختلفة. فالاحتمالات عديدة.

ومهما يكن من أمر، ففى الإمكان أن نقول إن قرار الإخراج هذا كان قرارا حكيما فى الظروف التى كانت سائدة فى ذلك الوقت. والأمثلة على مثل هذا الحل بالنسبة للزعماء الروحيين، والرؤساء الوطنيين أو السياسيين أو المفكرين، أو المصلحين كثيرة فى تاريخ جميع البلاد.

والظاهر أن آيات القرآن التي تتحدث عن إخراج الرسول كانت تعوق رغبة المؤلف في استغلال عملية انتقاله على من مكة إلى المدينة لمنح مسلمي المدينة فضلا لم يستحقوه. وهذا هو ، فيما يبدو، السبب الذي جعل المؤلف يتجاهل هذه الآيات ويبتدع مكانها دعواه والأحداث التي تتصل بها. وقد لجأ لتأييد هذه الدعوى الى حيلتين:

أ) سوق آيات قـرآنية غيـر تلك التي تتعـلق بالهجرة والإخـراج على
 وجه التحديد.

ب- الالتجاء إلى عنصر ما وراء الطبيعة، هذا العنصر الذى سبق له استخدامه ليرسم صورة لعبد المطلب لا تمت إلى الواقع بصلة، ثم فى عدة مناسبات، خلال الفترة الثالثة، حين أعمى الله عنه بصر أم جميل زوجة أبى لهسب، التى أرادت أن تلقى عليه فهرا من حجارة؛ وعندما منع أبوجهل من تحطيم رأس الرسول عليليل فى المسجد بظهور جمل مخيف؛ وعندما وجد أبوجهل نفسه، حين فتح باب بيته للرسول عليليل الذى ذهب إليه بصحبة رجل يريد أن يقتضى دينه، وجها لوجه مع جمل مرعب؛ وحين تسبب الرسول عليليل ، وجبريل الى جواره، فى مصرع أربعة من خصومه القريشيين بمجرد إشارة من يده؛ وأخيرا، بعد عقد بيعة العقبة، عندما صرخ أرب بن أريب، شيطان العقبة، ليبلغ حجاج مكة أن الرسول عليل قد عقد العزم على حربهم.

وفي رواية هجرة الرسول عليه استخدم المؤلف هذا العنصر بصورة مكثفة، فالنص يتحدث أولا عن اشتراك إبليس شخصيا في مداولات قريش بشأن محمد ويجعل له الكلمة الأخيرة في الخيارات المعروضة؛ وهو يجعل جبريل عليه السلام يتدخل في العملية فيشير على محمد عليه ألا يقضى الليل في فراشه المعتاد؛ وهو يخرج الرسول عليه من بيته دون أن يراه فتية قريش الذين كانوا ينتظرون أن ينام لكى ينقضوا عليه ويقتلوه، بجعلهم في حالة تنويم ، وينثر بعض التراب على رأس كل منهم؛ وهو يجعل رجلا غير مرئى من الجن يسير في شوارع مكة، بعد ثلاثة أيام من خروج الرسول وهو ينشد ثلاثة أبيات يفهم منها أن الرسول متجه نحو المدينة؛ وهو أخيرا، في قصة تستغرق صفحة كاملة، يروى حكاية سراقة بن جَشعَم الذي اقتفى أثر الرسول وأبي بكر ومولاه والدليل، ليفوز بجائزة الناقات المائة التي جعلتها قريش لمن يأتيها عحمد، لكن سعيه خاب لمعجزة منعته من الوصول إليهم. وحشد كل هذه الأعاجيب التي لا يؤيدها القرآن في المساحة الصغيرة التي تحتلها قصة الهجرة نموذج من نماذج الاختلاق.

أما في قصة هــجرة مسلمي مكة، فإن التزييف يمس أمرين سبق أن تعرضت لهما هما:

- الصلة الكاذبة التي ربط بها النص بين الهجرة والبيعة.
- دعوى أن جميع مسلمى مكة هاجروا مع الرسول عليه الصلاة والسلام.

## ٣- الإغفال والفراغات:

هذا الإغفال وهذه الفراغات تشوب مسألتي الإخراج والهجرة كلتيهما.

### أ) الإخراج:

من فصل الإخراج الكبير الذى فتحه القرآن الكريم، لا يحتوى النص إلا على جزء من جملة تقول إن قريشا «نفوهم من بلادهم» وإنهم عذبوا ونفوا مَنْ عَبَدَه ووَحَدّه وصدَّق نبيَّه واعتصم بدينه». والفراغات فى هذا الفصل تتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام، وبمسلمى مكة، وبمسلمى المدينة، وأخيرا، بسكان الجزيرة الآخرين.

#### ١) الرسول ،

النص، وقد تحدث عن سفر الرسول عَلَيْكُم من مكة إلى المدينة باعتباره هجرة طوعية ، لا يقول شيئا، كما هو منطقى، عن العملية التي انتهت بإخسراج الرسول، ولا عن ظروف هذا الإخسراج. وكم كان بودنا أن نعرف من الذي قرر إخراجه عَلِيْظِيم : قبيلته، أو مجلس «حكومة» قريش؟ ومن الذي كان يؤيد هـذا القرار، ومن الذي كان يعارضه؛ وما إذا كان الرسول عَلَيْكُم قد تلقي تكليفًا بمغادرة أرض مكة فورا بأمر من السلطة، أى مجموع القبائل، أو أن الخيار ترك له بين العدول عن دعوته وبين النفي، وماذا كانت ردود الفعل التي أثارها قرار الإخراج عند بني عبدالمطلب وبنى هاشم (إذا لم يكونوا هم الذين أصدروه)، وعند أهل بيت الرسول صلوات الله وسلامه عليه، أي بناته وابنه بالتبني زيد بن حارثة (الذين خلا منهم حديث النص عن بيت النبي ولم يذكر سوى على)، وماذا كانت ردود فعل قرار الإخراج عند الصحابة؟ وهل كان منهم من ثار لهذا الإجراء ومن اقترح مقاومة إخراج الرسول بالسلاح، أم أنهم قبلوا الأمر الواقع؟ وماذا كان بالذات رد فعل عمر وحمزة إزاء هذا القرار؟ وهل ترك الرسول عَيْنَاكُم أصحابه يخرجون قبله، كـما تقول إحدى روايتي النص، على ما في ذلك من تعرض لخطر قريش، أم أنه سبقهم إلى الهجرة، وهل لم يكن من بينهم من عرض اصطحابه

لحمايته؟ وماذا كانت ردود فعل أعدائه ، أشراف قريش الذين كانوا يسخرون منه في المسجد وغيرهم؟، إلخ، إلخ.

#### ٢) مسلمومكة:

من الغريب أن النص انتظر حتى نهاية الفترة الخامسة ليتحدث عن ظاهرة في أهمية ظاهرة إخراج المسلمين. وكما قلت بصدد الهجرة إلى الحبشة، التي يمكن تسميتها أيضا بالإخراج، أو الإبعاد، كان هذا الإخراج أقصى عقوبة يمكن إنزالها بأى شخص في إطار النظام القبلي، فإن القبيلة التي كانت تقطع علاقتها بأحد أعضائها وتخرجه من كنفها ومن أرضها (وهو ما كان يعرف عند العرب بالخلع) كانت في الواقع تجعله طريدا وتسلمه، بيدين وقدمين مغلولتين، لكل مخاطر الحياة.

وقد أسلفت أيضا أن في تحدث القرآن عن إخراج المسلمين دلالة على أنه كان ظاهرة متفشية. والفراغ الذي يلاحظ في النص بشأن هذه الظاهرة يشبه ذلك الذي لاحظته فيما يتعلق باضطهاد المسلمين وتعذيبهم في مكة، اللذين لم يذكرهما النص إلا في سطرين واللذين لم يصورهما إلا بمثلين أو ثلاثة أمثلة مر عليها النص مرورا سريعا: مَثَل بلال بن رباح، الذي كان عبدا رقيقا، ومثل ثلاثة أفراد من أسرة ياسر كانوا حلفاء، لا أفرادا، لإحدى عشائر قريش.

لقد كان مصير مسلمى مكة الذين أخرجوا في السنوات الأولى من الدعوة ، قبل أن تتكون جماعات مسلمة صغيرة في مناطق أخرى من الجزيرة بوسعها أن تؤويهم، ولاشك ، مصيرا مفجعا، بل ربما كان أسوأ من مصير من اضطهدوا وعذبوا، فإن الاضطهاد والتعذيب الجسدى عمليتان موقتتان في معظم الحالات. أما الإخراج فهو عادة طويل الأمد. وإذا كان التعذيب قد أسفر، كما في حالة أم ياسر، عن

موت من تعرض له، فإن هذا الاحتمال قائم أيضا بالنسبة لمن تطبق عليهم عقوبة الإخراج. كم كان عدد المسلمين الذين أخرجتهم قريش، عا في ذلك، على الأرجح، قبيلتا بني عبدالمطلب وبني هاشم؟ ماذا كانت أسماؤهم؟ في أي ظروف أخرجوا؟ ما الذي حدث لأزواجهم وأبنائهم؟ ماذا كان مصيرهم هم؟ هل وصلت بعض أخبارهم أم أنهم اختفوا كلية؟ هل أسر بعضهم وبيعوا كرقيق؟ هل وقع بعضهم في أيدى أعداء لدينهم فعذبوا أو قتلوا؟ هل وجد بعضهم ملاذا لدى قبائل غير مكية أو لدى أفراد مسلمين من قبائلهم؟ هل استطاعوا أن يبقوا على اتصال بالرسول عين أو ببعض أصحابهم أو بأفراد من أسرهم؟

النص لا يقول شيئا عن هذه الأمور. بل إنه لا يذكر مثلين أو ثلاثا لمسلمين أخرجتهم قبائلهم كمثلى بلال وأسرة ياسر لحالات التعذيب، ثم إنه حوّل إلى هجرة - وأستطيع أن أقول هذا الآن بمزيد من الاطمئنان - عملية إبعاد ٨٣ من المسلمين إلى الحبشة دون أن يخشى أن يقلل الأحباش - الذين لم يسلم منهم أحد سوى النجاشى - بأية صورة من الصور ، من فضل أهل المدينة فيما يتعلق بإسلامهم ولا بالنصرة والحماية التى قدموها للمسلمين.

وصر من الاقتضاب بحيث يظن المرء أن مؤلف النص لم يتحدث عنه كظاهرة من الاقتضاب بحيث يظن المرء أن مؤلف النص لم يتحدث عنه إلا ليذم قريشا. وإذا قارنا الحيز الذي خصصه له النص ١٢ كلمة تغطى في حقيقة الأمر عشرات أو ربما مئات من حالات إخراج المسلمين المأساوية – بالعشرين سطرا التي تغطى حالة وهمية هي قبض قريش على سعد بن عبادة ثم إطلاق سراحه، بعد عقد بيعة العقبة الثانية، لتبينت لنا علامة، يؤكدها المعديد من العلامات الأخرى، على الاستراتيجية التي اتبعها مؤلف النص للغض من شأن مسلمي مكة ورفع

شأن مسلمى المدينة. ويمكن تلخيص هذه الاستراتيجية في النقاط الآتية:

- إدانة قريش كلها في عبارات عامة.
- بذل كل جهد بمكن لإخفاء شهدائهم وأبطالهم من المسلمين ومن كانوا منهم ضحية للاضطهاد.
- إذا مس القريشيون مدنيا بأذى ، تضخيم العملية إلى أقصى حد وتحديد هوية من مسَّه الأذى.
  - إذا لم يكن هناك من حدث له ذلك، اختلاق حادثة.
- لا يجب أن يكون هناك عظماء بين مسلمى قريش، إلا فى قبيلة الخليفة العباسى.
- جعل أهل المدينة يظهرون بمظهر الكمال وتحديد ساداتهم وأشرافهم بالاسم.
  - إسباغ أبعاد تفخيمية على هؤلاء السادة.
- إذا اقتضى الأمر، جعل الرسول عليه يسقول كلاما لم يقله، ولسان حالهم يقول: «سيغتفر لنا ذلك، لأننا نحن حزبه لا الآخرون. كذلك فإن كل ما نسعى إليه إنما هو إظهار الحقيقة التي زيفها معاوية وأعوانه من قريش، وقد فعل ذلك أعداؤنا، أي أعداء الإسلام، وفعلوه بمغالاة شديدة».

## ٣) مسلموالدينة:

رأينا أن الدعوى المثالية التي يصور بها النص تقدم الإسلام في المدينة لا تقف على قدميها. ورأينا كذلك أن موقف مشركي المدينة حيال الإسلام والمسلمين لم يكن، غالبا، في التحليل الأخير، مختلفا عن

موقف مشركى مكة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن المعاملة التى عاملوا بها من اعتنقوا الإسلام من أفراد عشائرهم لم تكن، على الأرجح، تختلف كثيرا عن معاملة قريش لمسلميها. ولابد لذلك أن مسلمى المدينة تعرضوا على مدى سنوات عديدة لما تعرض له مسلمو مكة من ألوان الكذب والاضطهاد والتعذيب.

وحين تحدث القرآن عن إخراج المؤمنين، فإن ذلك كان ينسحب أيضا على مسلمى المدينة. ولابد أن من أخرجوا من المدينة كانوا بدورهم يحصون بالعشرات أو بالمثات. لقد كان تغير الديانة أو الإيديولوجية أو النظم أو المبادىء الكبرى في المجتمعات البشرية يقترن دائما بالاضطهاد والتنكيل. والمقدسات لا يجب أن تمس ومن يمسونها يدفعون دائما ثمنا باهظا لقاء هرطقتهم. والحاصل، أن النص لم يسق سببا واحدا معقولا لكون المدينة قد خرجت على هذه القاعدة.

وقد يتساءل المرء عن السبب الذي جعل مؤلف النص لا يحاول استغلال اضطهاد مسلمي المدينة وإخراجهم على يد مشركي هذه البلدة لإبراز كفاحهم من أجل إعلاء كلمة الإسلام. لماذا لم يحاول أن يثبت أنهم عانوا في سبيل دينهم مثل ما عاني، أو أكثر مما عاني، إخوانهم المكيون، وأن أبطالهم في مواجهة المشركين كانوا أعظم وأكبر عددا من أبطال مكة؟

فى الإمكان الإجابة عن هذه الأسئلة، أولا، بأن ذلك كان يقتضى الحديث عن شهداء القرشيين وأبطالهم، الأمر الذى كان يتعين تفاديه مهما كان الثمن. كذلك فإن هذا الاختلاف في الدرجة لم يكن يكفى مؤلف النص وكان لا يحقق الفكرة التي كان يريد أن يعطيها عن أهل المدينة وعن قريش في كتابه: فكرة أن أهل المدينة كانوا يمثلون اللون

الأبيض، وأن القرشيين كانوا يمثلون اللون الأسود، أن أهل المدينة ملائكة وقريشا يمثلون الشر، أن أهل المدينة ملائكة وقريشا شياطين؛ ولابد أنه كان يخشى أن يكون في اعترافه بوجود حالات من الإخراج عند أهل المدينة ما ينقض دعوى أن الإسلام عرف فيها نجاحا لم يعرفه في أى مكان آخر، وأن هذا ، فضلا على بيعة الحرب التي أظهروا فيها استعدادهم للتضحية بأموالهم ورؤسائهم من أجل الرسول عليها ، كان يخولهم الحق، كل الحق، في دعوى نصرة الرسول ونصرة دينهم. وموقف المؤلف في هذا الصدد هو موقفه ذاته حيال الأبطال العظماء الثلاثة: عملى وجعفر وحمزة، من بني عبدالمطلب. لقد أغفل النص أسباب عظمتهم الحقيقية، أي قدرتهم على تحدى قبيلتهم والمعاناة التي الصورة التي أراد أن يصور بها بني عبدالمطلب وبني هاشم باعتبارهم الصورة التي أراد أن يصور بها بني عبدالمطلب وبني هاشم باعتبارهم حماة ومدافعين عن الرسول عليها بني عبدالمطلب وبني هاشم باعتبارهم

### ٤) سائرالسلمين :

ليس هناك، عند النص، مسلمون غير مسلمى مكة والمدينة. وهذا هو التأكيد الذى يتضح من حديثه عن السفترة الرابعة. وما دامت كل القبائل قد رفضت الإسلام، فإن مسألة اضطهادها للمسلمين وإخراجهم لم تكن واردة عنده بالنسبة لهم.

وهذه الدعوى، كما أوضحت فيما سبق، لايمكن قبولها. ولابد أن عربا آخرين قد اعتنقوا الإسلام ،كما حدث في مكة وفي المدينة. والحج السنوى والعمرة، والاتصالات التجارية والأسرية وغيرها بين القبائل ومكة، وكذلك الاتصالات فيما بين القبائل، لابد أنها ساعدت، منذ بداية البعيثة المحمدية، على انتشار ما نزل من القرآن ومبادىء الإسلام

على نطاق واسع. ولما كان مجموع أفراد هذه القبائل أكبر عدديا بكثير من سكان مكة والمدينة، فإن من الراجح أن عدد مسلميها كان أكبر بكثير من عدد مسلمي هاتين المدينتين.

وفى الإمكان، تأييدا لهذا الاحتمال، أن نذكر بيانين يقدمهما النص عن التطورات العسكرية التي حدثت في الفترة المدنية:

- بيان يخص غزوة الخندق، الـتى حدثت سنة خـمس من الهـجرة (٦٢٧م)، يتضح منه أن مكة تحالفت مع اليهود والقبائل العربية المناهضة للإسلام ضد الرسول على والمسلمين الذين كانوا معه فى المدينة. وطبقا لهذا البيان فإن قريشا لم تستطع أن تتحالف فى هذه الغزوة إلا مع قبيلة واحدة غير يهودية هى غطفان (\*). وهذا يسمح بالقول بأن القبائل العربية الأخرى رفضت الاشتراك مع مكة، ذات الحول والطول، فى حربها ضد محمد، هذه الحرب التى كانت بشائرها تدل على أنها ستحرز فيها نصرا مؤزرا فى لحظة بدا فيها المسلمون، الذين هزمتهم قبلها بعامين فى غزوة أحد، فى حالة شديدة من الضعف العسكرى. ومن المحتمل جدا أن هذا الرفض كان يرجع إلى أن هذه القبائل كانت قد أسلمت إلى حد كبير أو الرفض كان يرجع إلى أن هذه القبائل كانت قد أسلمت إلى حد كبير أو

- بيان يتعلق بفتح مكة يتضح منه أن جميع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف من مهاجرى قريش ومن مسلمى المدينة ومن قبائل العرب المختلفة، أى أكثر من ثلاثة أمثال عدد المهاجرين والأنصار الذين اشتركوا في غزوة الخندق والذين كان عددهم ثلاثة آلاف.

وإذا كان الأمر كذلك فمن الطبيعي أن تكون ظاهرة الاضطهاد

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٢١٥.

والتعذيب والإخراج التي حدثت في مكة والمدينة قد حدثت أيضا لدى بعض، أو ربما غالبية، هذه القبائل في الفترة المكية، عملي أساس أن الأسباب نفسها تؤدي إلى النتائج نفسها.

وخلاصة القول هي أن النص لم يقل شيئا عن إخراج الرسول عليك الكن أهم من ذلك أن المؤلف، وقد أعمت حزازاته، لم يصف مدى الآلام الجسدية والمعنوية الناتجة عن تدابير الاضطهاد والإخراج التي فرضها الكفار ضد مسلمي مكة والمدينة وأقاليم الجزيرة الأخرى.

#### ب)الهجرة:

لم يكن هناك، من وجهة نظر النص، سوى هجرتين: هجرة ٨٣ من مسلمى مكة إلى الحبشة، وهجرة جزء من هؤلاء، بعد أن عادوا إلى مكة، وسائر مسلمي هذه البلدة، إلى المدينة. وما كان يمكن أن يكون الأمر غير ذلك إذ أن محملا عليا الم يكن له ، عند مؤلف النص، تابعون خارج مكة فيما عدا من اتبعوه في المدينة خلال السنتين الأخيرتين من الفترة المكية. وقد رأينا أن الأمر لم يكن كذلك عندما حدثت الهجرة الكبرى إلى المدينة. وفي الوسع أن نقول إن جميع قبائل العرب لم ترفض الإسلام، وأنه كان من بينها من استجاب لدعوته، وأن من عرب البادية الذين أتيحت لهم الفرصة، أثناء مواسم الحج والعمرة، والزيارات التي كانوا يقومون بها لمكة للتـجارة أو لأسباب خاصة، للقاء الرسول أو أحد أصحابه، من أسلموا وأنهم، بعد أن عادوا إلى بلادهم، أدخلوا في دينهم أشخاصا أو عشرات الأشخاص من أفراد قبائلهم على نحو ما فعل الطَّفَيْل بن عـمرو الدُّوسي الذي يتحدث عنه النص. ولابد أن اجتماعات عقدت بين الرسول عَلَيْكُم وحجاج المسلمين الوافدين من جهات متعاطفة مع الإسلام، طلب منهم فيها أن يؤووا نفرا من المسلمين الذين اضطهدتهم قبائلهم أو التي كانت قبائلهم توشك على إخراجهم،

وحصل على موافقتهم في هذا الشأن. كذلك فليس هذاك ما يمنع أن نتصور أن الرسول على السعل السعل ذاته لإيواء مسلمين تعرضوا للاضطهاد أو للإخراج خارج مكة. ومن الجائز أن بعض القبائل التي أسلمت، أو التي كانت متعاطفة مع الإسلام، كانت ملاذا للمسلمين من المكيين ومن غيرهم، الذين كانوا يفدون إليها أحيانا مع أسرهم، ومعهم رءوس أموال من نقد أو مواشي، أو بلا أموال.

ومن الجائز أن هذه السهجرات تم تمويلها من بعض التجار المسلمين الذين تمكنوا من مقاومة المقاطعة التي قررتها قريش ضدهم، أو من تبرعات قدمها مسلمون آخرون. ومن الممكن أن تكون شبكة من مراكز استقبال المهاجرين قد أنشئت على هذا النحو في مناطق مختلفة من الجزيرة، وأن تكون الأخوة الإسلامية قد أشركت في تنظيم جهد تضامني على مستوى الجزيرة العربية أو أجزاء متفرقة منها.

ولابد أن مصير هؤلاء المهاجرين كان من الشواغل الدائمة للرسول من الشواغل، ولابد أن المسلمين، ولابد أن المسلمين، أينما وجدوا، كانوا يدعون إلى إغاثة من يقول الله تعالى في حقهم:

ولابد أن الرسول عَلَيْكُ شرح لمسلمى القبائل كلها أن المساعدة التى يقدمونها لهؤلاء المهاجرين، والاستقبال الحسن الذى يستقبلونهم به تُعدُّ عند الله من أعمال الخير التى سيجزون عنها في الآخرة أفضل الجزاء.

وإلى جانب هذه الهجرة المنظمة الـتى تتناول أشخاصا عديدين، لابد أنه كانت هناك أيضا هجرة فردية لجاً فيها المسلمون الهاربون من الاضطهاد إلى أقاربهم بالدم، أو إلى أصهارهم، أو إلى أصدقاء في غير قبائلهم.

ولابد أنه كان هناك أيضا مسلمون استقبلتهم قبائل عربية لصفاتهم الشخصية أو لمهاراتهم أو لعلاقات كانت تلك القبائل - التي لم تكن بالضرورة مسلمة - تستفيد منها.

وإذا سلمنا بأن الإسلام قد امتد إلى مناطق عديدة في الجزيرة خلال السنوات الثلاث عشرة الأولى من ظهوره، وأن بعض القبائل التي كانت تعيش في هذه المناطق كانت تعياديه وتضطهد المسلمين وتخرجهم أو تضطرهم إلى الهجرة، وأن بعضها الآخر قبل رسالته ووفر الملجأ والمساعدة لمن أخرجوا ومن هاجروا - واستحق بهذه الصفة لقب «الأنصار» شأنهم في ذلك شأن إخوانهم في المدينة - فإن الهجرات التي يرجح أنها حدثت والتي تركها النص مع ذلك في منطقة الظل، كانت:

- هجرة مسلمى مكة إلى المدينة خلال السنوات الإحدى عشرة الأولى من الدعوة.
- هجرة بعض مسلمى المدينة الذين هاجروا، شأن المهاجرين الانصاريين الثلاثة الذين وردت أسماؤهم فى قائمة حجاج البيعة الثانية، إلى مكة أو إلى مناطق أخرى من الجزيرة.
- هجرة المسلمين الذين لم يكونوا مكيين ولا مدنيين إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى بعض القبائل الأخرى.
- هجرة المسلمين إلى بلاد نـصرانية تتـحدث العـربية كنجـران كان المهاجرون يألفونها أكثر مما يألفون بلاد الحبشة.

ولابد أن هجرة هذه المثات من المسلمين في أنحاء شبه الجزيرة المختلفة قد نشأت عنها مشكلة جديدة تماما. ولابد أنها كانت من العوامل التي استحثت انتشار الإسلام في ربوع هذه البلدان وخلقت ظروفا مواتية لتكوين كيان فوقي، أعلى من كيان القبيلة، هو كيان الأمة الإسلامية، الذي قدر له، حين اختار رسوله الرفيق الأعلى، بعد ذلك بعشر سنوات، أن يضم الجزء الأكبر من شبه الجزيرة.

#### ملحوظات ختامية

1- السمة الأولى قى حديث الفترة المكية الخامسة فى النص هى تحيز مؤلفه لأهل المدينة. ونظرا - من جهة - إلى أن جميع عناصر التحليل والاستنتاجات المذكورة أعلاه مشبعة بشواهد هذا التحيز، ومن جهة أخرى - كما سبق القول - إلى أن الفترة الخامسة، بمكوناتها الثلاثة - أى اعتناق الإسلام وبيعة الحرب والهجرة - معروضة فى النص وكأنها فترة مدنية، فإننى لم أر من المناسب أن أفرد عنوانا خاصا للتحدث عن تحيز المؤلف لأهل المدينة.

٢- كما أن الفترتين الأولى والثانية كانتا بمثابة إعداد للفترة الثالثة، فإن في الإمكان اعتبار أن الفترة الرابعة كانت تُعدُّ للفترة الخامسة. والواقع أن الطريقة التي عولجت بها هذه الفترة توضّح بجلاء أن المؤلف أنهى الصفحة القرشية مسن تاريخه على وفاة أبى طالب بعد أن قفل حساباتها وأعد عنها ميزانية خاسرة إلى حد كبير، وأنه انتوى أن يُعدَّ عن الفترة الرابعة حسابات خاسرة بالقدر نفسه فيما يتعلق بالقبائل العربية. وهذا هو السبب الذي جعل القرشيين الوحيدين الذين نصادفهم في هذه الفترة لا يظهرون في مكة وإنما في الطائف. وفي هذا رد على السؤال (٥) الذي طرحته في استنتاجات الفترة الرابعة.

# الفصل السادس الفترتان الرابعة والخامسة (تابع) الشعروالقرآن

سأحاول في هذا الفصل، كما سبق بالنسبة للفترات السابقة، النظر فيما أورده النص من شعر، وفي الآيات القرآنية التي استشهد بها المؤلف في حديثه عن الفترتين الرابعة والخامسة وذلك، بصفة خاصة، لمعرفة ما إذا كان هذا الشعر وتقديم هذه الاستشهادات القرآنية يعطيان فكرة صادقة عن الإطار التاريخي الذي تندرج فيه. وسأحاول بعد ذلك أن أقف على محصلة القرآن ألذي أنزل خلال الفترتين ولم يشر إليه النص، لمعرفة ما إذا كانت الصورة التي تستخلص منه تطابق تلك التي تتضح من مكونات النص المختلفة.

ونظرا إلى أن الموضوع المتعلق بحماية الرسول على يحتل مكان الصدارة في النص فيما يتعلق بالمتطورات التي حدثت خلال الفترة المكية بأكملها، فقد رأيت من المناسب أن أخصص له بضع صفحات أجمع فيها المعطيات القرآنية التي سبق ذكرها، بالإضافة إلى معطيات أخرى توجد في سور الفترتين الرابعة والخامسة.

#### ١ - الشيعين

### ألف ما قيل من الشعر:

يتكون الشعر الذي أورده النص في حديث الفترتين الرابعة والخامسة

١- قصيدة من خسمسة أبيات لسُويد بن صامت يهجو فيسها الأصدقاء
 الذين يقولون مقالة كالشهد لكنهم يذمونك وراء ظهرك(١).

٢- ثلاثة أبيات للشاعر ذاته بتحدث فيها عن شجار نشب بينه وبين رجل من سُلّيم صرعه فيه. ويخبر سُويَد خصمه في هذه الأبيات بأنه لن يستطيع خداعه كما خدع آخرين قبله (٢).

٣- قصيدة من ستة أبيات لأبى قيس بن الأسلت نظمها بعد الهجرة
 وبعد مضى بدر وأحد والخندق وبعد إسلامه، يقول فيها:

ويحمد الله على أنهم ، أى هو قومه، من دين حنيف، وأنهم يسوقون الهدّى (٣).

٤- بيت لعون بن أيوب الأنصارى (من المدينة) يفخر فيه بأن أول من صلى فى اتجاه الكعبة رجل من قومه؛ ويقول النص إن الشاعر كان يشير فى هذا البيت إلى البراء بن معرور(؛).

٥- قصيدة من أربعة أبيات لشاعر المدينة الكبير كعب بن مالك يقول فيها لأبّى بن خَلَف إن الله الذي يرى ويسمع كل شيء يأبي ما منته به نفسه. وهو يقول ، موجها الكلام إلى أبي سفيان، إنه قد بدا للانصار بأحمد نور من هُدَى الله ساطع ، وإن أبا سفيان مهما حشد وألّب وجمّع

<sup>(</sup>١) ، (٢) السيرة، القسم الأول ، ص ٤٢٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه، ص ٤٤٠.

الناس، فإن الرهط (ويذكر أسماء لنقباء في بيعة العقبة الثانية) لن يَنْقُضُوا عَهُدَهم (١).

7- بيتان لشاعر قريش ضرار بن الخطاب كانا، فيما يقول النص، أول شعر قيل في الهجرة، وهما يتعلقان بواقعة قبض قريش على سعد بن عبادة، أحد النُّقبَاء في بيعة العقبة الثانية، بعد عقد هذه البيعة، ويأسف الشاعر في هذين البيتين لأن الذي قبض على سعد لم يقبض أيضا على المنذر بن عمرو (الذي كان بصحبته)(٢).

٧- قصيدة من ثمانية أبيات يرد فيها شاعر المدينة الكبيسر حسان بن ثابت على ضرار بن الخطاب، وهو يهاجمه هجوما عنيفا لأنه جزؤ على قول شعر ضد «الأنصار» (٣).

۸- قصیدة من خمسة أبیات لعمرو بن الجَمُوح، الذی كان سیدا من سادات بنی سلمة وشریفا من أشرافهم، یذم فیها صنما من خشب كان یتخذه إلها یعظمه ویطهره، ویحمد الله الذی أنقذه من الهلاك باحمد الله دی النبی المُرتهن (٤). ویشرح النص الظروف التی نظمت فیها هذه القصیدة فیقول: كان ابن الشاعر وقوم من قبیلته أسلموا وشهدوا العقبة وبایعوا الرسول بها، وكانوا یدلجون باللیل علی صنم عمرو فیحملونه فی بعض حفر بنی سلّمة ، وفیها عذر الناس - أی فضلاتهم وطهر و وقیه علی رأسه، فإذا أصبح عمرو غدا یكتمسه حتی إذا وجده غسله وطهر و وقیه. و تكرر هذا عدة مرات. وذات یوم، ضاق عمرو ذرعا

<sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول ص ٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٤٥٠ ــ ٤٥١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، ص٤٥١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه، ٤٥٢.

بالصتم، فجاء بسيفه فَعَلَّقه عليه ثم قال: "إنى والله، ما أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع، فهذا السيف معك». فلما أمسى ونام عمرو، عدوا عليه، فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل، ثم ألقوه فى بشر من آبار بنى سلمة، فيها عذر من عِنْر الناس، ثم غيدا عمرو بن الجَمُوح فلم يجده فى مكانه الذي كان به، فخرج يتبعه حتى وجيده فى تلك البئر مقرونا بكلب ميت، فلما رآه وأبصو شأنه، وكلمه من أسلم من رجال قومه أسلم برحمة الله، وحسن إسلامه، فقال القصيدة حين أسلم وعرف من الله ما عرف، وهو يذكر صنمه ذلك، ومنا أبصر من أمره، ويشكر الله تعالى الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة.

٩- أربعة أبيات لأبى أحمد بن جحش بن رئاب يقول فيها إن قومه كانوا بمكة هحتى عاد غمًّا سمينها، وأنهم تركوا مكة ومعهم غنمهم حين أصبح دين رسول الله بالحق دينها؛ ويذكر النص أن هذه الأبيات تشير إلى هجرة بنى أسد بن لحُزّيمة وإيعابهم في ذلك(١).

-۱۰ قصيدة من خسمة عشر بيت اللشاعر ذاته (۲) يقول فيها إنه، خلاقا لرأى امرأته، قرر الذهاب إلى يثرب، متجها إلى الله والرسول، تاركا وراءه الأصدقاء والحسمين، وأنه أجاب داعى الله كما فعل غيره من قبل. ويقول:

وكتًا وأصحابًا لنا فارقوا الهُدَى أعانوا علينا بالسلاح وأجلَّبوا

وألهم طغوا وتمنوا كذبة على الرغم من صلة الرحم التي كانت تربطهم بهم. ويختتم قصيدته بقوله إنهم ورعوا إلى قول النبي محمد

<sup>(</sup>١) ، (٢) السيرة، القسم الأول ، ص ٤٧٣.

وانه سيأتي اليوم الذي يعلم الآخرون فيه أيهم كان أصوب للحق.

11- ثلاثة أبيات قالبها رجل من الجن عبر مكة من أسفلها إلى أعلاها، يقول فيها: جَزَى الله رب الناس رفيقين حلا خيمتى أم معبد، وأفلح من أمسى رفيق محمد، وأن بنسى كعب يجب أن يهنأوا لأن لهم قريبة يقف عندها المؤمنون. ويشير النص إلى أن أسماء بنت أبى بكر عرفت من هذه الأبيات أن الرسول على متجه إلى المدينة (1).

17- قصيدة من أربعة أبيات لعبدالله بن جحش تنحى باللائمة على أبى سفيان لفعل فعله. ويشرح النص أن هذه القصيدة تشير إلى الواقعة الآتية: حين خرج بنو جحش بن رئاب من دارهم إلى المدينة، عدا عليها أبوسفيان بن حرب فاشتراها من شخص لم يكن صاحبها، وأن عبدالله بن جحش قالها بعد فتح مكة (٢).

#### باء ملحوظات

هذا الشعر يثير الملحوظات الآتية:

١- ليس فيه أية إشبارة إلى نزول مالا يقل عن ١٢٢٠ آية جديدة من آيات القرآن الكريم أو إلى الأثر الذى أحدثه نزول هذه الآيات في حياة المجتمع والأفراد في مكة وفي الجزيرة العربية.

٢- شعر هاتين الفترتين، كشعر الفترة الثالثة، لا يتضمن ما قيل فعلا عن شعر الشعراء الكفار في سياق حملة الهجوم الذي شنه الكفار في مكة وفي غيرها ضد الرسول ﷺ وضد الدين الذي جاء به، ومن شعر الشعراء المسلمين الذي قالوه تعييرا عن المشاعر التي أوحت لهم بها هدايتهم إلى الإسلام، أو تعليقا على الأحداث (الدخول في الإسلام)

<sup>(</sup>١) السيرة، القسم الأول ، ص ٤٨٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٥٠٠.

والاضطهاد والهجرة والمقاطعة . . إلخ) التي شهدها مجتمعهم، أو للرد على الشعراء الكفار. وإذا كان مفهوما أن ابن إسحاق أو ابن هشام فَضَلا إغفال ذكر الشعر المناهض للإسلام حرصا على عدم جرح مشاعر المسلمين، فمن الصعب إدراك السبب الذي جعل ابن إسحاق يغفل شعر شعراء المسلمين.

٣- قلة هذا الشعر تولد انطباعا بأن ينابيع الشعر في مكة نسفبت بموت أبى طالب؛ ذلك أن الشعر المكى عن هذه الشلاث سنوات الأخيرة من الفترة المكية لا يجاوز خمسة وعشرين بيتا قالها ثلاثة شعراء فقط. وكل ما سجله النص من شعر عن هذه الفترة لا يعدو السبعين بيتا. فإذا طرحنا القصائد ١ و٣ و٤ التي قيلت بعد الهجرة انخفض عدد الأبيات إلى ستين بيتا، أى مالا يزيد على خُمس ما قيل من شعر خلال الفترة الثالثة، وهو لا يمثل سوى ٣٦٪ من شعر أبى طالب وحده، وسوى الثالثة، وهو لا يمثل من شعر في رثاء عبدالمطلب.

٤- اذا استثنينا ثلاثة إلأبيات التى قالها رجل الجن، فإن شعر الفترة كله من نظم شعراء مكيين أو مدنيين. ولم تنسب أية قصيدة لأى شاعر ينتمى إلى أية منطقة أخرى في شبه الجزيرة. نحن إذن، في هذا الشعر، لانزال أمام محور مكة / المدينة.

٥- سواء تعلق الأمر بعدد الأبيات أو بعدد الشعراء، فإن الشعر المدنى (اثنان وأربعون بيتا قالها ستة شعراء) يفوق الشعر المكى (خمسة وعشرون بيتا قالها ثلاثة شعراء).

٦- شعر الفترتين الرابعة والخامسة، على غرار العناصر التى وردت فى حديث الفترتين المذكسورتين، ينحو الى مدح أهل المدنية وإلى الغض من قدر أهل مكة. فالقصيدتان ١ و٢ ، كما رأينا فى تحليل الفترة

الرابعة، ترميان إلى إظهار الشاعر بمظهر الرجل الكامل؛ والبيت الوارد تحت رقم ٤ يفخر بالبراء بن معرور الذى رجح القرآن - فيما يقول النص - رأيه على رأى النبى في في موضوع القبلة؛ والقصيدة رقم ٦ تسمى وتمدح نقباء بيعة العبقة الثانية الاثنى عشر؛ والقصيدة رقم ٦ تعلق بالقبض على سعد بن عبادة، أحد النقباء في هذه البيعة؛ وفي القصيدة ٧ يهجو حسان بن ثابت، بأقذع عبارة، الشاعر المكى الذى سولت له نفسه الإعراب عن أسفه لعدم القبض على نقيب آخر من نقباء البيعة المذكورة؛ والقصيدة رقم ٨، التي تحتل مع شرحها صفحة بأكملها، تحكى قصة إسلام وَثَنَى من أهل المدينة؛ والقصيدة رقم ١٠ تعلق بهجرة عشيرة مكية إلى المدينة وتذم أهل مكة.

٧- أشارت قصيدتان، هما القصيدة رقم ٥ والقصيدة رقم ١٢، إلى أبى سفيان، والد معاوية مؤسس الخلافة الأموية؛ وفي هذه القصيدة الأخيرة، التي تحتل مع شرحها نصف صفحة، يبدو أبوسفيان بمظهر المغتصب.

٨- من الأمور الغريبة أن يقول أبوقيس بن الأسلت ، الذى منع ثلاث عشائر مدنية من اعتناق الإسلام، فى القصيدة رقم ٣، إنه لولا هداية الله، لكان يهوديا أو نصرانيا، فقد كان وثنيا راسخ الأقدام فى الوثنية، ومن ثم فإن الاختيار بين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية لم يكن واردا بالنسبة له.

٩- فى القصيدة رقم ١٠ ، يقول أبوأحمد بن جحش إن أصحابهم الذين فارقوا الهدى أعانوا عليهم بالسلاح وأجلبوا. وحاصل الأمر أن تاريخ الفترة ليس فيه ما يدل على أن أحدا أعان على المسلمين بالسلاح.

ويمكن باختصار أن يقال:

- إن شعرا لم يُقلَ فى مكة أو فى المدينة أو فى الجزيرة العربية، وفقا للنص، خلال السنة التى تشكل الفسسرة الرابعة، لصالح الإسلام أو ضده، إذ أن السعر الوحيد الذى يسجله النص عن هذه الفسرة هما القصيدتان ١ و٢ ، أى ما مجموعه ٨ أبيات قالها شاعر اعتنق الإسلام فيما يبدو وكان يوصف بالكامل.

- ما من قصيدة شعر قيلت عن المرحلة الأولى من الفترة الخامسة التى تتعلق بإسلام بعض أهل المدينة، هذه الظاهرة التى تشكل غاية الإسلام الرئيسية، قبل عقد بيعة العقبة الثانية، إذ أن القصيدة الوحيدة التى نجدها فى النص، وهى قصيدة عمرو بن الجَمُوح، لم تقل إلا بعد عودة ابن الشاعر إلى بلده.

- أما المرحلة الثانية من الفترة الخامسة، التي تبدأ بسفر الحجاج المسلمين مع حجاج غير مسلمين إلى مكة وتنتهى بعودة هؤلاء الحجاج إلى المدينة بعد عقد البيعة التي يقدمها النص على أنها كانت النقطة التي انتقلت فيها مسئولية لحماية الرسول عليه الصلاة والسلام من بنى هاشم إلى الأنصار والتي أدرك شيطان العقبة أهميتها لمستقبل الإسلام فأعلن عنها بصيحة تردد صداها في كل مشاهد الحج، فقد قيلت فيها أربع قصائد، هي القصائد أرقام ٤ وه و٦ ومجموع أبياتها سبعة عشر بيتا، علاوة على القصيدة رقم ٧ التي تتكون من ثمانية أبيات، التي يرد فيها حسان بن ثابت ردا لاذعا على ضرار بن الخطاب؛ لكن أبا من هذه الأشعار لم يشر إلى هذه البيعة، والإشارات الوحيدة التي تربط بين البيعة وهذه الأشعار هي تلك التي وردت في النص.

- وأما المرحلة الثالثة من الفترة الخامسة، أى تلك التى تتعلق بهجرة المسلمين، فقد قبلت فيها قصيدتان لا أكثر كان مجموع أبياتهما تسعة

عشر ، وكان الذى قالهما شاعر واحد، لكن كلمة «الهجرة» لم ترد فيهما.

- وأما هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الحدث الذي اقترن في النص بسلسلة طويلة من المعجزات والذي تشهد بأهميته حقيقة أن به تُختتم الفترة المكية وتُفتتح الفترة المدنية لبعثة الرسول على المنه فيها موى ثلاثة أبيات، والذي قال هذه الأبيات لم يكن مسلما من مسلمي مكة أو المدينة ولا كافرا من كفار إحدى البلدتين، إنما جن، أي كائن من كائنات ما وراء الطبيعة.

ما الذي جعل هذا الشعر، الذي يتعلق بسلسلة من الأحداث تشكل، حسب تصوير النص، نقطة تحول في تاريخ رسول الله على وتاريخ الإسلام، على هذا القدر من الهزال؟ ولماذا لا يمثل سوى ١٨ في المائة فقط مما قيل عن غزوة بدر وحدها من الشعر (التي خصص لها حسان ابن ثابت أكثر من مائة بيت، أي أكثر بكثير من كل شعر الفترتين الرابعة والخامسة المكيتين)؟

الشيء الذي يبدو مؤكدا هو أن هاتين الفترتين الأخيرتين، اللتين دخل فيهما النزاع بين الكفار والمسلمين، في مكة وفي غيرها من أتحاء الجزيرة، في أكثر مراحله حسما، كان إنتاج الشعر فيهما أكبر بكثير من القصائد الاثنتي عشرة التي يقدمها لنا النص. والسبب الذي من أجله لزم النص الصمت بشأنها هو، على الأرجح، السبب ذاته الذي رأيناه بالنسبة لشعر الفترة الثالثة، ألا وهو أن النص لا يورد الشعر الذي قيل حقيقة ، لأن هذا الشعر يعطى عن الفترة التي نُظم خلالها صورة تختلف كلية عن تلك التي يصورها بها النص. وكان المفروض في هذا الشعر أن يثبت أن الفترة المكية الخامسة كانت مكية بالفعل لا مدنية، وأن

الفترة الرابعة بدورها كانت مكية حقا لا- كما يستفاد من النص مجرد تمهيد لظهور أهل المدينة على مسرح الأحداث في مكة لتولى مسئولية حماية الرسول عَلَيْكِي وكان المفروض في شعر الفترتين الرابعة والخامسة أن يصور مختلف نواحي النزاع القائم بين الرسول والمسلمين وبين قبائلهم بل وقريش برمتها، وهو نزاع لابد أنه تفاقم، بعد عشر سنوات من بدء البعثة، إلى حد كبير. ولابد أن مسلمي مكة تعرضوا لمحن وواجهوا مواقف جاء وصفها فيما قيل من شعر. لذلك حرص النص على إخفاء هذا الشعر وشعر الشعراء غير المكين، كما أخفى شعر الفترة الثالثة الحقيقي.

على أن تصوير الفترتين المكيتين الأخيرتين كفترتى جدب شعرى كان يخدم غرضا آخر هو السماح بتصوير الفترة المدنية كفترة إنتاج شعرى غزير وفترة مجد شعرى. وأى شعر كان يفوق فى العظمة، عند المؤلف، ذلك الذى يتحدث عن حروب النبى عليه الحروب التى أدت إلى نصر الإسلام الوحيد الجدير بهذا الاسم: النصر الذى بدأ، فيما يقول النص، فى اليوم الذى لقى الرسول فيه مجموعة الحروج الست قبل عامين من بيعة العقبة الثانية.

# ٢- الاقتباسات القرآنية

#### ألف.النص

١- انصرف رسول الله علين من الطائف راجعا إلى مكة حين يئس من خير ثقيف، حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلى، فسمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى، وهم - فيما ذكر للمؤلف - سبعة من جن أهل نصيبين، فاستمعوا له، فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين، قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا، فقص الله خبرهم عليه علين من الله عز وجل: (\*)

أ ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قَصْبَى وَلُوا إِلَىٰ قَوْمَهِم مُنذرينَ (٢٦) قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْد مُوسَىٰ مُصَدَقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدى إِلَى الْحَقِ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقيمٍ (٣٠) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِن طَرِيقٍ مُسْتَقيمٍ (٣٠) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٠) ﴾

[الأحقاف: ٢٩ - ٣١]

# وقال تبارك وتعالى:

بِ) ﴿ قُلْ أُوحِى إِلَى الرَّشْدِ فَآمَنَا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرِبِنَا أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ عَجَبًا ﴿ يَهُدِى إِلَى الرَّشْدِ فَآمَنَا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرِبِنَا أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبّنَا مَا اتّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّه شَطَطًا ﴿ وَأَنَّا مَا اتّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا ﴿ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّه شَطَطًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنّا أَن لَن تَقُولَ الإنسُ وَالْجِنِ عَلَى اللَّه كَذَبًا ۞ وَأَنَّهُمْ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ كَانَ رِجَالٌ مِن الْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ وأَنَّهُمْ

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص٢٢٢.

Y- خرج عمر بن الخطاب، وعيّاش بن أبى ربيعة المخزومى حتى قدما المدينة. وخرج أبوجهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عيّاش بن أبى ربيعة، وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما، حتى قدما المدينة، ورسول الله عليّات بمكة، ونجحا في إقناع عياش بالعودة معهما إلى مكة. حتى إذا كانوا ببعض الطريق عَدَوا عليه، فأوثقاه وربطاه، ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن، وكان المسلمون يقولون: ما الله بقابل ممن افتتن صَرْفا ولا عَدْلا ولا توبة، فلما قدم رسول الله عليّات ، أنزل الله تعالى (\*):

﴿ قُلْ يَا عَبَادِى اللَّهِ مِن اللَّهَ مِن اللَّهِ مِن اللّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللّ

<sup>(\*)</sup> السيرة، القسم الأول ، ص ٧٥٠.

#### باء.ملحوظات

هذان الاستشهادان يستدعيان الملحوظات الآتية:

۱- خلافا لمعظم استشهادات الفترة الثالثة، لا تتعلق الآيات تحت رقم ۱ اعلاه بأقوال قالها سادة قريش أو كفار مكة، بل تتعلق بواقعة. على أن هذه الواقعة تمت إلى عالم ما وراء الطبيعة الذي لا يدركه البشر؛ لذلك فهي لا تصلح عادة في كتاب من كتب التاريخ.

٢- أيا كان الأمر، فإن كل ما فعله النص، في التقديم لهذا الاستشهاد، هو أن نقل محتوى الآيات المذكورة، أما العناصر الوحيدة الإضافية، أي المكان «نخلة»، واسم وعدد نفر من الجن الذين استمعوا إلى الرسول، وكونهم من جن أهل نصيبين، فغنى عن البيان أنها محض اختراع.

٣- هذه الآيات، المفروض أنها تتعلق بلحظة معينة في الفترة الرابعة، مستقاة من سورتين نزلتا قبل وبعد الفترة الرابعة، تفصل إحداهما عن الأخرى سنوات، سورة الجن (وترتيبها عند بلاشير ٦٤) التي نزلت في الفترة المثالثة، وسورة الزمر (وترتيبها عند بلاشير ٩٠) التي نزلت في الفترة الخامسة.

3- شرح الظروف التى نزلت فيها الآيات المذكورة تحت رقم «٢» أعلاه كان من الممكن أن يُصدَق لو أن عيَّاشا كان أول من فتن وافتتن. لكن الحاصل هو أنه كان هناك بين المسلمين عدة حالات من الافتتان قبل حالته منذ بدء الرسالة المحمدية، والنص ذاته يعترف بذلك في قوله، في حديث الهجرة، أن من فتنوا ومن حبسوا من مسلمي قريش كانوا يشكلون الفئتين الوحيدتين اللتين لم تهاجرا إلى المدينة.

0- الآية التي يستشهد بها النص في حالة عَيَّاش، ذات طابع عام. وهي لا تشير بالضرورة إلى حالة أشخاص أجبروا على الارتداد عن دينهم. وقد ذكرت حالة هؤلاء الأشخاص صراحة في الآية ١٠٦ من سورة النحل التي يقول الله تعالى فيها:

﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدَّرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٦) ﴾ مَن شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدَّرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٦) ﴾ [النحل: ١٠٦]

7- الاقتباسان ١ و٢ يتعلقان بموقفين يقول النص إنها حدثا خارج مكة، وكأن سادة قريش وأشرافها، الذين صورهم النص طوال الفترة الثالثة، في اجتماعاتهم بالمسجد وهم يتفوهون بكلام يتردد صداه فيما ينزل من آيات القرآن ، قد كفوا عن الاهتمام بالإسلام. وكأن القرآن قد كف فجأة، لأسباب مجهولة، عن النزول في بلد الكعبة.

٧- فيما عدا الآيات التي يدعى النص أنها نزلت في نخلة، في طريق عودة الرسول على الطائف، ليس في النص أية آية يستشهد بها على الأخبار التي أوردها عن الفترة الرابعة.

# ٣- القرآن المُنَرَّل

#### ألف. تلخيص

القرآن الذى نزل خــلال الفترتين الرابعــة والخامسة المكيــتين، أى منذ وفاة أبى طالب حتى الهجـرة، فى السور من ٧٨ إلى ٩٢ حسب ترتيب بلاشير، ولم يشر إليه النص، يحتوى على العناصر الآتية:

١- تذكير بمبادىء الإسلام الأساسية وبالأوامر والنواهى التى أبلغت
 خلال الفترات السابقة.

7- عودة إلى الاعتراضات التى أثارها الكفار ضد الإسلام وضد رسوله عَلَيْكُم ، وهى الاعتراضات ذاتها التى أثيرت فى الفترات السابقة . وإجابات القرآن عن هذه الاعتراضات هى الإجابات ذاتها ، وإن كانت قد صيغت بطرق مختلفة . والقرآن يقول إن الرسول عَلَيْكُم ، لم يكن بدعا من الرسل وأنه بُعث ليصدق رسالات الأنبياء السابقين وليفصل الكتاب . وهو فى الآيات ٣١ - ٣٣ من سورة سبأ ينبه الناس إلى أن طاعتهم للمتكبرين لن تعتبر عذرا عن عدم الإيمان ، فى قوله تعالى:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُوْمَنَ بِهَمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ اللّٰذِينَ اسْتُضْعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلا أَنتُمْ لَكُنّا مُوْمِنِينَ (٣) قَالَ الّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلّذِينَ اسْتُضْعَفُوا لَلّذِينَ اللّٰهَ مَعْدَ إِذْ جَاءَكُم بَلْ كُنتُم مُجْرِمِينَ (٣) وَقَالَ الّذِينَ اسْتُضْعَفُوا لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللّيلِ وَالنّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَا أَن نَكْفُرَ بِاللّه وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُوا النّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا النّدَامَة لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأَغْلالَ فِي أَعْنَاقِ اللّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٣٣) ﴾

وهى دعوة صريحة إلى التمرد لابد أنها أمدّت قريشا ورؤساء قبائلها بأسباب إضافية لمحاربة الرسول على الإستخدام الشدة مع تابعيه. لكن القرآن الكريم لم يعدم وسائل لتشجيع الناس على الإيمان، فقد ذكر، في مقابل غضب الذين استكبروا، أن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله. يستغفرون للذين آمنوا ويدعون الله أن يغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله (سورة غافر: ٧). كذلك فإن القرآن يعد المحسنين بمكافأة قدرها عشرة أمثال ما قدموه، وعلى مستوى آخر، يواصل القرآن هجومه على الأغنياء ويشجب صلفهم وكبرياءهم، ويذكر في هذا الصدد قصة

قارون الذى أتاه الله من الكنور ما إن مفاتحة لتنوء بالعصبة أولى القوة، والذى خسف الله به وبداره الأرض، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: «وَيْكَأنه لا يُفْلحُ الكافرون».

٣- نزول عدة أيات عن القرآن ذاته، لا سيما:

﴿ وَقَالُوا لَوْ لاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِن رَّبِهِ قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذيرٌ مُبِينٌ ۞ ﴾

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَة مِ ثَلْهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ( ٢٨ ) ﴾ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ( ٢٨ ) ﴾

لقد كانت كل آية من آيات القرآن الكريم، كما قلت فيما سبق، تمثل حدث الأحداث في مكة وفي الجنيرة العربية كلها منذ بداية البعثة المحمدية. ولابد أن نزول هذه الآية الأخيرة كان حدثا مهما من هذه الأحداث في الفترة الخامسة. وسواء بين الكفار أو بين المسلمين أو في اللقاءات التي كانت تتم بين هؤلاء وهؤلاء، لابد أن هذه الآية أحدثت ضجة كبرى. ولابد أن مجلس «الحكومة» في مكة رأى فيها دليلا قاطعا على فشل جميع الجهود التي بذلها شعراؤهم وبلغاؤهم ومتعلموهم الذين كلفوهم، خلال الفترة الثالثة، بقبول التحدي السابق، الوارد بالآية سور القرآن، وإلى الاستعانة بحن استطاعوا لهذا الغرض. ولابد أن حكومة قريش كالت اللوم للمسئولين عن هذا الفشل، وأنها قدمت جوائز جديدة لكل من يأتي بسورة مثل سور القرآن.

كان الرهان رهانا ضخما، ولابد أن سورا عديدة تقلّد سور القرآن قدمت أمام جمهور متحفز. ولابد أن المسلمين ابتهجوا بنزول هذه الآية التى وجدوا فيها تأكيدا لكون القرآن – كما أعلنت ذلك الآيتان ٤٥

و · ٥ من سورة العنكبوت – هو آية الآيات، أى المعجزة التى أرسل بها محمد وعلين التى كان الكفار يطالبون بها منذ سنوات. والقوة المتزايدة التى زود بها الإسلام عجز الكفار عن مقابلة التحدى الذى واجهتهم به الآية ٣٨ من سورة يونس لابد أنها اقنعت نفرا من الناس بالإسلام، وأنها جرّت على المسلمين مزيدا من صنوف الاضطهاد.

٤- عناصر جديدة فى قصص الأنبياء السابقين. فقد فصلت العلاقة بين إبراهيم، من جهة وجزيرة العرب والكعبة ومحمد عليه من جهة أخرى، للمرة الأولى، فى الآيات التالية:

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيًّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (٣٠) ﴾.... ﴿ رَبَّنَا إِنِي أَسْكَنتُ مِن ذُرِيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عَندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ رَبَّنَا لِيُقيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِن النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِن التَّمَرَات لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (٣٠) ﴾.... ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكَبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٠) ﴾

[إبراهيم: ٢٥، ٣٧، ٢٩]

﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٦١ ﴾

ومن الملاحظ ، بهذه المناسبة أن هذه العلاقة بين إبراهيم والكعبة ذكرت في القرآن، للمرة الأولى، في الفترة الخامسة. وحيث أن أيا من الكتب السماوية الأخرى لم يشر إليها، فالمؤكد أن عبدالمطلب كان يستحيل عليه معرفتها. لذلك فإن إجابته في قصة أبرهة التي قال فيها إن الكعبة بيت إبراهيم ، محض اختراع. وهذا يصدق كذلك على ما جاء في قصيدة أبي طالب الطويلة عن سيدنا إبراهيم.

وقرآن هذه الفترة يخبرنا أيضا أن فرعون كان يذبح أبناء من آمنوا مع موسى، وكان يستحيى نساءهم، وأن الله تعالى أرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم كآيات مفصلات، وأن الله أراد أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. ويقرن القرآن الكريم بين موسى ومحمد في الآيتين ٤٨ و٤٩ من سورة القصص في قوله تعالى:

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَ لَمُ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَمْ مِنْ عُندِ اللّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُمْ كَافِرُونَ (١٤) قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِندِ اللّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُمْ كَافِرُونَ (١٨) قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِندِ اللّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُمْ

صَادِقِينَ (٤٦) ﴾ [القصص: ١٨ – ١٥]

وأخيرا فإن القرآن يقص قصة يموسف بالكامل؛ وسنعود إلى هذه القصة فيما بعد.

٥- آیات تتحدث عن أهل الـکتاب تـوضح حـالة عـلاقاتـهم مع
 المسلمین:

﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنًا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ وَقُولُوا آمَنًا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ الْكَتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يُؤْمِنُ لِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الْكَافِرُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الْكَافِرُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ بَهُ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الْكَافِرُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ تَتُلُو مِن قَبْلِهِ مِن كَتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ اللهِ الظَّالِمُونَ النَّالُونَ مَن كَتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّالَا الظَّالِمُونَ آيَاتَ اللَّالِيَا الظَّالِمُونَ آيَاتَ اللَّالِا الظَّالِمُونَ آيَاتَ اللَّا الظَّالِمُونَ اللَّا الظَّالِمُونَ ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ الْكَافِرَ اللَّالِ الظَّالِمُونَ الْكَافِرَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ اللَّا الطَّالِمُونَ الْكَافِرَ اللَّالِمُونَ اللَّهُ الْعُلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ الْكَافِرُ اللَّالِ الطَّالِمُونَ الْكَافِرَ اللَّهُ الْمُولِي الْكَافِرَ اللَّهُ الْمُلْونَ الْكَافِرَ اللَّهُ الْمُولِيَ الْعَلْمُ وَمَا يَجْحَدُ لِلْكُونَ الْكَافِرَ اللَّالِمُونَ الْكَافِرَ الْكَافِرَ اللَّالِمُ الطَّالِمُونَ الْكَافِرُونَ الْكَافِرُونَ الْكَافِرُونَ الْكَافِرُونَ الْكَافِرُ اللَّالِمُ الْكَافِرُونَ الْكَافِرُونَ الْكَافِرُ الْكَافِرُ اللَّالِمُ الْكُونَ الْكَافِرُ اللْكَافِلُهُ الْكُولُونَ الْكَافِرُ الْتَالِمُ الْكُلُونَ الْكُولُونَ الْكُولُونَ الْكُولُونَ الْكُولُونَ الْكُولُونَ الْكُولُونَ الْكُولُونَ الْتُولُونَ الْكُولُونَ اللْكُولُونَ الْكُولُونَ الْكُولُ الْكُولُونَ الْكُولُونَ الْكُولُونَ الْكُولُونَ الْكُولُونَ الْكُولُونَ الْكُولُونَ الْكُولُولُ اللْكُولُونَ الْكُولُونُ الْكُولُونَ الْكُولُونَ الْكُولُونُ اللْكُولُونَ اللْكُولُونَ اللْكُولُ الْكُولُونَ الْكُولُونَ الْكُولُونَ الْكُولُونَ اللْكُولُونُ اللَّالْمُولُونُ اللَّالِمُولُونَ اللْكُولُونُ الْكُولُونَ الْ

والتوجيه العام الذي ورد في هذه الآيات هو تجنب مجادلة أهل الكتاب والتركيز، في لقاءات المسلمين معهم، على نقاط الاتفاق «إلهنا وإلهكم واحد» لا على نقاط الخلاف. وعبارتا «إلا الذين ظلموا»، «وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون» تشيران إلى معارضة بعضهم للإسلام (١).

ولأن الآية ٤٨ تلى آيتين تتحدثان عن أهل الكتاب، فالظاهر أنها ترد على حجة صدرت منهم مؤداها أن القرآن نسخة معدلة من كتاباتهم.

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَر مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكَتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَجْعَلُونَهُ قَلِ اللَّهُ ثُمَّ تُعْلَمُوا أَنتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ تُعْلَمُوا أَنتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ تُعْلَمُوا أَنتُم وَلا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ فَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ ۞ ﴾ [الأنعام: ١١]

وهذه الآية بدورها تشير إلى معارضة من جانب اليهود لرسالة محمد علين (٢).

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا . . . (١٤٦ فَإِن كَذَّابُوكَ فَقُل رَّبُكُمْ ذُو رَحْمَةً وَاسِعَةً وَاسْعَةً وَاسْعَةً

﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلُ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكرُ بَعْضَهُ . . . ( الرعد: ٢٦] ﴾

<sup>(</sup>۱) يؤكد بلاشير، في حاشيته عن الآية ٤٦ أن عبارة قما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، هي إضافة لاحقة على القطيعة مع يهود المدينة. وفي رأيي أن الممكن جدا أن تكون هذه العبارة قد نزلت بمكة، إذ أن اليهود والنصاري لابد قد أبدوا من تلقاء أنفسهم أو بناء على طلب قريش رأيهم في الإسلام منذ بداية البعثة.

<sup>(</sup>٢) في رأيي - خلاف لبلاشير الذي يرى أنها إضافة لاحقة للهجرة - أن هذه الآية نزلت في مكة ، ودلك للأسباب التي ذكرتها في الحاشية السابقة .

ودلالة هذه الآيات هى أن أهل الكتاب لم يوفضوا الإسلام كلهم وأن منهم من آمنوا به. لكن الآيات تفيد كذلك أن من أهل الكتاب من كانوا يعارضون الإسلام. وقد كانت مثل هذه المعارضة شيئا طبيعيا ، كما شرحت فى تعليقاتى عن الفترة الشالئة، إذ أن محمدا لم يكن المسيح فى نظر اليهود، كما أن مصالح اليهود الاجتماعية والاقتصادية العاجلة كانت تلزمهم بالانضمام إلى مواقف الوثنيين المحافظة، وأنه لم يكن يعسترف بالثالوث المقدس الذى يؤمن به النصارى.

٦- هجوم متكرر على من يزيفون القرآن ومن يمنعون الاستماع إليه
 ويصدون عنه.

# باء. حماية الرسول

الموضوع المركسزى فى الفترة المكية بأكسملها هو موضوع حسماية النبى عَلَيْتُهُ وَفَى الْإِمْكَانَ القول، دون خيانة لروح النص، إنه يقيد:

- أن أهم لحظة في الفترة الأولى هي تلك التي وعد فيها أبو طالب بحماية ابن أخيه.
- أن هذه الحماية كانت معلقة خلال الفترة الثانية، إذ أن الرسول ﷺ لم يذكر آلهة قريش ولم يعبها كما لم يذكرهم هم وآباءهم بسوء.
- أن بنى عبدالمطلب وبنى هاشم حموا الرسول خلال الفترة الثالثة، بناء على دعوة أبى طالب، فى وجه قريش كلها، الأمر الذى جعل قريشًا تقاطعهم.
- أن الرسول ﷺ سعى خلال الفترة الأخيرة ، ولكن بلا طائل ، إلى الحصول على حماية ثقيف والقبائل غير المكية التى لقى حجاجها فى مكة بعد أن شعر بأن رهطه نزعوا عنه حمايتهم بعد موت أبى طالب.

- أن الرسول عَيْنِ طلب وعدا رسميا غير مشروط بالحماية، في الفترة الخامسة، من مسلمي المدينة، وحصل على هذا الوعد من الحجاج الثلاثة والسبعين الذين عقدوا معه بيعة العقبة الثانية.

وتحليل مكونات النص المختلفة في كل هذه الدراسة يسمع، كما رأينا، بأكبر الشكوك فيما يتعلق بموضوعية هذا العرض.

على أن هذا البحث سيظل ناقصا، فيما يبدو لى، ما لم نتساءل، فى مسألة بهده الأهمية فى النص، عما إذا لم يكن فى القرآن المتزل خلال الفترة المكية أو بعدها إشارات مباشرة أو غير مباشرة للحماية التى يقول النص إنها منحت لمحمد عليه من قبيلته ثم من مسلمى المدينة، وللإجابة عن هذا السؤال، يقتضى ملاحظة ما بأتى:

۱- ليس في أي موضع من القرآن أي حديث عن حماية منحت للرسول عاليا من قبيلته. ومما يذكر في هذا الصدد أن سورة هود تقول في الآيتين ٩١ و٩٢ بشأن شعيب:

﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمًا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ﴿ اللَّهِ قَالَ يَا قَوْمٍ أَرَهُطِي أَعَزُ عَلَيْكُم مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ ١٣ ﴾ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ ١٣ ﴾ [هود: ١١ - ١٠]

ولو أن مثل هذا الموقف حدث بالنسبة لمحمد عَرِيْنِ (على فرض أن رهط شعيب كاتوا كفارا، وهو ما لم تقله الآيات) لأشار إليه القرآن.

٢- يتضح من كل قصص كبار الأنبياء الذين تحدث عنهم القرآن نوح وإبراهيم ولوط وموسى وهود وصالح. . إلخ - أن قومهم هددوهم
 بالقــتل أو الحرق أو الرجـم، لكن الله تعالى كـان يحـمى أنبيـاء ومن

اتبعوهم ويسلط أشد العذاب على من كانوا يهددونهم. والقرآن لا يكف عن التذكير بما حاق بهؤلاء الأقوام:

﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَّا قَبْلَهُم مِن قَرْن ِهُمْ أَشَدُ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلادِ هَلْ مِن مَّحِيصِ ( ٢٦ ﴾

﴿ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ السرَّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَشَاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (11) ﴾ [يوسف: ١١٠]

﴿ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلُنَا وَاللَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٠٠ ﴾ [بونس: ١٠٣]

٣- القرآن يتحدث عن الله تعالى باعتباره الحامي الوحيد:

﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (٢١٧ ﴾ [الشعراء: ٢١٧]

﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهُزِّئِينَ ﴿ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهُزِّئِينَ ﴿ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهُزِّئِينَ ﴿ ﴿ الْحَجَرِ: ١٠]

﴿ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيدِ وَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا (٢٣ ﴾ [الجن: ٢٦]

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ ﴿ ۞ ﴾ [الفرقان: ١٠]

﴿ . وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ ﴿ ﴾ . . . ﴿ هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ [ الْكَهَلَ: ٢٧ و ، ٤] الْحَقّ ( ] ﴾

﴿ . . وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلاً ١٠٠ ﴾

﴿ إِنَّا لَنَسَصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ

[316(:10)] (a)

# ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُجَوِّ فُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ٢ ﴾

[الزمر: ٢٦]

٤- القرآن يحظر صراحة على الرسول ﷺ وعلى المؤمنين أن يتخذوا الذين كفروا أولياء ويذهب إلى حد تهديدهم بعقاب شديد إن هم فعلوا ذلك:

﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أُولِيَاءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ (١١٣) ﴾ [مود: ١١٣]

٥- لو أن الرسول ﷺ لم يكن يشعر بأنه أقوى من خصومه، ولو لم يكن يعلم أن بوسعه الاستغناء عن كل حماية من جانب الكفار، لتردد في إبلاغهم بالقرآن الذي تخاطبهم آياته بصرامة بالغة، مثل:

﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِى الْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلال مِبْيِن ۞ ﴾ [الزخرف: ٤٠]

﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ﴿ اللهِ قَانَ : ::]

٦- يجد المرء، فيما نزل من القرآن، في الفترة المكية، آيات يأمر فيها
 الله سبحانه وتعالى نبيه بتحدى الكفار، وآيات يحدثهم فيها الرسول ﷺ
 من مركز قوة:

﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَيْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنَ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كيسدُونِ فَلا تُنظِرُونِ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كيسدُونِ فَلا تُنظِرُونِ بِهَا أَمْ لَكِمَانِ وَهُو يَتُولَى الصَّالِحِينَ (117) ﴾

[الأعراف: ١٦٠ - ١٦٦]

﴿ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ (١٠٢) ﴾ مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ (١٠٢) ﴾

٧- سبق أن لاحظت، فيما يتعلق بالحماية التي يقول النص إن حجاج المدينة الثلاثة والسبعين شملوا بها النبي عليه في بيعة العقبة الثانية، أن القرآن لم يرد فيه أية إشارة لمثل هذه الحماية. وواقع الأمر أن في القرآن، على النقيض من ذلك قوله تعالى:

وعبارة «هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين» في هذه الآية عبارة في غاية الأهمية، فإنها تذكر في وضوح أن المؤمنين كانوا يمثلون بالنسبة لمحمد على الله عز وجل. لكن هؤلاء المؤمنين، من كانوا؟ حجاج العقبة الثلاثة والسبعين؟ كل مسلمي المدينة؟ إن عدم وجود دلالات أخرى يحمل على الاعتقاد بأنهم مجموع مسلمي مكة، والمدينة، وشبه الجزيرة، الذين آمنوا برسالة الإسلام سواء قبل الهجرة أو بعدها. لكن ما دمنا هنا بصدد الفترة المكية، وفي مكة على وجه الخصوص، فإن هؤلاء المؤمنين كانوا ولاشك صحابة رسول الله على الله على المحديث الملدة. والآية المذكورة تسوغ إذن الفكرة التي أدلين أبها في تحليلي لحديث الفترة الثالثة والتي مؤداها أن مسلمي مكة، الذين كانوا أكثر عددا بكثير من بني عبدالمطلب وبني هاشم، والذين كانوا ينتمون لمعظم عددا بكثير من بني عبدالمطلب وبني هاشم، والذين كانوا ينتمون لمعظم صراعها مع محمد على الله على قريش أن تحسب حسابها في الذين حموا الرسول إلى جانب الحماية الإلهية.

٨- محمد الــرسول، عَلِيْظِيم ، لا يظهر أبدا في قرآن الفتــرة المكية وهو

خائف من خصومه شأن موسى، الذى أجاب حين دعاه الله إلى الذهاب إلى قوم فرعون:

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ آ ﴾ . . . . ﴿ وَلَهُمْ عَلَى ۚ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون ﴿ آ ﴾ . . . . ﴿ وَلَهُمْ عَلَى ۚ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون ﴿ آ ﴾ و الشعراء: ١٢ و ١٤]

والذى أوجس فى نفسه خِيفَة حين رأى حبال سحرة فرعون وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى [طه: ٦٦ و٦٧]، وشأن لوط فى هذه الآية:

﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لا تَخفُ وَلا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ امْرَأَتَكَ . . ٣٣ ﴾

[العنكبوت: 37]

وعلى العكس من ذلك فإننا نجد الآية التالية في حق محمد عَيَّا الله عُلَيْ : ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافَ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد (٣٦) ﴾ [الزمر: ٣٦]

وهو ما يعنى أن محمدا عَيْسِهُم ، لأنه كان واثقا من حماية ربه له، كان، بشكل ما، مُحَصّنا ضد خوف البشر.

9- إذا كان ثمة شعور بالخوف يخامر الرسول عَيْنِكُمْ خلال الفترة المكية فإنما كان ذلك خوفه على قومه لا على نفسه: ﴿ وَإِن تَولَّواْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَىكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبيرٍ ﴾ [هود: ٣]

١٠ هذا الخوف على قومه كان يملأ نفس محمد على الحزن، كما تشهد بذلك الآيات التالية: ﴿ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الحجر: ٨٨]، ﴿ فَلا يَحْزُنْ عَلَيْهِمْ ﴾ [النمل: ٧٠]، ﴿ فَلا يَحْزُنْ عَلَيْهِمْ ﴾ [النمل: ٧٠]، ﴿ فَلَا تَحْزُنُ عَلَيْهِمْ ﴾ [النمل: ٧٠]، ﴿ فَلَا تَحْزُنُ عَلَيْهِمْ أَنْ الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾

[الكهف: ٦]، ﴿ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ١٢٧] ، ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ﴾ [يونس: يحْزُنكَ كُفْرُهُ ﴾ [لقمان: ٣٣] ، ﴿ وَلا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ﴾ [يونس: ٢٠]، ﴿ فَلا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ﴾ [فاطر: ٨] ، ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذَى يَقُولُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٣]

ومن المعروف أن الحزن والخوف الذي يدفع صاحبه إلى البحث عمن يحميه، شعوران لا يجتمعان.

١١ - وفي قرآن الفترة المكية، أخيرا، آيات فيها معان مثل هذه:

- ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ١٤٥ ﴾ [الإسراء: ٥٠]

- ﴿ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١٣) ﴾ [هود: ١٠]

- ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿ ٤٠ ﴾ [الزمر: ١٠]

- ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ۚ ۚ ۚ ﴾

- ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوكِيلِ (١٠٨٠) ﴾ يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوكِيلِ (١٠٨٠) ﴾ [يونس: ١٠٨]

- ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلِ لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ السَّهُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ اللهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿ ثَنَا عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿ ثَنَا ﴾ [الأنعام: ٦٦ و١٠٧]

والآيات التي وردت فيها هذه العبارات تقول، في جوهرها، للرسول على على المنظم المناسبة المناسبة

من تلقوا رسالته ولم يصدقوها. وهي تقول له كذلك إنه لايملك أن يقى الكفار من عذاب الله، وتكلفه بإبلاغ ذلك إلى الناس جميعا. وأغلب الظن أن القرآن الكريم اهتم بتوضيح هذه الأمور تخفيفا للرسول على الذي كان الأسى يأخذ بمجامع قلبه للموقف السلبي الذي كان يقفه قومه من رسالته.

ومهما يكن من أمر، فإن صورة محمد التي تستنبط من مجموع هذه الآيات هي صورة النبي الحريص على خلاص قومه، لا صورة الرجل الموع الذي يخشى الغوائل ويلتمس حماية بشرية من اعتداء يتهدد شخصه.

# جيم - الحرب مباحة ؟

إذا تجاورنا عن آيات القرآن المدنية التى استشهد بها المؤلف لتأييد حديثه عن بيعة العقبة الثانية، فقد يكون من المفيد، فيما يبدو لى، لفهم روح الفترة المكية الأخيرة، أن نطرح السؤال التالى: هل فى القرآن الذى أنزل بين موت أبى طالب والهجرة إلى المدينة، آيات تأذن، صراحة أوضمنا، للرسول عليا المتال البغاة وإراقة الدماء؟

والإجابة عن هذا السؤال هي أنه ليس في القرآن الذي نزل في هذه الفترة أية آيات تتضمن مشل هذا الإذن، وأن هذا القرآن يدعو المؤمنين، على النقيض من ذلك، إلى تفادى العنف. إنه يأمرهم مثلا بألا يزيدوا من حدة عداء الكفار للإسلام بالهجوم على آلهتهم في قوله تعالى: ولا تَسبُّوا الذين يَدْعُونَ من دون الله فَيسُبُّوا الله عَدُوا بغير عِلْم . أما الكلمات القاسية، والنَّعُوت المهينة بالصمم والعمى والعُتُو عن أمر الله، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستخدمها .

ويمكن أن نُلخص الدعوة الكبرى التي يدعو إليها القرآن رسول الله على السلمين في مواجهتهم للمحن التي تعرضوا لها في كلمة واحدة هي: الصبر. فالصبر، في الواقع، هو الوصية التي يوصيهم بها القرآن طوال هذه الفترة بأكبر قدر من الإصرار. إنه يقول للمؤمنين: «الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون»، «ولنَجْزين الذين صبَرُوا أَجْرَهُم بأحْسن ما كانوا يعملون»، «ولمن صبرر وغفر إن ذلك لمن عَزْم الأُمُور». ويقول للرسول على المؤمنين الله حق "، «ولقد كُذّبت رسل من قبلك فصبروا على ما كُذّبوا وأوذُوا حتى أتاهم نصرانا..»، «فاصبر كما صبر أولُوا العَزْم من الرسل ولا تستَعْجِل لهم كأنهم يوم يرون ما يُوعَدُون لم يُلْبُوا إلا ساعة من نهار».

والجزء الثانى من هذه الآية الأخيرة يستحق التَّدَبُّر. إن الله تعالى يأمر محمدا على الله عليه اسم السلاح محمدا على الأنبياء الأعظم»، أى طلب إفنائهم أو معاقبتهم بعقوبة شديدة. وقد التخدم نوح هذا السلاح: الوقال نوح رب لا تَلَر على الأرض من الكافرين ديًّارًا»، وكانت النتيجة أن ابتلعت المياه شعبا كاملا. واستخدمه موسى كذلك حين صاح: الم. ربًّنا اطمس على أموالهم وأشدُد على قُلُوبهم فلا يُؤمنوا حتى يَروا العَذابَ الأليم»، وهي دعوة ترتب عليها غرق فرعون وجيشه كله.

وفى رأيى، أنه ليس فيما نزل من القرآن فى هذه الفترة أى ترخيص للرسول على الله السكفار أو البغاة أو يحل له دماءهم. ومع ذلك، ونظرا إلى أن القرآن قد أشار على الرسول على أن يقتدى بالأنبياء السابقين: «أُولئك الذين هَدَى الله فبهداهم أقتده»، فيقتضى البحث عن إجابة لسؤالى المبدئى أيضا فى قصص الأنبياء التى وردت فى القرآن الكريم.

والحاصل أن أحدا من الأنبياء السابقين الذين تحدث عنهم القرآن - سواء في ذلك نوح أو إبراهيم أو لوط أو صالح أو شعيب أو موسى أو عيسى - لم يؤذن لمه بالحرب ولم يكن لديه جيش. أما حالة سليمان، الذي كان جيشه يتكون من جنود الإنس والجن، فهي حالة لا يقاس عليها.

# ٤- النتيجة

يتضع من استعراض السور من ٧٨ إلى ٩٢ فى ترتيب بلاشير أن ما نزل من القرآن الكريم فى ثلاث السنوات الأخيرة من الفترة المدنية يشبه، بالنسبة لبعض الموضوعات، ما نزل منه فى الفترات السابقة، وأنه أتى بجديد فى بعض الموضوعات، ما الأخرى. والقرآن يصور حالة النزاع الفكرى بين الديانة القديمة، ديانة الآباء، والإسلام: الديانة القديمة، ديانة الشرك وعبادة الأصنام، التى ليس لها كتاب ولا قانون أخلاقى، والتى تتضمن نواهى لا تخضع لأية قاعدة منطقية، وتسمح بكل الموبقات، وتعتبر أن الموت يضع حدا نهائيا للحياة على الأرض، والإسلام، دين التوحيد، الذى أساسه القرآن، وأوامره ونواهيه، الذى يقول إن الإنسان سيبعث بعد الموت وأنه سيحاسب وأنه سيعيش أبد الأبدين فى جنة الخلد أو فى جهنم، ويندرج اندراجا كاملا فى رسالات الأنساء السافة؛.

كان هذا النزاع ، خلال هذه الفترة الأخيرة، نزاعا فكريا أضاف إليه الكفار اعتبراضات جديدة إلى تلك التي سبق لهم إبداؤها ضد الإسلام منذ بداية الدعوة، وإن كان التحدى الخاص بإعجاز القرآن قد جعل الكفة ترجح لصالح المسلمين.

لكن هذا النزاع لم يكن نزاعاً فكريا فحسب، لقد حارب الكفار،

الذين كانوا يدركون الميزة التى حسقه الإسلام ضدهم، هذا الدين بوسائل مختلفة: بخطة واسعة النطاق لتزوير القرآن، وبفرض رقابة تمنع الناس من الاستماع إليه، واستعانوا لهذا الغرض بنفر من أهل الكتاب. وبهذا فتحت جبهة جديدة فى مناهضة الإسلام. ما الذى كان يجب أن يقال لليهود وللنصارى حين يهاجمون الإسلام أو يصفون رسوله بالكذب والافتراء؟ كان هذا سؤالا كبيرا عرض لمحمد وللمسلمين. وقد أعانهم القرآن على حل هذه للشكلة فزودهم بإجابة محدة عنه.

لكن هذا لم يكن كل شيء. إن من المؤكد أن هزيمة الكفار في مجال الفكر جعلهم يزيدون من ضراوة التدابير القصعية التي كانوا يتخلونها ضد المسلمين. وتكرار الإشارة في القرآن إلى العقوبة التي أنزلت بفرعون وقومه، الذين استعبدوا بني إسرائيل، وذكر مؤامرات الكفار التي بلغت حدا لا يوصف قوإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، والإيصاء المستمر للرسول و ولمسلمين بالصبر، شواهد على أن تنكيل الكفار بالمسلمين أصبح لا يطاق. وهذا هو السياق الذي نزلت فيه، في بداية الفترة المكية الرابعة، سورة يوسف، التي تحكى قصة هذا النبي الكريم.

إن يوسف عليه السلام لم يكن من كبار الأنبياء. ومع ذلك فإن قصته من أطول القصص التى جاءت فى القرآن. وهى كذلك القصة الوحيدة من قصص الأنبياء التى حكيت دفعة واحدة. ويمكن أن نقول كذلك إنها القصة الوحيدة من قصص الأنبياء التى لا تنتهى بطامة كبرى والتى صادف النبى فيها نجاحا. ولهذا فإنها تستحق الوقوف عندها قليلا.

لقد أوتى يوسف، شأن بعض الأتبياء الآخرين، القدرة على إتيان المعجزات: تفسير الأحلام، والإخبار عن أمور خفية، وإعادة البصر لوالله الأعمى. لكنه أوتى بالإضافة إلى ذلك مَلكة لم تكن تتوافر - فيما

يبدو- لنبى غيره هى مَلَكَةُ الإذارة. ولم يكلف الله يوسف بدعوة الناس إلى الإيمان. وقد هجر ديانة قوم لم يكونوا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، واتبع ملة آبائه إيراهيم وإسحاق ويعقوب. لكنه، مثل محمد ينفخ ، لم يكن محبوبا من ذويه. وكان إخوته يحسدونه لأن أباهم كان يؤثره عليهم. بل إنهم فكروا، فى وقت من الأوقات، فى قتله، كما كان هناك تفكير فى قتل محمد. لكن إخوته اكتفوا، فى نهاية الأمر، بإلقائه فى بئر وفى تركه لمصيره. وأرادت رحمة الله أن ينجو يوسف من المناب مستقبل زاهر.

ولابد أن هذه القصة قد أزجت للرسول ولأصحابه وللمسلمين المضطهدين في الجزيرة العربية بالأمل في نهاية النكبة التي كانوا يمرون بها وفي اقتراب الفرج. ربما، كما حدث ليوسف، في بلد غير بلدهم. ولابد أن هذه القصة كانت تهز كل أوتار المشاعر لدى من كانت تُقص عليهم: هذا الأب الذفي كان يحب أبناءه؛ هؤلاء الإخوة الذين تجاوز كرههم وحسدهم لأخيهم كل الحدود؛ حزن يعقوب حين أحضر له أبناؤه ثوب يوسف المضرج بالدماء وأبلغوه أن الذئب أكله؛ دهشة رجل القافلة المكلف بإحضار المياه حين اكتشف في قاع البئر فتي هجره ذووه، ومخاوف السيارة الذين أخفوا هذا الغلام ليبيعوه. ولابد أن عرب مكة والمدينة وغيرهم كانوا ينتظرون بفارغ الصبر بقية هذه القصة القرآئية الجميلة التي كانت إذاعتها، على حلقات متتابعة، تشوق المستمعين على مدى أسابيع أو حتى شهور. وبعد سنوات من بداية أحداث القصة، لم يعد يوسف ذلك الطفل الذي رأى في المنام أحدد عشر كوكبا والشمس والقمر ساجدين له، بل أصبح شابا وسيما بلغ من وسامته أن امرأة نبيل والقمر ساجدين له، بل أصبح شابا وسيما بلغ من وسامته أن امرأة نبيل

من نبلاء مصر كان قد اشتراه زاودته عن نفسه، لكن يرسف لم يستمع الى غواية الشيطان.

لقد انطوت هذه القصة على رسالة أمل وعزاء للرسول واللمسلمين، فقد علمتهم أن الشر (الغيرة وكراهية الأقارب والبئر والسجن) قد يفضى إلى الخير. وكان يوسف، في هذه القصة، تجسيلا والسجن) قد يفضائل التي تدعو لها الأوامر والنواهي. لقد كان مؤمنا حقا، في امتنع عن ارتكاب السوء والفحشاء. ولم يكن يمارس الغش في المعاملات: «أنّى أوفي الكيل». وكان يحب والديه ويوقرهما. لكنه، على الأخص، كان محبا للعفو، فقال لاخوته «لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، ولأنه كان يستجمع كل هذه الفضائل وكان يتوكل على الله وكان الله يحميه، فقد جزاه الله خير جزاء: «وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبراً منها حين يشاءً».

على أن هذه القصة إذا كانت جديدة بالنسبة للعرب، لم تكن كذلك بالنسبة لليهود وللنصارفي، فقد كانوا يقرأونها في كتابهم المقدس، ولم يكن يفوتهم أن يخبروا بذلك أصحابهم المسلمين أو المشركين. ولابد أن مناقشات، ودية أو غير ودية، قد دارت في المدينيين، وفي الصحراء، وأن أشعارا قيلت تصور حجج من كانوا يقولون إن محمدا نقل القصة من الكتاب المقدس ومن كانوا يدافعون عن أصالة الرواية القرآنية. ولابد أن المسلمين تذكروا قصة يوسف، في وقت لاحق، حين هاجروا من مكة، وحين كان رسولهم على يدير في المدينة شؤون الأمة الإسلامية كما كان يوسف يدير شئون مصر. ولابد أن الرسول وصحابته تذكروا يوسف أيضا في وقت متأخر من الفترة المدنية، عند فتح مكة، بمناسبة العفو العام الذي أصدره الرسول ﷺ عن كل من سبق أن وصفوه في

مكة بالكذب واضطهدوا أصحابه ومن شنوا عليه الحرب بعد هجرته.

كانــت ثلاث السنوات الأخيـرة من الفتـرة المكية إذن سنوات حــافلة بالتنزيل القرآنــى. والصورة التي تستــخلص بما نزل فيهــا من القرآن هي . صورة:

- بلد تزعزعت أركانه نتيجة لظهور الدين الجديد، هذا الدين الذى لم يكف، في مكة وفي كل مكان تقريبا، عن التشكيك في القيم التي كان تعتبر من المقدسات على مدى قرون (القبيلة، وعبادة الأوثان، وحقوق الأغنياء والاقوياء المطلقة)، والذى كان يريد أن يفرض قواعد للسلوك لم يعتدها الناس.

- سلطة قبلية عاجزة، على المستوى الفكرى، عن دفع انتقادات القرآن اليومية، وكان السبيل الوحيد أمامها للدفاع عن نفسها في مواجهة الخطر الذي يمثله الإسلام في نظرها هو اضطهاد أتباعه.

- تفاقم الظواهر التي نتجت عن ظهور الإسلام في المجتمع العربي: قبائل تعذب أفرادها أو تنفيهم؛ أفراد يهربون من قبائلهم ويلجأون الى قبائل غيرها تعادى قبائلهم أحيانا؛ إخراج أشخاص من المسجد الحرام، مصادرة أموال الأقارب . . . إلخ.

وهى صوة تختلف كلية عن تلك التى تستخلص من مختلف عناصر النص. والشواهد تدل على أن ثلاث السنوات موضع البحث لم تكن فترة توقف فيها تاريخ الإسلام والجزيرة العربية، وأن أهم أحداثها فى مكة قبل الهجرة لم تكن، كما يقول النص، الساعات القليلة التى قضاها الرسول عليه في ثقيف ومع أربع قبائل عربية فى الفترة الرابعة، ومع أهل المدينة فى الفترة الخامسة. لقد كانت هذه السنوات الثلاث فترة

بلغت فيها حملات «النظام القديم» ضد الدين الجديد ذروتها.

لذلك فمن غير المستغرب ألا يجد المؤلف، الذى كان يريد أن يعرض وجهة نظره الشخصية فى التاريخ، من المصلحة أن يتحدث عن أهم ما نزل من القرآن الكريم. وقد اتبع فى ذلك بالنسبة لهاتين الفترتين المكيتين الطريقة نفسها التى اتبعها بالنسبة للفترات السابقة.

#### الحصلة العامة

1- اسيرة رسول الله؛ لابن إسحاق/ ابن هشام، على الرغم من عنوانها ومن قصد مؤلفها المعلن، ليست، في جنزتها المكي، سيرة للرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك للأسباب الآتية:

أ) هي لم تخصص للقرآن الكريم مكانا مركزيا في وصف حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وعمله. لكن أليس من الجائز أن يقال، ردا على هذه الملحوظة، أن ابن إسحاق كان يعتبر كتابه تكملة للقرآن الكريم وأن على القارىء أن يبحث في القرآن عن المعلومات الأساسية عن الرسول عليه الصلاة والسلام التي لا يجدها في نصه؟ كاتب هذه السطور لا يرى ذلك: أولا لأن ابن إسحاق كان يعلم ولاشك أن محمدا والقرآن، الذي هو رسالته، لا ينفصلان، ثم لأن مؤلف سيرتنا لم يحجم عن اقتباس آيات من القرآن حين كان يرى أنها تخدم الآراء التي كان يدافع عنها.

ب) الرسول عليت الصلاة والسلام لا يظهر في هذه السيرة وهو يتحدث أو يدعو الناس إلى دينه. وعلى الرغم من أنه صلوات الله عليه كان قبل كل شيء داعيا ونذيرا، فإنه في هذه السيرة نبى أبكم، لم تخرج من فيه سوى جمل معدودة في النص كله.

جـ) هذه السيرة لا تصور الرسول بأبعاده الحقيقية. لقد أصبح الرسول عليه الصلاة والسلام، بفضل القرآن الكريم، أهم وأبرز شخصية في مكة وفي بلاد العرب كلها، وكانت عظمته تكبر وتزداد بتوالى نزول السور وباتساع دائرة تابعية. ومع ذلك فإن النص يصوره، من البداية إلى النهاية، على أنه رجل ليس ذا حيثية.

٢- هذه السيرة، في جزئها المكي، إنما هي في واقع الأمر، كـتاب
 دعاية، كُتُبَ:

أ) تمجيدا لبنى هاشم، قبيلة الخليفة العباسي الحاكم وقتها.

ب) تمجيدا لأهل المدينة.

وهى فى الوقت ذاته وسيلة اتخذها المؤلف للثار من عشيرة القائد العربى الذى أسر جده. وهى أخيرا، لاسيما فى الفترة الحامسة ، تصور العقلية العسكرية للقرن الذى كتبت خلاله.

٣- الرسول عليه الصلاة والسلام لايظهر في هذه السيرة، المفروض أنها مخصصة له، كأهم شخصية فيها، بل هو مستخدم دائما لصالح هذا الفريق أو ذاك ولا يقوم ، كأمر واقع، إلا بدور القرين الذي تبرز به محاسن قرينه.

٤- بنو هاشم وأهل المدينة يلتقيان، في النص، على أرض مشتركة
 في أربعة ميادين هي:

أ) حماية الرسول والدعوة، التي يسولاها بنو هاشم ويعدهم أهل المدينة.

ب) المبالغة في خفض عدد حالات اعتناق الإسلام في مكة، والتهوين إلى أقصى حد من المحن التي تعرض لها مسلمو مكة والاضطهاد الذي حاق بهم، والتغاضي تماما عما قدموه من تأييد لرسولهم صلوات الله عليه.

ج) إقصاء العرب غير المكين وغير المدنيين من مجال الإسلام وإبراز محور مكة/ المدينة، مكة السوداء والمدينة المنورة، على أنهما المحور الوحيد الذي كان يدور حوله الإسلام.

- د) الغض من قدر الخليفة الأول والخليفة الثانس والصمت المزدرى حيال الخليفة الثالث.
  - ٥- كانت الدعاية العباسية تقتضى:
- أ إظهار عبدالمطلب في النص على أنه شيخ جليل قريب الشبه بإبراهيم عليه السلام.
- ب) إخفاء حقيقة أن بنى عبدالمطلب وينى هاشم كانوا كفارا، وأن ردود فعلهم حيال دعوة الإسلام لم تكن تختلف عن ردود فعل غيرهم من قبائل قريش.
- ج) إظهار أبى طالب، الذى كان كافرا، بمظهر الشخصية التى تحظى في مكة بتوقير لا يحظى به غيرها.
- د- إظهار بنى هاشم فى حالة صراع مع قبائل قريش الأخرى بسبب حمايتهم لمحمد علية .
  - ٦- كانت الدعاية المدنية تقتضى:
- أ إظهار أن أهــل المدينة، في النص، استــجابوا لمعــوة الإسلام
   استجابة سريعة وساحقة.
- ب) زرع أهل المدينة في الفترة المكية لإثبات فضلهم وأولويتهم في ظاهرتين تاريخيتين واعدتين هما:
- هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين من مكة إلى المدينة.
- انتصارات الرسول عليه الصلاة والسلام الحربية في المدينة، والفتوح اللاحقة على وفاة الرسول واتساع رقعة الإسلام اتساعا غير عادى في القرن الذي تلا وفاته عليه السلام.

# الوسائل

كان لابد لهذه الدعاية من مادة. وقد اتبعت في سيرة ابن إسحاق/ ابن هشام وسيلتان لتوفير هذه المادة، هما: الاصطناع المقترن بالتزوير، والتلاعب والإغفال فيما يتعلق بالقرآن.

## ١- الاصطناع المقترن بالتزوير،

أ) اصطناع الاجتماعات التي كان أهمها: اجتماع عبدالمطلب بأبرهة، واجتماعات أبي طالب الأربعة برؤساء قريش، واجتماعات الرسول عليه الصلاة والسلام الثلاثة بالأتصار في العقبة، واجتماع إبليس برؤساء قريش بعد اكتشاف «المؤامرة» المدنية.

ب) انتحال الشعر: وضع قصائد في رثاء عبدالمطلب لتصوير عظمته كلجد لبنى العباس؛ وضع الجانب الأكبر، إن لم يكن كل، ما نسب من الشعر لأبى طالب، لتصوير عظمته ولجعله شاعر مكة الوحيد خلال الفترة كلها، وكذلك لاستخدام شعره لتحقيق غرضين: تأييد دعوى حماية بنى هاشم للرسول، ونقد أبى الخليفة الأموى القبل، وآباء وأجداد وعشائر الاشخاص الذين لم يكونوا موضع رضا العباسين أو المؤلف، وأخيرا لإضفاء مصداقية على قصة مقاطعة قريش لبنى عبدالمطلب وبنى هاشم.

ج) اصطناع وتزوير عناصر السياق التاريخى: الاختصار الشديد فى قوائم من دخلوا الإسلام؛ إخفاء طابع الإبعاد فى قصة الهجرة إلى الحبشة، التنزوير فى قصة المقاطعة، تزوير أسباب عظمة أبطال بنى عبدالمطلب المسلمين الثلاثة، اصطناع بيعة الحرب . . إلخ.

د) اصطناع العجمائب: أحلام زمزم، والمياه التى انبحست تحت أقدام راحلة عبدالمطلب، والاكثمار من العمجائب في حديث الفترة الخامسة.

## ٧- التلاعب بالقرآن والإغفال المقصود لبعض آياته:

أ) النص لم يورد، فيما اقتبسه من القرآن، الآيات الأساسية التي تمثل جوهر الإسلام وتعاليمه، بل أورد آيات جانبية، وآيات تتعلق بما وراء الطبيعة ولا تصور الأحداث الواقعية في مكة.

ب) النص يستخدم معظم اقتباساته المقرآنية في الفترة الثالثة، كما هو واضح، بغرض واحد هو اتهام أسلاف من كانوا أعداء لبني هاشم أو للمؤلف.

ج) الاقتباسات القرآنية كلها تقريبا مصحوبة بشروح يفترضها المؤلف تتعلق بظروف نزولها، ابتداء من أقوال هذا أو ذاك من رؤساء قريش.

د) لم ترد فى النص اقتباسات قرآنية تتعلق بأحداث محسوسة أو بتأثير القرآن الكريم على محبريات الأمور (اعتناق الإسلام، اضطهاد المسلمين. . إلخ).

هـ) مـا نزل من القرآن فى شهب أحداث وبمارسات وأقوال ومراقف محددة (وأد الأطفال، تزوير القرآن، حظر الاستماع إلى القرآن، محرمات الجاهلية) لم يرد له ذكر فى النص.

و) تجاهل النص تماما قدرة القرآن على هداية أشخاص لم يلتقوا اطلاقا بالرسول إلى الإسلام وأخفى، بناء على ذلك، انتشار الإسلام خارج حدود مكة، علما بأن عدد المسلمين غير المكيين كان أكبر بكثير من عدد مسلمى هذه البلدة.

ز) سرق النص آیات مدنیة فی عبارات ما ادعی أنه بیعة العقبة
 الأولی.

ح) تلاعب النص بالقرآن الكريم حين استخدم آيات الحرب، التى نزلت فى المدينة فى ظروف خاصة محددة، لاصطناع ما ادعى أنه بسيعة الحرب.

ط) أغفل النص الآيات القرآنية التي تتضمن ثناء على مسلمي مكة الذين هاجروا في سبيل الله.

ى) أغفل النص الآيات المتتابعة التي نزلت في الفترة المدنية والتي تحث المسلمين على الهجرة وتقيم السدليل على أن جانبا فقط من. مسلمي مكة هم الذين هاجروا إلى المدينة، كما تقيم الدليل على احتمال حدوث هجرات أخرى غير الهجرة من مكة إلى المدينة.

ك) أغفل النص الآيات التي تتحدث عن إخراج الرسول والمسلمين
 من المسجد الحرام وعن إخراج بعضهم من ممتلكاتهم ومساكنهم.

# ملحوظات ختامية أولا

توفى الرسول عليه الصلاة والسلام عام ٦٣٢ م، وتوفى ابن إسحق عام ٧٦٨م. وعلى الرغم من أوجه النقد التي أوردتها حيال هذا المؤلف، فإن من واجبى أن أعترف بأنه كان من الصعب عليه أن يكتب سيرة للرسول أفضل من تلك التي بين أيدينا، وذلك للأسباب الآتية:

1- لأنه كان من الصعب عليه الحصول على المادة اللازمة، كما كان من الصعب عليه التحقق من صحة ما توافر لديه منها. لقد كان الجزء

الأكبر من هذه المادة روايات شفهية تلقاها من أساتذته في المدينة، ومن المحدثين في مصر أو العراق، ومن أشخاص عاديين تلقوها عن مصدر نقلها عن مصدر سابق نقلها بدوره أحيانا عن مصدر أسبق، بعد جيلين أو ثلاثة من رجال الإسناد، بعد أن توفي الله شهود العيان للأحداث الموضوعة بزمن طويل، إما في الحروب التي شبت بين المسلمين، أو في الحروب التي شبت بين المسلمين، أو في الحروب التي شبت بين المسلمين، أو في

وأيا كان عدد المصادر التى استمد المؤلف منها معلوماته، فإن هذه الروايات الشفهية لم تكن متاحة عن جميع المسائل التى كان عليه أن يتناولها، كما أن المؤلف لم يكن بوسعه دائما أن يتأكد من صحبها. ولم يكن لدى المؤلف وثائق ومادة مكتربة، كما كان عليه أن يجوب الأقطار بحثا عن المعلومات فى فترة كان وضع الأحاديث النبوية وانتحال الشعر واختلاق الأخبار للأغراض السياسية قد أصبحت صناعة حقيقية، وكانت الأحاديث الموضوعة والشعر المنتحل والأخبار الكاذبة تحصى فيها بمئات الألوف.

لقد كان علم الحديث، الذي يسمح بالتحقق بصورة فعالة من صحة ما كان يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقتها، كما قلت في المقدمة، لايزال في بدايته.

أما الشعر والمعلومات التي لم تكن أحاديث نبوية، فإنها لم تكن موضوعا لعلم كعلم الحديث. ومن هنا كان في وسع كل من يشاء أن ينتحل قصائد الشعر أو مادة تاريخية دون قيد. وكانت مهنة المؤرخ في ذلك الوقت أصعب بكثير مما كانت في العصور التالية أو في البلدان التي كان بإمكان المؤرخ فيها أن يخصل على مادة مكتوية يتوافر فيها حد أدنى من الصحة محليا بتكلفة قليلة.

٢- لأن المصدر الوحيد المكتوب الذى كان فى متناول المؤلف - أى القرآن الكريم - لم يكن وقتها هو المصحف بشكله الحالى، المتضمن بيانا بالسور المكية والسور المدنية يسمح بمعرفة ترتيب نزولها.

٣- لأن المؤلف كان هو نفسه منتميا إلى معسكر الخليفة العباسى، ولأن هذا الخليفة كلَّفه بكتابة السيرة، ولأنه ولد ونشأ فى المدينة، ولأنه كان حفيد رجل أُسرَ فى صباه فى العراق ثم بيع كرقيق.

ولو أن مؤلفنا قد تأثر فى سيرة الرسول التى كتبها بانتمائه إلى معسكر من كَلَّفَه بكتابتها، وبانتمائه إلى المدينة، وبحفيظته الشخصية ضد من أسر جده وضد أسرته، فإنه لم يكن أول ولا آخر كُتَّاب التراجم والمؤلفين الذين ينظرون إلى أحداث التاريخ من خلال آرائهم المسبقة.

3- لقد كان ابن إسحاق مؤرخا عَلَّمَ نَفْسَه بِنَفْسِه. وكان يكتب في وقت كان فن كتابة الستاريخ فيه لايزال في بداياته الأولى. ولا يسوغ للمرء أن يلومه لأنه لم يكتب سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام كتابة موضوعية يتحرر فيها من مشاعره الخاصة ومن مشاعر من كان يستظل بظلهم أو مشاعر مواطنيه، شأن المؤرخين المخضرمين. ومما يدعو للدهشة أنه استطاع، بلا تمرس في كتابة التاريخ وبلا وثائق وبمجهوده الفردي، أن ينتج كتابا يعتبره البعض أهم كتاب بعد القرآن الكريم كتب باللغة العربية، ومن أهم النصوص الإسلامية.

#### ثانيا

الآراء التى أبديتها والنتائج التى خلصت إليها فى هـذه الدراسة لا قيمـة لها إلا فى حدود موضوعها لاغير، أى الجزء الذى يتناول الفترة المكية من سيرة ابن إسحاق/ ابن هشام، مع استخدام ترتيب سور القرآن الكريم الذى وضعه «ريجى بلاشير» كأداة عمل.

وعملى هذا لايمس فى شىء قيمة المصنفات الأخرى التى كتبت قديما وحديثا عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وأعماله. لقد علقت على وثيقة تاريخية لكننى لم أقم بعمل المؤرخ. ولو كان على أن أكتب سيرة للرسول مع الاستناد إلى جميع السير المتاحة وإلى مجموعات الأحاديث النبوية، أو لو أننى استخدمت فى عملى ترتيب السور المتاريخى كما يستخلص من المصحف أو، على سبيل المثال، من ترتيب فى م. باريخا، وهو أحدث من ترتيب بلاشير، لترددت قطعا فى اتخاذ بعض المواقف وفى استخلاص بعض النتائج التى تتضمنها هذه الدراسة. لذلك فإن قيمة عملى هذا - كأى عمل من نوعه - قيمة نسبية. وغاية ما أطمح إليه هو أن أكون قد أثبت، خلافا للرأى الذي أبداه بعضهم، أن هناك ما يضاف إلى ما سبق قولمه عن السيرة، وأن مجال البحث فى هذا الميدان لايزال جد متسع.

# ببليوغرافيا

# أ. مرجعا البحث

- ١ ـ محمد بن إسحاق/ ابن هشام، السيرة النبوية، القسم الأول (الجزء الأول والثاني)، حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى السقا، إبراهيم الإبياري، عبدالحفيظ شلبى، الطبعة الثانية، القاهرة، مصطفى البابى الحلبى وشركاه، ١٩٥٥م.
- 2 Régis BLACHERE, Le Coran (Al-Qor'an), Paris, G. P. Maisonneuve & Larose, Editeurs, 1980.

#### ب.مؤلفون

- ۱ ـ عبد العزيز الدورى، دراسة في سيرة النبي ومؤلفها ابن إسحاق، بغداد، هـ ١٩٦٥.
- ٢ ـ على العربى، أضواء على كتب السيرة النبوية، تونس، الدار التونسية للنشر،
   ١٩٩١.
- 3 Roger ARNALDEZ, Mahomet, Editions Seghers, 1975.
- 4 Régis BLACHERE, Le Problème de Mahomet, Paris, Presses Universitaires de France, 1952.
- 5 F. BUHL, Das Leben Muhammeds, 1903, trad. allem., Leipzig, 1930, rééd. Heidelberg, 1955, 1961.
- 6 L. CAETANI, Annali dell'Islam T.I (servant d'introduction à la période antérieure à 622).
  - ٧ ـ محمد عزة دروزة، سيرة الرسول، الطبعة الثانية، القاهرة، مطبعة عيسى
     البابي الطبي وشركاه، ١٩٦٥.
    - ٨ ـ خليل عماد الدين، دراسة في السيرة، الطبعة الثالثة، بيروت، ١٩٧٨.
- 9 J. FÜCK, *Muhammad Ibn Ishâq*, Literarhistorische Untersuchungen (Frankfurt s/M., 1925).
- 10 Maurice GAUDEFROY-DEMOMBYNES, Mahomet, Paris, Albin Michel, 1957 et 1969.
- 11 J. GOLDZIHER, Muhammedanische Studien, Halle, 1888-90 (Trad. franç. sous le titre Etudes sur la tradition islamique, parue en 1954).
- 12 H. GRIMME, Mohammed, Münster, 1892-5; 2 vol.
- 13 A. GUILLAUME, The Life of Muhammad (a translation of Ishâq's Sirat Rasûl Allâh), Oxford, Karachi, New York, Delhi, Oxford University Press, 1955.

- 14 Id. New Light on the Life of Muhammad, Manchester, Manchester University Press, 1960.
  - ١٥ ـ فاروق حمادة، مصادر السيرة النبوية وتقويمها، الدار البيضاء، المغرب،
    - ١٦ ـ محمد حسين هيكل، حياة محمد، القاهرة، دار المعارف، ١٩٧٧.
- 17 H. LAMMENS, L'âge de Mahomet et la chronologie de la Sîra. Dans Journal asiatique, 10e série (1911), t. XVII, 209-250.
- 18 Id. Qoran et tradition., Comment fut composée la "vie" de Mahomet. Dans Recherches de science réligieuse, nº1 (1910).
- 19 Mahmoud MOURAD, La critique historique occidentale et les biographies arabes du Prophète. Dans Les Arabes et l'Occident, Genève, Labor et Fides, 1982.
- 20 W. MUIR, The life of Mahomet, Londres, 1858-61; 4 vol.
  - ٢١ ـ محمد مصطفى النجار، ومحمد جبر أبو سعدة، دراسة تاريخية في السيرة النبوية، القاهرة، ١٩٧٩.
- 22 DANIEL NORMAN, Islam and the West, The Making of an Image, Edinburgh, The University Press, 1960.
- 23 R. PARET, "Recent European Research on the Life and Work of Prophet Muhammad" (Journal of the Pakistan Historical Society, 6, 1958, pp. 81-96).
- 24 Maxime RODINSON, Bilan des études mohammadiennes (Revue Historique, t. 229, fasc. 465, janvier-mars 1963, p. 169-220).
- 25 Id. Mahomet, Paris, Edition du Seuil, 1994.
- 26 A. SPRENGER, Das Leben und die Lehre des Muhammads, Berlin, 1861-5; 2e éd. 1869; 3 vol.
- 27 W. Montgomery WATT, Mahomet (Traduction française), Paris, Payot, 1958, 1959.
- 28 G. WEIL, Mohammed der Prophet, sein Leben und seine Lehre, Stuttgart, 1843.

دائرة المارف الاسلامية

٨٤ مادة من مواد دائرة المعارف الإسلامية تتعلق بالأعلام والأمم والقبائل والمجموعات والأماكن والغزوات والأحداث والشعائر والاصنام والكتب التي ورد دكر BIPLIOTHECA ALEXANDRINA

# الفهرس

| الصفحة | •                                   |
|--------|-------------------------------------|
| 1      | غهيد                                |
| 4      | المقدمة                             |
|        | الفصل الأول<br>عبد للطلب            |
| 77     | الف ــ التص                         |
| 77     | ۱ ـ أبرهة                           |
| 44     | ۲ دمزم ۲ دمزم                       |
| 44     | ٣ـ نذر عبدالمطلب ذبيح ولده          |
| 80     | ٤_ الشعر                            |
| 77     | باء ـ التحليل                       |
| 27     | جيم _ النتيجة                       |
|        | الفصل الثانى<br>الفترة الكية الأولى |
| 23     | آلف ــ النص                         |
| ٤٨     | باء _ التحليل                       |
| 84     | ١_ الاستخفاء                        |
| ٥٢     | ٢ـ حماية أبى طالب للرسول            |
| ٦٣     | ٣ـ قاتمة من أسلموا                  |
| ۸۶     | ٤- آيات القرآن التي أوردها النص     |
| ٧٢     | ٥- التيجة                           |
| ٧٢     | جيم ــ ما نزل من القرآن             |

| الصءمة |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| ٧٣     | ۱_ الله سبحانه وتعالى                               |
| ٧٤     | ٢- الرسول                                           |
| ٧٦     | ٣ـ القرآن الكريم                                    |
| ٧٧     | ٤_ البعث والحساب                                    |
| ٨٢     | ٥_ الخير والشر                                      |
| 91     | ٦_ الثواب والعقاب                                   |
| 90     | ٧۔ الكفار                                           |
| 4.4    | ٨ـ المؤامرات                                        |
| 99     | ٩_ الأنبياء السابقون                                |
| 1.1    | ١٠ـ أصحاب الأخدود                                   |
| 1 . ٢  | دال _ النتيجة                                       |
|        |                                                     |
|        | الفصيل الثالث                                       |
|        | المفترتان الثانية والثالثة                          |
|        | الضرع الأول : الفترة الثانية                        |
| 117    | ألف ـ النص                                          |
| 117    | باء ـ التحليل                                       |
| 110    | جيم ـ النتيجة النتيجة                               |
|        | الفرع الثانى : الفترة المثالثة                      |
| 117    | ألف ــ النص النص النص النص النص النص النص النص النص |
| 117    | ١_ أبو طالب، وفريش، ومحمد والمسلمون، والحُجاج       |
| 771    | ٢_ الهجرة إلى الحبشة                                |
| ۱۳۰    | ٣ـ المقاطعة                                         |
| 144    | ٤_ أخبار أخرى                                       |
| ۲۳۱    | باء ــ التحليل التحليل                              |
| 177    | ۱ــ أقارب الرسول الكفار                             |
| ١٣٦    | أ) أبو طالب                                         |
| 181    | ب) بنو عبدالمطلب وبنو هاشم                          |

| الصفحة         |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| 787            | جــ) أبولهب                        |
| 187            | د) النتيجة د                       |
| 189            | ۲ـ على وجعفر وحمزة                 |
| 104            | ٣ ـ المسلمون                       |
| 107            | 1) إسلامهم                         |
| ١٦١            | ب) الاضطهاد الاضطهاد               |
| ٨٢١            | جــ) الهجرة إلى الحبشة             |
| 148            | د) هجرات أخرى؟                     |
| ١٧٦            | هـ) المقاطعة                       |
| ١٨١            | و) الإخراج من المسجد الحرام        |
| ١٨٦            | ز) الخلفاء الثلاثة ن               |
| ۲۸۱            | ۱۔ أبوبكر ابوبكر                   |
| 149            | ۲ـ عمر ۲                           |
| ۲٠٣            | ٣_ عثمان                           |
| 4 · ٤          | جيم ـ النتيجة                      |
|                | الفصل الرابع                       |
|                | الفترتان الثانية والثالثة (تابع)   |
|                | الشعر والقرآن                      |
|                | الفرع الأول : الشعر                |
| <b>Y10</b>     | آلف ـ ما قيل من شعر وتحليله        |
|                | ۱_ أبوطالب                         |
|                | ملحوظات                            |
|                | ٢_ باقي الشعراء                    |
| 7              | بـاء ــ النتيجة                    |
|                | الفرع الثاني : الاقتباسات القرآنية |
| <b>777</b> - ' | ألف ــ الاقتباسات (من ١ ـ ٤٠) ٢٥٩  |
|                | باء _ النتيجة                      |

| الصفحة      |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| <b>77 E</b> | جيم ـ التجميع                                      |
|             | القصل الخامس                                       |
|             | الفترتان الرابعة والخامسة                          |
|             | المضرع الأول : الفترة الرابعة                      |
| 134         | الف ـ النص النص النص النص النص النص النص النص النص |
| 337         | باء ــ التحليل                                     |
| 800         | جيم ـ المحصلة                                      |
|             | الضرع الثاني : الفترة الخامسة                      |
|             | ١- إسلام بعض أهل المدينة                           |
| 404         | ألف ـ النص ألف ـ النص                              |
| 377         | باء ـ التحليل                                      |
| 418         | ۱۔ دعوی النص                                       |
| ۲٦٧         | ٢_ الملحوظات                                       |
| 444         | ٣ـ نظرة أكثر واقعية                                |
| <b>"</b> ለ" | ٤_ النتيجة ٤                                       |
|             | ٢ ـ بيعة الحرب                                     |
| 498         | الف ـ النص                                         |
| ٣٩٩         | باء ـ التحليل                                      |
| 444         | ١ ـ الاستشهادات القرآنية                           |
| ٤٠٤         | ٢_ أقوال المتحدثين في الاجتماع                     |
| ٤١٠         | ۳ـ ملحوظات أخرى                                    |
| ٤١٥         | جيم ـ النتيجة                                      |
|             | ٣ ـ الهجرة إلى المدينة                             |
| · £ Y o     | ألف _ النص النص                                    |
| ۲۳۱         | باء ـ التحليل التحليل التحليل التحليل              |
| ٤٣١         | ١_ هجرة أم إخراج للرسول؟                           |
| ٥٣٥         | ٢_ هجرة السلمين ٢                                  |

| الصفحة      |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 2 27        | ٣ــ القرآن والهجرة                                 |
| 887         | ٤۔ القرآن وإخراج المسلمين                          |
| ११९         | جيم ـ النتيجة                                      |
| ११९         | ١_ التلاعب بالقرآن                                 |
| ٣٥ ٤        | ٢_ التزييف والاختلاق ٢                             |
| 773         | ملحوظات ختامية                                     |
|             |                                                    |
|             | القصل السادس                                       |
|             | الفترتان الرابعة والخامسة (تابع)                   |
|             | الشعر والقرآن                                      |
|             | ١- الشعر                                           |
| ٤٦٧         | ألف ـ ما قيل من الشعر                              |
| ٤٧١         | باء ـ ملحوظات                                      |
|             | ٢ _ الاقتباسات القرآنية                            |
| ٤٧٧         | ألف ـ النص النص النص النص النص النص النص النص النص |
| 849         | باء ــ ملحوظات                                     |
|             | ٠ القرآن المنزَّل                                  |
| ٤٨٠         | ألف ــ تلخيص الف ــ تلخيص                          |
| <b>የ</b> ለጓ | باء ـ حماية الرسول                                 |
| ٤٩٣         | جيم ـ الحرب مباحة؟                                 |
| 890         | ٤ _ النتيجة                                        |
| 0.1         | المحصلة العامة                                     |
| ٥٠٤         | الوسائل                                            |
| 0. \$       | ١ــ الاصطناع المقترن بالتزوير                      |
| 0.0         | ٢_ التلاعب بالقرآن والإغفال المقصود لبعض آياته     |
| . 0.1       | ملحوظات ختامية                                     |
|             | رقم الإيداع ٢٠٠٠/١٧٩٤٢                             |
|             | 977-07-0742-2                                      |
|             | طبع بمطابع دار الهلال                              |
|             | سبع بسابع در الهون                                 |